## بني أَلْهُ وَالْحَيْمِ

ذكر ولاية يزيد بن حاتم على مصر

هو يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المُهَلَّب بن أبى صُـفرة الأَزْدِى الطائى المُهَلَّي أمير مصر، ولاه الخليفة أبو جعفر المنصور على الصلاة والخراج معًا بعد عزل حَيْد ابن قَطَبة عن إمرة مصر سنة أربع وأربعين ومائة، فقدِم الى مصر فى يوم الاثنين النصف مر.. ذى القعدة من السـنة المذكورة ، فأقر على شرطته عبـد الله بن عبد الرحن، وعلى الخراج معاوية بن مَرْوان بن موسى بن نصير. وكان يزيد جوادا مُمَـدً حا شجاعا . قال يزيد : كنتُ يوما واقفا بباب المنصور أنا ويزيد بن أسَيد السَّمَى إذ فُتِـع بابُ القصر وخرج خادم الأبى جعفر المنصور ، فنظر الينا ثم انصرف فدخل وأخرج رأسه من طاق وقال :

لَشَّتَانَ مَا بِينِ اليَزِيدَيْنِ فِي النَّدِي \* يزيدِ سُلَيْم وَالْأَغَرِّ أَبْنِ حَاتِمِ فَلَا عَرِ أَبْنِ حَاتِمِ فَلَا عَمِينًا فَعَلَمُ أَنِّي هِوْتُهُ \* وَلَكُنِّنِي فَضَّلْتُ أَهَلَ المُكَارِمِ

فقى الله يزيد بن حاتم: نعم نعم على رغم أنفسك وأنف من بعثك ؛ فخرج الخادم وأبلغها الخليفة أبا جعفر، فضحك حتى استلق. وهذا الشعر لربيعة بن ثابت الرَّقِّةِ

يَمْدح يزيدَ هذا .

وفى أيام يزيد بن حاتم المـذكور ظهرت بمصر دعوةُ بنى الحسن بن على ظهـ ابن أبى طالب وتكلّم بهـا الناس و بايع كثيرُ منهــم لبنى الحسن فى البـاطن

ظهــرت فی عهده دعوة بنی الحسن بمصر

<sup>(</sup>۱) فی الکندی : «معاویة من مروان بن موسی ین سعید» .

(II)

وماجت الناس بحر وكاد أمر بنى الحسن أن من والبيعة كانت باسم على بن محد ه ابن عبد الله ، و إنها الناس فى ذلك قدم البريد برأس ابراهيم بن عبد الله بن حسن ابن الحسن بن على بن أب طالب فى ذى الحجة سنة خمس وأربعين ومائة فنصب فى المسجد أياما ، وكان يزيد هذا قد منع أهلَ مصر من الحجّ بسبب خروج هؤلاء العَلَويّين ، فلما قُيل ابراهيم أَذِن فَم الحجّ ؛ وكان يزيد مَقْصِدًا للناس عبًا للشعر وأهله ، مدّحه عدّة من الشعراء ، قيل : إن ربيعة المقدّم ذكره ، صاحب البيتين المقدّم ذكره ، صاحب البيتين

أَرَانِي وَلَا كُفْرَانَ لِلهِ رَاجِعًا ﴿ يَخُفَّىٰ حُنَيْنِ مِن نَوَال آبِ حَاتِم فبلغ يزيدَ فرده وملأ خُفَّيه ذهبا ، فقال ني<sup>ر</sup> قصيدته المشهورة لما عُزل عن إمْرة مصر، التي أقرلها :

بكى أهل مصر بالدموع السواجم \* ذداة غدا عنها الأغر آبن حاتم

ثم ورد عليه كتابُ الخليفة المنصور يأمره بالتحوّل من المعسكر الى الفُسط عد كا كات عادةً أمراء مصر قبل بناء المعسكر، وأن يجعل الدواوين فى كنائس القصر بيعنى قصر الشمع بيرود في سنة ست وأربعين ومائة ، وقصد يزيد أبن حاتم من الشعراء محمدُ بن عبد الله بن مسلم ومدحه بقصيدة طَنَّانة أولها : وإذا تُباع كريمةً أو تُشتَرى \* فيسواك بائعها وأنت المُشتَرى

غزوة الحبشة

وكان يزيد منَّع الناسُ من الجِّ في سنة خمس وأربعين ومائة، كما تقدُّم ذكرُه، ذَلَمْ يَحُجَّ فِي تَلَكُ السَّنَةُ أَحَدُّ مِن مصر ولا مِن الشَّامِ لَمَا كَانَ بِالْجِحَازِ مِن الأضطراب من أمر بنى الحسن ، ثم حَجَّ يزيد هــذا في سنة سبع وأربعين ومائة فآستخلف على مصرعبدَالله بنَ عبدالرحمن بن معاوية بن حُدَيْج صاحبَ شُرْطَته، ولما عا دمن الجَّجّ مَمَث جيشا لغزو الحبشة من أُجْل خارجي َ ظَيَر هناك ، فتوجَّه اليه الحيش وقاتَلُوه وظفروا مه وقُدتم رأسُ الحارجيّ المذكور الى مصر في عدّة رءوس ، فنُصبت الرءوس أياما بمصر ثم حمَّلوها الى بغداد ، فضَّمَّ الخليفةُ أبو جعفر المنصور عند ذلكُ ليزيد هذا َبْرَقَةَ زيادة على عَمَل مصر؛ وهو أوّل من ضُمّ له برقةُ على مصر، وكان ذاك في سـنة تسع وأربعين ومائة . ثم خرج في أيام يزيد القبُّطُ بسخا بالوجه البحرى ، فِهْزِ اليهِم يزيدُ جيشًا كثيفًا فقاتَله القِبْطُ وكسروه فَرُدُّ الجيشُ مُنْهَزِمًا، فصَرَفه أبو جعفر المنصور عن إمْرة مصر في شهر ربيع الأوّل سنة اثنتين وخمسين ومائة ٤ فكانت ولايتُ على مصر سبعَ سنين وأربعةَ أشهر . وتولَّى من بعده مصرَ عبدُ الله ابن عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيْج ، ثم وَلِي يزيدُ بن حاتم هذا بعد ذلك إفريقيّة من بلاد المغرب، فتوجُّه اليهـ عَمْرًا بها عدَّة غزوات، ولا زال بها حتى تُوثِّق سنة سبعين ومائة ، وآستَخلفَ على إفريقية آبنه داود بن يزيد، فأقره الحليفةُ هار ونالرشيد على ذلك، ودام الى أن عزَله في سنة اثنتين وسبعين ومائة بعمَّه رَوْح بنِ حاتم. اه

++

السنة الأولى من ولاية يزيد بن حاتم المهلّى على مصر وهى سنة خمس وأربعين ما وقـع من الحوادث ومائه في الحليفة أبو جعفر المنصورُ محداو إبراهيم ابنى عبد الله بن حسن بن الحسن سنة ١٤٥ ابن على بن أبى طالب واحدًا بعد واحد، فقُتِل محمد بالمدينة و بعده بمدّة قُتِل إبراهيم ، وكان إبراهيم خرج أيضا بعد خروج أخيه محمد على المنصور بالبصرة، وآنضم عليه

(111)

خلائق من العلماء والفقهاء وأعيان بنى الحسن، فلما ورد عليه الحبر بقتل أخيه مجمد عظم شأنه وكاد أمره أن يتم، ووقع بينه و بن جيش المنصور أمور ووقائع إلى أن قُبِض عليه وقُتِل. وفيها أيضا مات والدهما عبد الله بن الحسن فى حبس المنصور.

قال الهيثم : حبسهم أبو جعفر المنصور في سرداب (يعني عبد الله المذكور وأقاربه من بني الحسن) — وقد قد تمنا ذكر من حبس مع عبد الله من أقاربه بأسمائهم في سنة أربع وأربعين ومائة — قال : حبسهم في سرداب تحت الأرض لا يعرفون ليلا ولا نهارا — والسرداب عند قنطرة الكوفة وهو موضع يزار — ولم يكن عندهم بئر الماء ولا سقاية ، فكانوا يبولون ويتغوطون في مواضعهم ، واذا مات منهم ميت لم يُدفن بل سَبْلي وهم ينظرون اليه ، فاشتذ عليهم رائحة البول والغائط ، فكان الورم يبدو في أقدامهم ثم يترقى إلى قلوبهم فيموتون . ويقال : إن أبا جعفر فكان الورم ردّم عليهم السرداب فماتوا ، وكان يُسمع أينه أياما .

وذكر الذهبي وفاة جماعة في هذه السنة ، قال : وفيها تُوفَى محمد بن عبد الله ابن حسن وأخوه إبراهيم قَتْلا ، والأجلح الكِندي ، وإسماعيلُ بن أبى خالد، وإسماعيلُ بن عبدالله بن جعفز، وأُنيس بن أبي يحيى الأَسْلِمي ، وحبيبُ بن الشهيد، وحباجُ بن أَرْطَاة ، والحسن بن تُوبان، والحسن بن الحسن بن الحسن في سجن هالمنصور، ورُوْبَة بن العَجاج التَّيمي، وعبد الرحمن بن حَرَمَلة الأَسْلَمي ، وعبد الملك بن المحدة والفاء) وعمرو بن ميمون أبي سايان الكوفى ، وعمر بن عبد الله مولى غُفْرة (بالمعجمة والفاء) وعمرو بن ميمون

 <sup>(</sup>١) التصويب عن تهذيب التهذيب وابن الأثير والخلاصة في أسماء الرجال وتاريخ الإسلام للذهبي .
 وفي الأصلين : «عبد اقم» .

(۱) ابن مِهْران الجَزَرَى"، ومجمد بن عبدالله الدِّياج، ومجمد بن عمرو بن عَلْقَمَة، وهشام آبُنُ عُرُّ وة فى قوي ، ونصر بن حاجب الخُراسانِيّ، ويحيي بن سعيد أبو حيّان التَّيْسَجِيّ .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراعان وثمانية أصابع، مبلغ الزيادة
 خسة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا .

+ +

ما وقــــع س.ّ الحوادث سنة ٦ ؛ ١ السنة الشانية من ولاية يزيد بن حاتم على مصروهي سنة ستّ وأربعين ومائة – فيهاكان فراغ بناء بغداد وتحقل اليها الخليفة أ، حيفر المنصور في صفر، وكان خالد بن بَرْمك أشار على المنصور ببنائها ، وقيل : . ت حجاج بن أرطاة هو الذي آختط جامعها، وقبلتها مُنحرفة ، ولمّا دخلها الخليفة أبو جعفر المنصور أمر أن يُكتب الى الآفاق أن يرد عليه الخطباء والعلماء والشعراء ، وكان لا يدخُل أحدُّ المدينة و را كما ، فشكا إلى المنصور عمَّه عيسى بن على أن المشي يَشق عليه ، فلم يأذن له في الركوب ، ثم بعد مدة أمر المنصور بإحراج الأسواق من المدينة ، خوفًا من مبيت صاحب خبر بها ، فبنيت الكُوْخُ و بابُ المحوّل وغيرُ ذلك . وظهر شُخ المنصور في بناء بغداد ، و بالغ في المحاسبة ، حتى قال خالد بن الصّلت ، وكان على بناء رُبع بغداد : رفعتُ إليه الحسابَ فيقيتْ على خمسة عشر درهما فيسنى وكان على بناء رُبع بغداد : رفعتُ إليه الحسابَ فيقيتْ على خمسة عشر درهما فيسنى

(۱) كذا فى الأصلين وابن الأثير و تاريخ الذهبي . وفي طبقات ابن سعد : «ابن مطران» . وفي تقريب التهذيب : «ابن ميران» . (۲) الديباج : لقب جماعة من أهل البيت وغيرهم منهم : محمد بن عبد الله هذا ، سموا بذلك لملاحتهم و جماهم ، انظر تاج العروس في مادة « ديج » . (۳) النصويب عن تاريخ الإسلام للذهبي . و يريد بصاحب خبرنها : « جاسوسا » كما يؤخذ من عبارة ابن الأثير . وعبارة الأصل : «خوفا من مبيت صاحب خبرها» . (٤) المراد بها كرخ بغداد ، بناها المنصور ، ما بين الصراة ونهر عيسي لتكون سوقا خارج بغداد . (٥) باب المحول : محلة كبيرة بجنب الكرخ .

حتى أديتُها [وعند مأدخل المنصور بغداد وقع بها الطاعون . وقد تقدّم أن الطاعون غير الوباء ، فالوباء هو الذي نتنوع فيه الأمراض ، والطاعون هو الطعن الذي ذُكِر (٢) فيها تُوُفِّ ضيغم بن مالك العابد كان من الخائمين البكّائين ، وهو من الطبقة الخامسة من أهل البصرة ، وكان ورده في كل يوم أربعائة ركعة ، وفيها توفي عمرو بن قيس المُلائية من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة ، كان من الأبدال ، وكان يقول : حديثُ أرقيق [به] قلبي وأَبْلُغُ به الى ربى أحبُّ الى من خمسين قضيةً من قضايا شُرَعُ .

وذكر الذهبي وفاة جماعة أحر، قال: وتوفى أشعث بن عبد الملك الحُمْراني ، (المحارث إن عبد الرحمن) بن عبد الله بن أبي ذُبَاب المدنى، وحبيب بن الشّهيد، وسنان [بن يزيد التميمي أبو حكيم] الرَّهَاوي، وعبد الله بن سميد بن أبي هند المدنى، وعوف الأعرابي، ومحمد بن السائب الكلبي ، ومحمد بن أبي يحيي الأسلمي ، وهشام ابن عُروة على الصحيح، ويزيد بن أبي عبيد، ويحيي بن أبي أُنيْسَة الحزرى .

إأس النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراع وسستة عشر إصبعا ، مبلغ
 الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا .

\*.

السنة الثالثة منولاية يزيد بن حاتم على مصر وهي سنة سبع وأربعينومائة — فيها حج الحليفة أبو جعفر المنصور وعزم على قبض جعفر بن محمد بن على بن الحسين (190)

ما والمسطع ب الجوادث سنة ١٤٧

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن نسخة ف · (۲) يشير الى قول الذى صلى الله عليه وسلم : "فنا · أمتى بالطعن والطاعون" · (٤) ذكر المؤلف وفاة حبيب هذا فى سنة ١٤٥ (٥) زبادة عن تهذيب التهذيب · (٤) دكر المؤلف وفاة حبيب هذا فى سنة ١٤٥ (٥) زبادة عن تهذيب التهذيب ·

ابن على بن أبى طالب - أعنى جعفرا الصادق - فلم يتم له ذلك . وفيها آنتئرت الكواكب من أقل الليل الى الصباح فحاف الناس عاقبة ذلك ، وفيها خلع الحليفة أبو جعفر المنصور آبن أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد وولاها لابنه محمد المهدى وجعل عيسى المذكور بعد المهدى ؟ وكان السَّقَاح قد عهد الى أبى جعفر المنصور بالحلافة ثم من بعده الى عيسى بن موسى هذا . وفيها أغارت الترك مع استرخان الحُوارزُمي على مدينة تقايس ، وكان بها حربُ بنُ عبد الله الرِّونَدِي الذي السب اليه الحربية ببغداد ، فحرج اليهم حربُ المذكور وقاتلهم فقتلوه وقتلوا خلقا تنسب اليه الحربية ببغداد ، فحرج اليهم حربُ المذكور وقاتلهم فقتلوه وقتلوا خلقا كثيرا من المسلمين وسبوا ، وفيها توفى عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس الهاشي العباسي عمم الخليفة أبى جعفر المنصور ، وأمّه بربرية يقال لها هنادة ، ولد الحار بالزّاب وتبعه إلى دِمشق وفتحها وهدم سورها وجعل جامعها سبعين يوما لدوابه وجاله ، وقت ل من أعيان بنى أمية ثمانين رجلا بنهر أبى فَطْرُس من أرض الرملة ، ثم وَتى دمشق للسفاح ، فلما ولي المنصور خرج عليه عبدُ الله ودعا انفسه فهزمه ابو مسلم الخُراساني فشفَع له إخوته وأخذوا له أمانا من الخليفة أبى جعفر المنصور ،

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين وتاريخ الذهبي . وفي الطبري ومعجم ياقوت : «الزاوندي» . والريوندي نسبة الى د راوند » قرية بقاشان بنواحي أصبهان نسبة الى د راوند » قرية بقاشان بنواحي أصبهان (راجع أنساب السمعاني وشرح القاموس) . (۲) في كتاب الفرق بين الفرق لعب القادر بن طاهر البندادي (ص ۲۳۳ طبعة مصر) عن الحربية ما نصه : «هؤلاه أتباع عبد الله بن عمر بن حرب الكندي وكان على دين البيانية في دعواها أن روح الاله تناسخت في الأنبياء والأثمية الى أن انتهت الى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن المحنفية ، ثم زعمت الحربية أن تلك الروح انتقلت من عبد الله بن محمد بن المحنفية ، ثم زعمت الحربية في زعيمها عبد الله بن عمر بن حرب وادعت الحربية في زعيمها عبد الله بن عمر بن حرب مثل دعوى البيانية في بيان بن سمان ، وكانا الفرقتين كافرة بربها وليست من فرق الاسلام . (٢) في المعارف لابن قتيمة : «وأمه بزيدية» .

فلما قدم عايه حبسه مدّة حتى مات فى حبسه؛ قيل: إن أبا جعفر المنصور بنى له دارا حبسه فيها وجعل فى أساسها مِلْحًا، فلما سكنها عبدالله وحبِّس فيها أُطلِق عليها ماء فذاب الملح فوقعت الدار عليه فمات .

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراعان وآثنان وعشرون إصبعا،
 مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا.

ما وقسع مرب الحوادث منة 120

السنة الرابعة من ولاية يزيد بن حاتم على مصر وهي سنة ثمان وأر بعين ومائة — فيها حجّ بالنساس الخليفة أبو جعفر المنصور . وفيها توجّه حُمَيْد بن قَطّبة الى ثغر أرمينية فلم يلق بأسا، وتوطأت المالك لأبى جعفر المنصور وثبتت قدمه في الخلافة وعَظُمت هيبته في النفوس ودانت له الأمصار ؛ ولم يبق خارجا عنه سسوى جزيرة الأندليس من بلاد المغرب فقط ، فإنها تغلّب عليها عبد الرحمن بن معاوية المرواني العباس، وقد الأموى المعروف بالداخل لكونه دخل المغرب لما هرب من بني العباس، وقد

تقدّم ذكره في هذا الكتاب، لكنّه لم يتلقّب بأمير المؤمنين بل بالأمير فقط، وكذلك

(1)

بنوه من بعده، و يأتى ذكرُهم فى محلّهم من هذا الكتّاب إن شاء الله تعالى . وفيها توفى جعفر الصادق بن مجمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم ، الإمامُ السيد أبو عبد الله الهاشميّ العلّوي الحسينيّ المدنى ، يقال: مؤلّده سنة ثمانين من الهجرة ؛ وهو من الطبقة الحامسة من تابعي أهل المدينة ، وكان يُلقب بالصابر ، والفاصل ، والطاهر ، وأشهر ألقابه الصادق ؛ وهو سِبط القاسم بن مجمد بن أبى بكر الصدّيق ، فإنّ أمّه هي أمَّ فَرْوَة بنت القاسم بن محمد

المذكور، وأتمها أتم أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، ولهذا كان جعفر

يقول : أنا أبن الصديق مُرتين ، وهو يَرْوى عن جدّه لأمّه القاسم بن محمد ولم يرو

عن جدّه لأبيه على زين العابدين، وقد أدركه وهو مراهِق، ورَوَى عن أبيه وعُرُوةَ أَبِن الزبير وعطاء ونافع والزُهري، وحدّث عنه أبو حنيفة وآبن جُرَيْح وشُعبة والشُفيانانِ ومالكُ وغيرهم، وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، ورُوى عن على بن الجَعْد عن زهير بن محمد قال: قال أبي لجعفر بن محمد — يعنى الصادق — : إن لى جارا يزعُم أنّك تبرأ من أبي بكر بن أبي فَحَافة وعمر، فقال: جعفر: بريئ الله من جارك، والله إلى لأرجو أن يفعني الله بقراجي من أبي بيكون .

وذكر الذهبيّ بإسناد عن محمد بن فُضَيل عن سالم بن أبى حفصة قال : سالت أبا جعفر محمد بن على وابّه جعفرًا عن أبى بكر وعمرَ ، فقالا : يا سالم توَلّما وآبراً مر عدوهما ، فإنهما كانا إمامًى هُدّى رضى الله عنهما ، وقال لى جعفر : يا سالم ، أيسُب الرجل جدّه ! أبو بكرجدى ، فلا نالتنى شفاعة عهد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبرأ من عدوهما ، قال الذهبيّ : هذا إسناد صحيح ، وسالم وآبن فضيل يشيعيّان ، ه ،

قلت : \* والفضل ما شهدت به الأعداء \*

وأى عذر أبق جعفر الصادق بعد ذلك للرافضة! أخراهم الله تعالى . وفيها توفى سليان بن مُهران الإمام أبو محمد الاسدى الكاهلي المحمد المعروف بالأعمش، من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الحكوفة ، ولد بقرية أمه من عمل طَبرِسْتان في سنة إحدى وستين .

 <sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين وتاريخ الاسلام للذهبي . ولم نقف على آسم هـــذا التمرية ولاعل ضبطها .
 وفي تاريخ ابن خلكان (ج ١ ص ٢٠١ طبعة بولاق) وكتاب المنتفم لأبن الجوزى المحفوظ منه نسسخة فتوغرافية بدار الكتب المصرية في حوادث سنة ١٥٠ : « من قرية يقال لها دنباوند » .

قال الحافظ أبوعبد الله الذهبي : وقد رأى أنسَ بنَ مالك وهو يصلى ، ولم يَثبُت أنه يسع منه ، مع أن أنسا لما تُونِّي كان اللاعمش نَيْف وثلاثون سنة ، وكان يمكنه السماع من جماعة من الصحابة . ثم ذكر الذهبي روايته عن جماعة كثيرة جدا ، وذكر أيضا مَنْ رَوَى عنه أكثرُ وأمعنُ ، ثم ذكر من خفة روحه ودُعابته أشياء ، منها : قال وقال عيسى بن يونس : خرج الأعمش فاذا بجندى فسخّره ليَعبُر به نهرا ، فلما ركبه — قال : ﴿ سُبْعَانَ الَّذِي سَعَرَّ لَنَا هَذَا ﴾ الآية ، فلما توسّط به الأعمش في الماء قال : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَ نُولِي مُثَرِّلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُثَرِّلِينَ ﴾ ثم رمى به .

وقال محمد بن عبيد الطَّنَا فِسِيّ : جاء رجل نبيلٌ كبيرُ اللَّفِيّة الى الأعمش فسأله عن مسألة خفيفة من الصلاة، فالتفت الينا الأعمش فقال: آنظروا اليه، لِحْيَتُه تحتمِل حفظ أربعة آلاف حديث ومسألته مسألة صبيان الكتاب اه

وذكر الذهبي في هذه السنة وفاة جماعة كثيرة ، قال: وتوفى جعفر بن محمد الصادق ، وسليانُ الأعمش ، وشِسبُل بن عبَّاد مقرئ مكة ، وزكريًا بن أبى زائدة في قول ، وعمرو بن الحارث الفقيه بمصر ، وعبد الله بن يزيد بن هُرْمُن ، وعبد الحليل بن حُميّد اليَّحْصُبِي ، وعمر بن سعد المصرى ، والعقام بن حَوْشَب ، ومحمد بن عبد الرحن ابن أبى لَيْلَ القاضى — يأتى ذِ نُره — قال : وجهد بن عجلان الفقيه المدنى ، ومحمد بن الوليد الزَّبَيْدى الفقيه ، ونَعَمْ بن حكم المدانئ ، وأبو زُرْعَة يمى الشيبانى .

§أمر النيل في هـذه السنة - الماء القديم ، ذراع وعشرون إصبعا ، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا .

 <sup>(</sup>١) كذا فى الأصلين ، وهو تعبير غير واضح .
 (٢) كذا فى الريخ الاسلام للذهبى و ف : « المدينى » .
 (٣) كذا فى تاريخ الذهبى و ف : « المدينى » .
 (٣) كذا فى تاريخ الذهبى و ف : « المدينى » .

+ +

ما وقـــع من الحوادث سنة ١٤٩

السنة الخامسة من ولاية يزيد بن حاتم على مصروهي سنة تسع وأربعين ومائة — فبها جَ بالناس محدُ بن الإمام أبراهيم ، وفيها وَلي إمْرة مَكَة عبدُ الصمد بن على العباسي عم الحليفة المنصور ثم صُرف عنها . وفيها غزا العباس بن محمد أرض الروم ومعه الحسن بن قَطبة ومحمد بنُ الأشعث، الذي كان ولي مصر قبل تاريخه ، فمات آبن الأشعث في الطريق ، وقد تقدّم ذكر ذلك في ترجمته . وفيها كل بناء بغداد . وفيها بوفي سلم بن تحرو بن الحصين أبو عبد الله الباهلي الحُراساني والد سعيد بن سلم ، ولي سلم هذا إمرة البصرة ليزيد بن عمر بن هُبَيْرة في أيام مروان الحمار، ثم وإيها في أيام أبي جعفر المنصور، وكان أميرا عاقلا عادلا في الرعية ، وفيها يقول بن أحمد صاحبُ العربية والعروض :

بَطَـل النحوُ جميعا كلَّه \* غيرَ ما أحدَثَ عيسى بنُ عُمَرُ ذاك إكمالُ وهـــذا جامعُ \* فهما للنـاس شمسٌ وقــرْ

وفيها توفى كُرز بن وَ بُرَة الكوفى ، كان يسكن جُرُجان ، من الطبقة الرابعة من تابعى أهل الكوفة ، كان زاهدا عابدا ، سأل ربه أنْ يُعطِيَه الآسم الأعظم على أن يسأل ربه به حاجة من الدنيا فأعطاه ، فسأله الله أن يقوية على ختم القرآن ، فكان يختم كلّ يوم وليلة ثلاث خَتَمات .

وذكر الذهبيّ وفاة جماعةٍ في هـذه السنة ، قال : وفيها توفي ثابت بن عمارة وزكرياء برن أبي زائدة في قول ، وسـلم بن قتيبة بن مسلم البـاهليّ الأمير ،

وعبد الحميد بن يزيد الجُذَامِيّ، وكَهْمَس بن الحسن التميميّ، والمُنَثَّى بن الصبّاح، ومحمد بن الأشعث الخزاعيّ القائد، وأبو جَنَاب الكابيّ، ومعروف بن سُوَ يُد الجذامي المصرى، ويعقوب بن مجاهد في قول .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراعان وإصبعان ، مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية أصابع ونصف .

السنة السادسة من ولاية يزيد بن حاتم على مصر وهي سنة خمسين ومائة ــ فيها خرج اسباديُسُ في جموع كثيرة ، يقال: كان في نحو ثلثمائة ألف مقاتل ، وغلَّب على غالِبِ خُراسَان؛ فخرج لقتالهم الأُخْتُم المَرُو رُّوذِي بِأَهل مَرُو الروذ، فاقتتلوا فقُيل الأختُم في جيشه؛ ثم خرج لقتاله خازم بن نُحَرَيْمة، وتقاتلا أشدّ قِتال وثبت كل من الفريقين حتى نصر الله الإسلام وهُيزم اسباديسُ وكثُر القتلُ في جيشه فقُتِل منهم سبعون ألفا وأُسِر بضعة عشر ألفا وهرَب اسباديسُ في طائفة من عسكره الى الجبل. وفيها عَزَل الخليفة أبوجعفر المنصورُ جعفرَ بن سليان عن إمْرة المدينةووكَّى الحسنَ بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على العَلَوى . وفيها حجّ بالناس عبدُ الصمد ابن على العباسي . وفيها توفى الإمام الأعظمُ أبو حنيفة ، واسمه النَّعان بن ثابت بن زُوطَى، الفقيه الكوفي صاحبُ المذهب؛ رُلد سـنة ثمانين من الهجرة ورأى أنّس

أبوحنيفة وشيء

من الحوآدث

 (۱) ذكر في البقات أنه توفى سنة ۱٤٧
 (۲) كذا في الأصلين وتاريخ الاسلام للذهبي والمشتبه في أسماء الرجال . وفي الخلاصة وتقريب التهذيب: «الحزامي» بالمهملة والزاي . (٣) كذا في عقد الجمان · وفي الأصلين والطبري وابن الأثير : « أستاذسيس » · وفي نهاية الأرب بي حوادث سنة ١٥٠ : «أسبادسيس» وفي تاريخ ابن كثير : «أستادسيس» · ﴿ ﴿ كُذَا فِي الْأَصْلَمَنْ · و في الكامل لابن الأثير في حوادت بسنة خمسين ومائة : « الأجشم » بالجيم والشيز\_ المعجبتين . وفى (تاريخ الاسلام) للذهبي وتاريخ الطبرى في حوادث السنة المذكورة : «الأجثم» بالجيم والناء المثلثة .

(199)

ابن مالك الصحابي غيرَ مرَّة بالكوفة لمَّ قدمها أنس، قاله آبن سعد . ورَوَى عن عطاء بن أبى رَ باح ونافع وسَلَمةَ وخلقٍ كثير، وتفقّه بخمّاد وغيره حتى برّع فى الفقه والرأى وساد أهــل زمانه بلا مدافعــة في علوم شتى . وقال عبد الله بن المبارك : أبو حنيفة أفقه الناس . وقال الشافعيّ : الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة . وقال يزمد بن هارون : ما رأيت أحدا أورع ولا أعقل من أبى حنيفة . وعن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة صلَّى العشاء والصبح بوضوء واحد أر بعين سنة . قال الذهبيُّ : أبو حنفة جميلَ الوجه نتى الثوب عطر الرائحة. وعن آبن المبارك وآسمه عبدالله قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسنَ سَمْتا وحِلما من أبي حنيفة . ورَوَى إبراهيم حلف الله صادقًا أن تتصدّق لدينار . و ُرْوَى أن أبا حنيفة ختم القرآن في الموضع الذي مات فيه سبعة آلاف مرّة . ورَوَى محمد بن سَمَاعة عن محمد بن الحسن عن القاسم بن معن : أن أبا حنيفة قام ليـــلة يردّد قولَه تعالى : ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَنُّ وسِكِي و تتضرّع الى الفجر . وقال يزيد بن هارون : ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة . وعن الحسن بن زياد : قال أبو حنيفة : إذا آرتشي القاضي فهو معزول و إن لم يُعزَّل . وقال إسحاق بن ابراهيم الزهري عن يشر بن الوليد الكِنديُّ : طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف لَيَليُّنُّ، فأبي وحلف ألَّا يفعــل ذلك؛ فقال الربيع حاجب المنصور : ترى أميرَ المؤمنين يحلف وأنت تحلِّف ! قال : أميرُ المؤمنين على كَفَارة يمينه أَقْدَرُ منى ؛ فأمر به الى السجن

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : «ابن سعد» والتصويب عن الذهبي وتهذيب التهذيب •

فحات فيمه ببغداد . وعن مُغيث بن بَديل قال : دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع ؛ فقال : أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح ؛ قال: كذبتَ ؛ قال أبوحنيفة: فقد حكم أميرُ المؤمنين على أنى لا أصلُح ، فإن كنتُ كاذبا فلا أصلح ، وان كنتُ صادقا فقد أخبرتكم أنى لا أصلح ، فحبسه ؛ ووقع لأبي حنيفة بسبب القضاء أمور مع المنصور٬ وهو على آمتناعه الى أن مات . وقال أحمد بن الصبَّاح : سمعتُ الشافعيُّ . يَعُولُ : قِيلَ لَمَالُك : هَلَ رَأَيْتَ أَبَا حَنْيُفَـةً ؟ قَالَ : نَعْمَ ، رَأَيْتُ رَجَلًا لَوَ كُلَّمْك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحُجَّته . وقال حِبَّان بن موسى : ســئل آبن المبارك : أمالِك أفقه أم أبو حنيفة ؟ قال : أبو حنيفة . وقال الخُرَيْبيِّ : ما يَقَع في أبي حنيفة إلا حاســـد أو جاهل . وقال يحيى القطَّان : لا نكذب الله، ما سمعنا بأحسن من أبى حنيفة، وقد أخذنا باكثر أقوالِه . وقال على بن عاصم : لو وُزِن عَلْمُ أَبِي حَنِيفَة بِعَلْمُ أَهِل زَمَانِهُ لرَّجِع عليهم ، وقال حفص بن غياث: كلاُّمُ أَبِي حَنِيفَة ف الفقه أرقّ من الشُّعر لا يَعيبُهُ إلا جاهل . وقال الْحُمَيْدي : سمعت ابن عُيينة يقول : شيئان ما ظننتُهما يجاوزان قنطرة الكوفة : قراءةُ حمزة وفقهُ أبي حنيفة، وقد بلف الآفاق. وعن الأغمُّش أنَّه سُئل عن مسألة فقال : إنما يُحْسن هذا النعان بن ثابت، وأظنَّه بُورك له في علمه . وقال جرير : قال لي مُغـيرةُ : جالسْ أبا حنيفة لنفقه ، فإنْ ابراهيم النَّخْمِيِّ لوكان حيا لجالسه . وقال محمد بن شُجاع سمِعت على بن عاصم يقول : لو وَزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف النــاس لرجّح بهم .

 <sup>(</sup>۱) كذا في ف والذهبي وتهذيب التهذيب . وفي م : «حيان» بالتحتية وهو تحريف .

قلت: ومناقب أبى حنيفة كثيرة، وعلمه غزيروف شهرته ماينني عن الإطناب في ذكره، ولو أطلقت عنان القلم في كثرة علومه ومناقبه لجيع من ذلك عدّة بجلدات، وكانت وفاته رضى الله عنه في شهر رجب من هذه السنة، ودفن بمقابر بغداد، وأقام على ذلك سنين الى أن بَنى عليه شَرفُ الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزي مستوفي مملكة السلطان ملك شاه السُّلجوق مشهدا في سنة تسع وخسين وأربعاته وبنى على القبر قبة ومدرسة كبيرة الهنفية، فلما فرغ من عمارة ذلك جع الفقهاء والعلماء والأعان ليشاهدوا ما بناه ، فيها هم في ذلك إذ دخل عليهم الشريف أبو جعفر مسعود البَياضي الشاعر وأنشد:

ألم تر أن العسلم كان مُبَسِندًا ، فَحَمَّه هسذا المُوسَّدُ في اللهِدِ
كذلك كانتُ هذه الأرض مَيْنَةً ، فأنشَرَسا فِسُلُ العَمِيدِ أبي سَمْدِ
قلت : وأحسن مِنْ هذا ما قاله عبدُ الله بنُ المبارك في مدح أبي حنيفة ،
القصيدةُ المشهورة التي أولها :

لقد زان البلاد ومن عليها \* إمامُ المسلمين أبو حنيفه وفيها توفى عبد العزيز بن سليان أبو محمد الرّاسِيّ من الطبقة السادسة من تابِعي أهل البصرة، كان عابدا زاهدا، كانت رابعةُ تسمّيه سـيّد العابدين؛ كان اذا ذَكر القيامة والموت صرخ كما تصرُخ الشكلي و يصرُخ الحاضرون من جوانب المسجد وربما وقع الميت والميتان من جوانب المسجد؛ قاله أبو المُظَفَّر في مِرآة الزمان .

إمر النيل في هـذه السنة \_ الماء القديم ثلاثة أذرع سواء ، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرون إصبعا ونصف .

 <sup>(</sup>١) كذا في تاريخ ابن خلكان (ج ٢ ص ه ٢٤) ذابن الأثير . وفي الأصلين : « منصور » .
 وهو تحريف . (٢) المراد بها رابعة العدوية المشهورة . وقد تقدّم الكلام عليها في الجزء الأوّل من
 هذه الطبعة (ص ٣٣٠) .

+ +

ما وقـــع مر\_ الحوادث سنة ١٥١

السنة السابعة من ولاية يزيد بن حاتم على مصر وهي سنة إحدى وحسين ومائة – وهي التي عُزل فيها، وفيها عزل المنصور عمر بن حفص المهلي عن السند بهشام بن عمرو التغلّي، وتولّى المهلي هذا إفْرِيقيّة ، وفيها آبتدا الحليفة أبو جعفر المنصور بعارة الرُّصَافة بالحانب الشرق وعمل لها سورا وخندقا وأجرى إليها الماء كا فعل ببغداد ، وفيها جدّد الحليفة أبو جعفر المنصور البيعة لولده محمد المهدى ثم لاّبن أخيه من بعده عيسى بن موسى ، فكان من يبايعه يُقبِّل يده ويد المهدى ثم يُستح على يد عيسى بن موسى ولا يُقبِّلها ، قلت : البلاء والرياء قديمان ، وفيها توفى عبد الله بن حُون بن أَرْطَبَان أبو عَوْن مولى عبد الله بن دُرّة من الطبقة الرابعة من أهل البصرة ؛ كان عثمانيا ثِقة ورعا كثير الحديث ، وليد قبل الطاعون الحارف من أهل سنين ، وكان إذا مر بالقَدَرية لا يُسلّم عليهم ،

وذكر الذهبي وفاة جماعة آخرين في هذه السنة، قال : وفيها توفي حَنْظ لة ابن أبي سُفْيان المكي ، وداود بن يزيد الأودى ، وسيف بن سليان في قول ، وعبد الله بن عَوْن في رجب، وعبد الله بن عامر الأسلمي يقال فيها، وعلى بن صالح المكي ، وعيسي بن أبي عيسي الخياط الخباط الحناط فإنه باشر الصنائع الثلاث : الخياطة وبيع الخبط و بيع الحنطة، ومحمد بن إسحاق بن يسار فيها على قول، وهو الأصم، ومعن بن زائدة الأمير، والوليد بن كثير المدنى بالكوفة وصالح بن على الأمير.

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين: «التعلمي» والتصويب عن الطبرى وابن الأثير • (۲) القدرية — محركة — : قوم يجعدون القدر، وهي كلمة ولدة ، قال بعض متكلميهم : لايلزمنا هذا اللقب لأننا ننفي القدر عن الله عن وجل ومن أثبته فهو أولى به ، قال الأزهرى : وهذا تمويه منهم ، لأنهم يتبنون القدرلأنفسهم . ٢ ولذا سموا قدرية . (٣) الخبط بالتحريك : ورق ينفض بالمخابط، ثم يعلف الابل .

To The

﴿ أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم أربعة أذرع وسنة أصابع ، مبلغ الزيادة سنة عشر ذراعا وسنة عشر إصبعا .

## ذكر ولاية عبد الله بن عبد الرحمن على مصر

هو عبدالله بن عبد الرخمن بن معاوية بن حُدَيْج، وحديج ( بضم الحاء المهملة ر في الآخر جم ) التَّجِيني [ بضم التاء المُثناة من فوق] الأمير أبو عبد الرحمن أمير مصر وَليها من قبل الخليفة أبي جعفر المنصور بعد عزل يزيد بن حاتم المهلِّي عنها ، على الصلاة في يوم السبت ثامن عشرشهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين ومائة، ولم بُولِّ على الشُّهُ طة أحدا و ماشر هو ذلك ننفسه ؛ وكان عبد الله هذا قد ولى الشرطة ﴿ لغير واحد من أمراء مصر . ولما أستقر في إمرة مصر سكر المُعَسَّكُ على عادة الأمراء ، وهوأ ول من خطب بالسواد بمصر ، فأقام بمصر مددة ثم خرج منها ووفَد على الخليفة أبى جعفر المنصور ببغداد في سنة أربع وخمسين ومائة وآستخلف أخاه محمدَ بنَ عبد الرحمن على الصلاة ثم رجع الى مصر في آخر السنة المذكورة؛ ودام بها الى أن تُوفِّق وهو على إمْرة مصرفى مستهلَّ صفر سسنة خمس وخمسين ومائة ، وآستخلف أخاه محمدا على صلاة مصم فأقره الحليفة أبوجعفر المنصور على إمرة مصر بعده . فكانت ولاية عبد الله هذا على مصر ثلاث سنين تنقص أياما . وعبد الله هــذا وأبوه من أكابر المصريين من أعوان بني أميـة غير أنه أســتأمن سلمانَ بن على العباسي لما استأمن عمرو بنُ معاوية بن عمرو بن سفيان بن عتبة آين أبي سفيان . وسببُه أنه لما قُتل غالبُ بني أُمية خاف عمرو المذكور فقال: اختفيت فكنتُ لا آتى مكانا إلا عُرفت به ، فضاقت على الدنيا فقصدتُ سليانَ بن على وهو

<sup>(</sup>۱) زیادة عن نسخة ب · (۲) فی ۴ : «امرة» ·

۲.

سنة ١٥٢

لايعرِفني فقلت له : لفظَنْني البلادُ اليك، ودلّني فضلُك عليك ؛ فإمّا قتلتني فاسترحتُ، (٢) و إما رددتني سالما فسلمتُ ، فقال : [ ومر أنت ؟ فعرّفته نفسي ، فقال ] : (٣) مرحبا بك، [ما] حاجتك ؟ فقلت له : إنّ الحُرّم اللواتي أنت أولى [ الناس ] بهنّ وأقربُهم اليهن قد خِفن تحوّفنا ومن خاف خِيف عليه، قال : فبكي سليان كثيرا ثم قال : بل يَحْقِن الله دمك ويوفّر مالك و يحفظ حُرمَك ، ثم كتب الى السفاح :

يا أمير المؤمنين، إنه قد دَفَّت داقة من بنى أمية علينا و إنا إنما قتلناهم على عقوقهم، لا على أرحامهم، فإننا يجعنا و إياهم عبد مناف؛ فالرحم تُبل ولا تُقْتَل وتُرفَع ولا تُوضَع؛ فإن رأى أمير المؤمنين أنْ يهبهم لى فليفعل، و إن فعل فليجعل كتابا عاما الى البُلدان شكر الله تعالى على نعمه، فأجابه الى ماسال، وكان هذا أوّل أمان لبنى أمية ودخل فيه صاحب الترجمة وغره.

+ +

السنة الأولى من ولاية عبد الله بن عبد الرحم. على مصر وهي سنة آثنين وحسين ومائة – فيها حجّ بالناس الخليفة أبو جعفر المنصور ، وفيها وثب الخوارج ببست على عاملها مَعْنِ بن زائدة الشَّيْباني فقتلوه لِمَوْره وعسفه ، وفيها غزا حُيْد بن فَقْطَبة كَأَبُل وولاه المنصور إقليم نُحراسان ، وفيها وَلِي البصرةَ يزيدُ بن

<sup>(</sup>۱) كذا في م . و في ف : « فأمنت » . (۲) زيادة عن ف . (۳) التكلة عن ابن الأثير (ج ه صن ٣١١) . (٤) الدافة : الجماعة تقدم من بلد الى بلد ، يقال : دفت علينا من بنى فلان دافة . و في ابن الأثير : «قد وفد علينا وافد من بنى أمية » . (٥) تبل : توصل . (٦) بست بالضم : مدينة بين سجستان وغزنين . (٧) كابل : ولاية ذات مروج كبيرة بين الهند وغزنة وهي الآن عاصمة أفغانستان .

المنصور . وفيها تُوقى مَعْن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة بن مطر بن شريك الشيبانى الأمير أبو الوليد وقيل أبو يزيد . كان أحد الأجواد وكان شجاعا مقداما مُمدّحا . وحكاياتُه في الجود والكرم مشهورة . وكان أؤلا مع ابن هُبَيْرة ثم آختفي حتى كانت وقعمة الرَّاوَنْديّة مع المنصور المقدّم ذكُها با فلما كانت الوقعة خرج مَعْن وقاتل بين يَدي المنصور قتالا عظيما، فولاه المنصور اليمن ثم سِجِستان با وقيل : إنّ مَعْنا دخل مرّة على الخليفة أبى جعفر المنصور : فقال له المنصور : هيه يامَعْن ! تُعُطِى مَرُوان آبن أبى حَفْصَة مائة ألف درهم على قوله :

مَعْنُ بن زَائدةَ الذي زِيدتْ به ﴿ شرفا على شرفٍ بنو شيبابِ فقال : كلا يا أمير المؤمنين، إنما أعطيته على قوله في هذه القصيدة :

ما زلتَ يوم الهاشُمينَة مُعلِنًا \* بالسيف دونَ خَلِفةِ الرحمِنِ فنعتَ حَوْزَته وكنتَ وِقاءَه \* من وقع كلَّ مُهَنَّدُ وسِنانِ فقال: أحسنت يا مَعْن، ما أكثَرَ وقوعَ الناس فى قومك! فقال: يا أمير المؤمنين:

إِنَّ العَرَانِينَ تَلْقَاهَا نُحَسَّدَةً \* وَلا تَرَى للنَّامِ النَّاسِ حُسَّادَا

ودخل عليمه يوما وقد أسن فقال : كبرت يا مَعْرَ ، فقال : في طاعتـك يا أمير المؤمنين ؛ قال : في طاعتـك يا أمير المؤمنين ؛ قال : وفيك بَقِيّة ، قال : هي لك يا أمير المؤمنين ، وعُرِض هذا الكلام على عبد الرحن (٥) ابن يزيد زاهد أهل البصرة فقال : وَ يُح هذا! ما ترك لربه شيئا ،

 <sup>(</sup>۱) هو يزيد بزمنصور الحميرى .
 (۲) كذا فى وفيات الأعبان لابن ظلكان ، وفي الأصول :
 «مظفر» .
 (۳) الهاشمية : مدينة بناها أبو العباس السفاح بالقرب من الكوفة .
 (٤) التكلة عن نسخة ف .
 (٥) في ابن ظلكان (ج ٢ ص ١٦١) : « زيد» .

وذكر الذهبي وفاة جماعة أُخرى هـذه السنة ، قال : وتوفى أبو عامر صالح الن رُسْتَم الخزّاز، وعبد الله بن أبى الحسين الأسلمى ، وعمر بن سعيد بن أبى الحسين المكيّ، وطلحة بن عمرو المكيّ، وعبّاد بن منصور الناجِيّ، ويونس بن يزيد الأَيْلِيّ في قول .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراع وعشرون إصبعا، مبلغ الزيادة
 خمسة عشر ذراعا و إصبع واحد ونصف إصبع .

ما وقـــع من الحوادث سنة ١٥٣

(Tit)

السنة الثانية من ولاية عبد الله بن عبد الرحم. على مصر وهى سنة ثلاث وخمسين ومائة – فيها قتل مُتولى إفريقية عمر بن حفص بن عثمان بن أبى صُفرة الأزدى ، خرجت عليه أم من البربر وعليهم أبو حاتم الأباضي وأبو عاد فيقال : إنهم كانوا في خمسة وثمانين ألف فارس ومائتي ألف راجل، وكانوا بايعوا أبا قُرة الصَّفْوي بالحلافة ، وفيها ألزم الخليفة أبو جعفر المنصور ويتسته بلبس القلانس الطوال المعروفة بالمدينة ، وكانوا يعملونها بالقصب والورق ويُلبِسونها السواد، وفها يقول أبو دلامة :

وكنا نُسرَجِّى من إمام زيادةً \* فزاد الإمام المصطفى فى القلانيس تراها على هام الرجالِ كانها \* دِنانُ يهدودٍ جُلَّلْتُ بالسبرانيس (٣) وفيها غزا مسعود بن عبد الله الجُحْدَريّ الصائفة وفتح حصنا بالروم عَنْوة . وفيها ولى بكار بن مُسْلِم أرمِينِيةً . وفيها أغارت الحبشة على جُدّة فحقر إليهم الخليفة

(١) في تهذيب التهذيب : أنه توفي في نه ١٧٤ ه . (٢) في الطبري في حوادث هذه السنة :

كانوا ثلاثمائة ألف وخمسين ألفا ، الخيل نها خمسة وثلاثون ألفا ومعهم أبو قرّة الصفرى في أربعين ألفا · · · · (٣) (٣) كذا في الأصلين . وفي تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير في حوادث سنة ثلاث وخمسين ومائة : «معيوف بن يحيى الحجودي » · · (٤) كذا في ف وتاريخ الطبرى · وفي م : «بكر» وهو تحريف ·

أبو جعفر المنصورُ المراكب ، وفيها سخط المنصور على و زيره أبى أيوب المورياني واستأصله وحبس معه أولاد أخيه سعيدا ومسعودا ومحمدا ومُحَدّا ، وقَبُل في السنة الآتية ، وكان الذي سعى بابى أيوب هذا هو كاتبه أبان بن صَدَقة ، وفيها توفي شقيق بن ابراهيم الزاهد أبو على البَلْخي الازدي ، كان من بجار مشايخ خُراسان وله لسان في التوكل ، وهو أقل من تكلم في التصوف وعلوم الأحوال بكُورة خُراسان ، وهو أستاذُ حاتم الأصم وكان لشقيق دنيا واسعة نعرج عنها وتزهد وصحب إبراهيم بن أدهم ، وفيها توفي وُهيب بن الورد مولى بني مخزوم من الطبقة النالثة من أهل مكة ، وكان اسمه عبد الوهاب فصُغّر وُهيبا ، وكانت له أحاديث ومواعظ ، روى عنه عبدالله بن المبارك وغيره ، وكنيته أبو عنمان وقيل أبو أمية ، وكانزاهدا ينظر في دقائق الورع ، قال بشر الحافى : أربعة رفعهم الله بطيب المطمع : وُهيب بن الورد وإبراهيم ابن أشباط وسُلُم الحقاض .

إمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم ذراعان وثلاثة أصابع مبلغ الزيادة
 سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع .

+ +

السنة الثالثة من ولاية عبد الله بن عبد الرحمن النَّجِببي على مصر وهي سنة أربع وخمسين ومائة – فيها قدم الخليفة أبو جمفر المنصور الشام وزار بيت المقدس ، ثم جهز يزيد بن حاتم في خمسين ألها لحرب الخوارج بإثريقيَّة، وأنفق

ما وقسم من الحوادث سنة ١٥٤

- (١) كذا في الطبرى وابن خليكان وابن الأثبر حوادث سنة ٣٥٣ . وفي الأصول: «المرز باني»
- بَالبًا. وهو تحريف · (٢) كذا في ف وابز خلكان · وفي م : « يد في التكلم » ·
  - (٣) هو بشربن الحارث بن عبد الرحن بن عطاء المروزي ، المعروف بالحافي ا ه تهذيب التهذيب .
- (٤) كذا في تهذيب التهذيب: وصفوة الصفوة (ج ٦ ص ٥ ٨ ) نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٧ تاريخ . وفي الأصلين : «مسلم» .

المنصور على الجيش المذكور، مع شُخّه بالمال، ستين ألف ألف درهم وزيادة ؟ ثم ولّى قضاء دِمَشق ليحيى بن حزة، فأعتل يحيى بأنّه شاب؛ فقال : إنّى أرى أهل بلدك قد أجمعوا عليك فإيّاك والهديّة، فبيّى يحيى على قضاء دِمَشق ثلاثين سنة ، قال الواقدى : وفيها زلت صاعقة بالمسجد الحرام فأهلكت خمسة نفر ، وفيها مات الوزير أبو أيوب المورياني ، وكان المنصور صادره وسجنه وأخاه خالدا و بنى أخيه في السنة الماضية، فلما مات ضرب المنصور أعناق بنى أخيه ، وفيها حجّ بالناس محد بن الإمام إبراهيم العباسي أمير مكة ، وفيها توفي الحكم بن أبان العدين ، هو من الطبقة الثائثة من أهل انيمن ؛ كان سيّد أهل اليمن في الزهد والعبادة والصّلاح ، كان بُصل الله عن وجلّ مع الحيتان .

وذكر الذهبي وفاة جماعة أخر، قال: وتوفى أشْعَب الطباع، وجعف بن بُرْقان، والحَكَم بن أبّان العَدَنِيّ، وربيعة بن عثان النيميّ، وعبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدَّمَشْقِيّ، وعبيد الله بن عبد الله بن مؤهب، وعلى بن صالح بن حى الكوفى، وعمر بن إسحاق بن يَسار المدنى، وقُرَّة ابن خالد السَّدوسيّ، ومجد بن عبد الله بن مُهاجر الشَّعَيْثِيّ، وأبو عمرو بن العلاء المازني، ومَعْمَر في قول .

§ أمر النيل في هــــذه السنة ــــ المــاء القديم ذراع وستة عشر إصبعا، مبلغ الزيادة خمــة عشر ذراعا وخمــة عشر إصبعا.

\*(T. .

<sup>(</sup>١) كذا في الخلاصة وتهذب النهذيب . وفي الأصلين : «موهوب» .

## ذكر ولاية محمد بن عبد الرحمن على مصر

هو محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُديجُ التَّجِيبِيّ أميرُ مصر، وليها استخلاف أخيه عبد الله بن عبد الرحمن له بعد موته ، فأقره الخليفة أبو جعفر المنصورُ على ذلك وولاه مصر على الصلاة والخراج وذلك في سنة خمس وخمسين ومائة ، فعل على شُرطته العبّاس بن عبد الرحمن بن مَيْسرة ؛ وسكن المُعسُر وسار في الناس سيرة • هسكورة غير أنّه لم تَطُل أيامُه ، ومرض ولزم الفراش حتى مات في النصف من شؤال من سنة خمس وخمسين ومائة . فكانت ولايتُه على إمْرة مصر استقلالا بعد موت أخيه عبد الله ثمانية أشهر ونصفا . وتولى إمْرة مصر من بعده موسى بن عُلّى بن رَباح باستخلاف محمد هذا له . وفي أيّام ولايتِه على مصر حرجت عساكرُ مصر الى إفريقية صُعْبَهُ يزيدُ بن حاتم ، فقام محمد هذا بأمرهم أتم حرجت عساكرُ مصر الى إفريقية صُعْبَهُ يزيدُ بن حاتم ، فقام محمد هذا بأمرهم أتم قيام وجهزهم وحمل إلى يزيد الأموال والخيل والسلاح والروانب حتى سار إلى جهة قيام وجهزهم وحمل إلى يزيد الأموال والخيل والسلاح والروانب حتى سار إلى جهة المغرب وقاتل من بها وقتلَ أبا عاد وأبا حاتم وملك القيروان وسائر الغرب ، وبعث الى محمد هذا ليُعرّف الخليفة بذلك فوجده الرسول قد مات قبل وصوله بأيام . وقد تقدم ذكر نسب محمد هذا في ترجمة أخيه عبد الله بن عبد الرحم. فلا حاجة للإعادة . ا ه

+ +

السنة التي حُكم فيها مجمد بن عبد الرحمن وغيره من الأمراء على مصروهي ما سنة خمس وخمسين ومائة \_ فيها استنقذ يزيد بنُ حاتم المعزول عن إمرة مصرقبل من بالريخه بلاد المغرب من يد الحوارج بعد حروب عظيمة، وقَتَـــل أبا عادٍ وأبا حاتم

ما وقـــع من الحوادث سنة ٥٥٥

 <sup>(</sup>١) فى الكندى أنه جعل العباس بن عبد الرحمن التجيبي على شرطه ، وجعل أبا ميسرة عبد الرحمن بن
 ميسرة مولى حضرموت على التابوت .

(F.0)

مَلِكَى الخوارج، ومهدإقليم المغرب وأصلح أمورَه، و بيني على إمْرة المغرب حمسة عشر عاما أميرا ، وفيها عَزَل الخليفة أبو جعفر المنصور عن إمرة المدينة الحسن بن زيد العلوى بعبد الصمد بن على العباسي عم الخليفة المنصور ، وفيها بنى المنصور أسوار الكوفة والبَصْرة وتَيْسَابُور وأدار عليها الخندق من أموال أهلها ، وفيها عزل الخليفة أبو جعفر المنصور أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة وصادره وجبسه لشكوى أهل الجزيرة عليه ، وفيها توفى أشعب بن جُبير الطاع ، وأمه جعدة وقيل أم مُعيد ، وقيل المخيرة عنان بن عفان رضى الله عنه ، وقيل مولى سعيد بن العاص ، وقيل مولى عبد الله بن الزَّبير ، وقيل مولى فاطمة بنت الحسين ، وكان أز رق العينين أحول أقرع نشأ بالمذينة ، وقيل ولد سنة تسع من الهجرة وعاش دهرا طويلا ، وكان أشعب قد تعبد وقرأ القرآن وتنسك وروى الحديث ، وكان حسن الصوت ، وكان أشعب قد تعبد وقرأ القرآن وتنسك وروى الحديث ، وكان حسن الصوت ،

روى الأصمعيّ قال : عبَّث الصِّبيانُ بأشعبَ فقال : ويُحَكِّمُ ! آذهبوا ، سالم (؟) يقسم تمرا فَعَدَوْا ، فعدا معهم وقال : ما يدريني لعله حقّ .

(۱) ذكر المؤلف وفاته فى حوادث سنة أربع وخمسين ومائة، وهو يوافق ما ذكرة ابن الأثمير فى الكامل (۲) فى الأغافى (ج ۱۷ ص ۸۳) : « كان يقال لأمه : أم الحلندج وقبل : بل أم جميل وهى مولاة أسما، بنت أبى بكر واسمها حيدة » (٣) ذكر النويرى فى نهاية الأرب (ج ٤ ص ٣٤ طبعة دار الكتب المصرية) نوادر أشعب وأخباره وقال : « وحكى عنه أنه قال : كنت مع عمان رضى الله عنه يوم الدار لما حضر، فلما جرّد مماليكه السيوف ليقاتلوا كنت فيهم، فقال عمان : من أغمد سيفه فهو حر، فلما وقعت فى أذنى، كنت والله أوّل من أغمد سيفه ، فعتقت ؛ وكانت وفاته بعد سنة أربع وخمسين ومائة . وهذا القول بدل على أنه كان يسق الما، فى فتنة غمان رضى الله عنه ، وساق صاحب الأغانى هذه القصة ، و روى عن الأرقى : أنه كان يستى الما، فى فتنة غمان رضى الله عنه ، وذكر عن الحبيم بن عدى : أنه كان يلتقط السهام من دارعمان يوم حوصر ، (٤) ساق أبو الفرج الحبيم بن عدى : أنه كان المان و زاد فيها فتال : « فضوا فلما أبطئوا ظننتأن الأم كما قلت فأتبعتهم » .

وقال أبو أمية الطَّرَسُوسِيّ حدَّث ابنُ أبى عاصم النبيل عن أبيه قال : قلت أشعب الطاع : أدركت التابعين فم كتبت شيئا، فقال : حدَّث عِرِّمة عن ابن عباس قال : «لله على عبده نِعمتان» ثم سكت؛ فقلت : آذ كُرهما، فقال : الواحدة نسيّما عكرمة، والأخرى نسيتُها أنا .

وروى ابن أبي عبد الرحمن الغَرِّى عن أبيه قال أشعب : ما حرجت في جنازة فرأيتُ اثنين يتسازان إلاّ ظننتُ أنّ الميّت أوصى لى بشيء . وعن آبن أبي عاصم قال : مررت يوما فإذا أشعب ورائى فقلتُ : مالك ؟ قال : رأيت قَلْنسُوتَك قد مالت فقلت : لعلها تقع فآخُذها ، فأخذتُها عن رأسى فدفعتها اليه . وحكايات أشعب في الطمع كثيرة مشهورة ؛ وقيل انه كان يجيد الغناء . وفيها توفي مشعر بن كدام بن ظُهير بن عُبيدة بن الحارث أبو سَـلَمة الملالي الكوفي الأحول الحافظ الزاهد . قال سفيان بن عُبينة : رأيت مسعرا وربّما يحدثه الرجل بشيء هو أعلم به الزاهد . قال سفيان بن عُبينة : رأيت مسعرا وربّما يحدثه الرجل بشيء هو أعلم به منه فيستمع له ويُنصت ، وما لقيت أحدا أُفَصِّلُه عليه .

§ أمر النيل في هــذه السنة ــ المـاء الفديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا .

ذكر ولاية موسى بن عُلَى على مصر

هو موسى بن عُلَى بن رَباح الأمير أبو عبد الرحمن اللَّذِينَ المصرى أمير مصر ، ولى إمرةً مصر باستخلاف محمد بن عبد الرحمن التَّجِيبي اليه، فأقره الخليفة أبوجعفر

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الرواية في الأغاني (ج ۱۷ ص ۹۱ طبع بولاق) هكذا: «قبل لأشعب ما بلغ من طمعك عقال: ما رأيت اثنين يتساران قط إلاكنت أراهما يأمران لي بشيء» . (۲) كذا في الأصلين وكتاب الكندي (مصغرا) وهو الذي نص عليه الذهبي في المشتبه (ص ۳۷۰) وذكر ان موسى كان يكره تصغير أبيه . وجاه في هامشه ما نصه: « قال الحطيب : يقال إن أهل العراق كانوا يضمون على بن رباح وأهل مصر يفتحونها لأن موسى كان يحرج على من صغر . وروى الترمذي عنه أنه قال : لا أجعل أحداً صغر اسم أبي في حلّ » .

T)

المنصور على إمرة مصر [و] على الصلاة، وذلك في شوال سنة خمس وخمسين ومائة بفعل على شُرطته أبا الصَّهباء محمد بن حسّان الكَلْبَيّ، وباشر إمرة مصر الى سنة ست وخمسين ومائة؛ [وفي ولايته] خرج عليه قبط مصر وتجمعوا ببعض اللي سنة ست وخمسين ومائة؛ [وفي ولايته] خرج عليه قبط مصر وتجمعوا ببعض البسلاد فبعث موسى هذا بعسكر فقاتلوهم حتى هزموهم وقتل منهم جماعة وعفا عن جماعة، ومهد أمور مصر؛ وكان فيه رفق بالرعية وتواضع، وكان يتوجه الى المسجد ماشيا وصاحب شُرطته بين يديه يحمل الحربة، وكان اذا أقام صاحب الشرطة ما الحدود بين يديه يقول له موسى هذا : آرحم أهل البلاد؛ وكان يحدث فيكتب الماس عنه .

قال الذهبي في «تذهيب التهذيب » : ولي الدّيار المصريّة ست سنين وحدّث عن أبيه ، وعن الزهري ، وعن ابن المُنكدر ، وجماعة ، وحدّث عنه أُسَامة بن زيد اللّي ، والليث بن سعد ، وعبد الله بن لهَيعة ، وابن المبارك ، وابن وهب ، و وكيع ، وأبو عبد الرحمن المصرى ، وعبد الرحمن بن مهدى ، ومحمد بن سِنان العَوَق ، و رَوْح بن صلح المَوْصِل ثم المصرى ، وطائفة ، آخرهم مَوْتا القاسم بن هاني الأعمى بمصر ، ووثقه أحمد وآبن معين والعجل والنّسائي .

وقال أبو حاتم : كان رجلا صالحا يُتْقِن حديثَه لا يزيد ولا يَنْقُص ، صالحَ الحديث، من الثّقات .

وقال الحافظ أبو سعيد بن يونس : ولد بإفْرِيقِيّة سنة تسعين ومات بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومائة . اه .

وقال غيره : أقام على إمرة مصر الى أن تُوقى الخليفةُ أبو جعفر المنصورُ في سادس ذى الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة، وولى الخلافةَ من بعده آبنُه محمدُ المهدى فأقر (١) زيادة عن كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندى ، (٢) فى كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندى : «ارحم أهل البلاء؟ فيقول : أيها الأمير، إنه لا يصلح الناس إلا بما يفعل بهم » .

المهدى موسى هذا على إمْرة مصر، فأستمر على ذلك الى أن عزله المهدى بعد ذلك في سابع عشرذى الحجة سنة إحدى وستين ومائة وولى بعده على مضرعيسى بن لُقُمان، فكانتُ ولايته على مصر ستَّ سنين وشهرين .

وقال صاحب « البغية » : ثم صرفه المهدى يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذى القَعْدة سنة إحدى وستين ومائة ، ومدّة ولايته ستُّ سنين وشهران. قلّت : وافقنا صاحب «البغية» في المدّة والسنة وخالفنا في شهر عزله .

قلت : وفى أيامه كان خروج يوسف بن ابراهيم المعروف بالبرم خرج مُلْتَرِما بُخُراسان هو ومن معه مُنكِرا على الخليفه محمد المهدى ونَقِمَ عليه في سيرته التي يسيربها، وكتب الى موسى هذا ليوافقه فنهر قاصدَه وقبض عليه وكتب بذلك المهدى ، وأجتمع مع البرم بَشَركثير، فوجه اليه المهدى يزيد بن مَزيد الشَّيباني، وهو ابن أخى مَعْن ابن زائدة الشيباني، فلقيه يزيد فاقتتلا حتى صارا الى المعانقة ، فأسره يزيد المذكور وبعث به وبأصحابه الى المهدى ، فلما بلغوا النَّهروان حُمل يوسفُ البَرمُ على بعمر قد حُول وجهه الى ذنبه وكذلك أصحابه ، فأدخلوهم الى الرَّصافة على تلك الحالة ، وقطعت يدا يوسف ورجلاه ثم قتل هو وأصحابه وصلبوا على الحسر . وقيل : إن يوسف يدا يوسف ورجلاه ثم قتل هو وأصحابه وصلبوا على الحسر . وقيل : إن يوسف المذكور كان حُروريا فتغلب على بُوشَنج وعليها مُضعَب جدّ طاهر بن الحسين فهرب منه ، وكان تغلب أيضا على مَرو الرَّوذ والطَّالقان وجُوزْجان ، وقد كان من جملة أصحابه أبو مُعاذ الفاريابي فقبض عليه معه .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الطبرى وآبن الأثير فى حوادث سنة ١٦٠٠ وفى الأصاين : « البوم » بالواو .
(٢) المراد بالجسر : جسر دجلة كما فى الطبرى .
(٣) بوشنج : بليدة خصيبة فى واد مشجر من نواحى هراة قرب نيسا بور .
(٤) هو مصعب من زريق كما فى الأثير فى حوادث سنة ١٦٠٠

<sup>(</sup>ه) كذا في ابن الأثهر · و في الأصلين : «جرجان »

ما وفـــع من الحوادث سنة ١٩٦

السنة الأولى من ولاية موسى بن عُلَ على مصر وهي سنة ستّ وخسين ومائة \_ فيها عزَّل الخليفة أبو جعفر المنصور الهيثمَ بن معاوية عن إمرة البصرة بسَوَارِ بن عبدالله ، فاستقر سوّارٌ على إمرتها والقضاء ، جُرِع له بينهما ؛ ولما عُزِل الهيثم قدم بغدادَ فأقام [بها] أياما ومات قِحَاة على صدر سُرِّيَّتِه وهو يُجَامِع، فخرج المنصور فجنازته وصلى عليه ودُفن في مقابر قريش . وفيها تُوُفِّي حمزة بن حبيب بن عُمـــارة أبوغُمارة الزيات أحد القراء السبعة؛ كان الأعمش اذا رآه يقول: هذا حَبْر القرآن. وفيها تُوقّى عبد الرحمن بن زياد أبو خالد الإفريق المعافريّ قاضي إفريقيّة ، كان فقيها زاهدا ورعا؛ وهو أوّل مولود ولد بالإسلام بإفّريقيّة، وهو من الطبقة الخامسة من أهل المغرب وفَــد على خلفاء بني أمية، وكان قوّالا بالحق مشكورَ السيرة عدلا رحمه الله . وفيها تُوفى حمّاد الراوية أبو القاسم بن أبى ليلى، ولاؤُه لبكر بن وائِل . وقيـــل آسم أبيه سابور بن مُبارك الديلميّ الكوفي ، وكان إخباريا عالما علَّامة خبيرا بأيام العرب وشعرها؛ وآمتحنه الوليدُ بن يزيد الخليفة في حفظ الشعر فتعب، فوكلُّ به مَن يستوفى عليه فأنشد ألفين وسبعائة قصيدة مطولة، فأمر له الوليد بمائة ألف درهم. وفها توفي أيضا حمَّاد عَجْرَد، واسمه حمَّاد بن يونس بن كليب أبو يحيي الكوفيِّ وقيل: الواسطى، كان أيضا إخباريا علامة، وكان بينه وبين بشار بن بُرْد الشاعر الأعمى الآتي ذكرهُ أهاج ومفاوضات ؛ وكان بالكوفة في عصر واحد الحمَّــادون (١) كذا في الأصول وابن خلكان (ج ١ ص ٣٣١) . وفي الأبناني (ج ٥ ص ١٦٤ طبع بولاق): أنه مولى شيبان . (٢) في الأغاني وابن خلكان : وأنشده ألفين وسمعانة قصيدة . (٣) في ابن خلكان (ج ١ ص ٢٣٣) : ومعجم الأدباء (ج ٤ ص ١٣٣) : حماد بن عمر بن يونس بن كليب . وفي الأغاني حماد بن يحيي بن عمر بن كليب · ﴿ ﴿ ﴾ في ابن ظلكان : ﴿ أبو عمرو وقيل أبو يحيي » · وفي الأغاني : ﴿ أَبُوعُمْ ﴾ •

الثلاثة : حمّاد الراوية المقدّم ذكرُهُ وحمّاد عَجْرَد هذا، وحمّاد بن الزِّبْرِقان ، فكُانوا يشربون الخرويتهمون بالزندقة .

قال خَلَف بن المُنَى : كان يجتمع بالبصرة عشرة في مجلس لا يُعرَف مثلهم : الخليل بن أحمد صاحب العَروض سُنى ، والسيد محدَّ الحَيْرِي الشاعرُ رافِعي ، وصالحُ بن عبد القدوس شَوِي ، وسُسفيانُ بن مُجاشع صُفْرى ، وبشار بن بُرد خليع ماجر... ، وحمّاد عَجْرَد زِنْدِيق ، وابن رأس الجالوت الشاعر يهودى ، وآبن نظير النصراني متكم ، وعمر و آبن أخت المؤيد مجوسى ، وآبن سِسنان الحراني الشاعر مابئ ؛ فيتناشد الجماعة أشعارا وأخبارا ، فكان بشار يقول : أبياتُك هذه يافلان أحسنُ من سورة كذا وكذا ، و بهذا المزاح ونحوه كفروا بشارا ، وقيل : وفاة حمّاد عجرد سنة خمس وحمس ومائة وقيل : سنة إحدى وستن ومائة .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراعان وخمسة عشر إصبعا، مبلغ
 الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا.

<sup>(</sup>۱) فى الأغانى: حماد الزبرةان بدون كلمة ابز . (۲) قد ورد هذا الخبر هكذا فى الأصلين . ولم نهند للوقوف عليه فى مصدر آخر . (۳) هو اسماعيل بن محمد ، والسيد لقبه ، كا فى الأغانى (ج۷ ص ۲) . (٤) الرافضة : فرقة من الشيعة وهم الذين شايعوا عليا عليه السلام على الخصوص وقالوا باما مته وخلافته فصا ووصية إما جليا أو خفيا... الخ . (راجع الملل والنحل للشهرستانى ص ۱۰۸ طبعة أو ربا) . (٥) الثنوية : هؤلاء أصحاب الاثنين الأزلين يزعمون أن النسور والظلمة أزليان قديمان ..... الخ . (راجع الملل والنحل ص ۱۰۸) . (٦) الصفرية : قوم من الخوارج نسبوا الى زياد بن الأصفو وقيل الى عبد الله بن صفار وقيل لصفرة ألوانهم . (٧) كذا ورد هذا الطرفى الأصلين ، ولعله الموبذ . ومن المعابث ولعلم الموبذ . (٨) الصابثون : قوم يعبدون النجوم ، وقيل : قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم مهب الشيال عند منتصف النهار . (٩) فى الأغانى (ج ٣ ص ٢١١ طبع دار الكتب) : أن بشارا سمع جارية تنفى في بعض شعره فطرب وقال : هذا أحسن من مورة الحشر .

+ +

ما و**ن**ے من الحوادث سنة ۱۵۷

السنة الثانية منولاية موسى بن عُلَى اللُّهُميُّ على مصروهي سنة سبعوخمسين ومائة \_ فيها أنشأ الخليفةُ أبو جعفر المنصورُ قصرَه الذي سمّاه الحُلَّدَ على شاطئ دحلة . وفها عرض المنصورُ جيوسًه في السلاح والخيل وخرج وهو عليه درع وَلَمْنُسُوة سَـوداءُ مَصَرِية وَفُوقِها الْخُوذَةُ . وَفِيها نقل المنصورُ الأسواقَ من بغداد، وعُملت بظاهرُها بباب الكُّرخ، ووسّع شوارع بغداد وهدّم دوراكثيرة لذلك . وفيها غزا الرومَ يزيدُ بن أَسَيْد ، فوجّه على بعض جيشه سنانًا مولى البَطّال، فسي وقتل وغنم . وفيها توفي سَوَار بن عبد الله قاضي البَصْرة، كان عادلا في حكمه، شكاه أهل البصرة الى المنصور فآستقدمه المنصور ، فلما قدم عليه جلس فعطَس المنصور فلم يُشَمِّته سؤار، فقال له المنصور : مالك لم تشمتني ؟ فقال : لأنك لم تَحْمَدَ الله، فقال المنصور: أنت ما حابيتني في عطسة تحابي غيري! أرجع إلى عملك . وفيهــا توفي عبد الوهاب آين الامام إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي ابن أخي المنصور، ولاه عمَّه المنصورُ دمَشْق وفلسَطين والصائفة ولم تُحمَّد ولائتُه وَوَلَى عدَّة أعمال غير ذلك. وكان أبوه ايراهيم بُويِسع بالخلافة بعد موت أبيه فلم يتم أمره وقبَض عليه مَرُوان الحَمَار وحبسه حتى مات فعدل النياس بعده الى أخيه السفاح وبايعوه فتم امرُه . وفيها توفى عبدالر. ن بن عمرو بن يُحَدِّ الفقيه أو عمرو الأوزَاعيّ فقيه الشام وصاحبُ المذهب المشهور الذي ينسب اليه الأوزاعية قديما ، والأوزاع : بطن من هَندَان وقيل : من حير الشام وقيل قرية بدمَشْق ، وقيل :

<sup>(</sup>۱) كذا فى ابن خلكان (ج ۱ ص ۳۸۹) وتهذيب التهذيب، و يحمد: آسم أبى عمروجة الأو زاعى، وقد ضبطه ابن خلكان بالعبارة . وفى الاصول : «محمد» وهو تحريف . (۲) هذه العبارة زيادة . . . فى م . وفى ابن خلكان : أن الأوزاعى نسبة الى أو زاع وهى بطن من ذى الكلاع من اليمن الخ .

انما سمى الأوزاعى لأنه من أوزاع القبائل ، ومولِدُه ببعلبك، ونشأ بالبقاع ، ونقلته أمه الى بَيْرُوت فرابط بها الى أن مات بها فجاة ، فوجدوه يدُه اليمنى تحت خدّه وهو ميّت؛ وكان فقيها ثِقة فاضلا عالما كثير الحديث حُجّة رحمه الله . وفيها توفى محمد أبن طارق المكى من الطبقة التالثة من أهل مكّة ، كان من الزهّاد العبّاد .

(٢) قال محمد بن فضل: رأيته في الطواف وقد انفرج له أهلُ الطواف فَحْزِر طوافَه في اليوم والليلة فكان عَشْرةَ فراسخ ، و به ضرب ابن شُبْرُمَةَ المثل حيث قال: لو شئتُ كنتُ كَخُرْزٍ في تعبّده \* أو كأبن طارقَ حَوْلَ البيت في الحرم قد حال دونَ لذيذ العيش خَوْفُهُمَا \* وسارعا في طِلاب الفَوْز فالحكرم

وذكر الذهبي وفاة جماعة مختلف فيهم، فقال: وفيها توفى - قاضى مَرُو - الحسين آبن واقد، وسعيد بن أبي عَرُوبَة في قول، وطلحة بن أبي سعيد الإسكندراني، وعامر بن اسماعيل المُسلى الأمير، وفقيه الشام عبد الرحمن بن عمرو الأو زاعي، وعمد بن عبد الله بن أبنى الزهري، ومُصْعَب بن ثابت بن الزبير في قول، ويوسف ومجد بن عبد الله بن أبنى الزهري، ومُصْعَب بن ثابت بن الزبير في قول، ويوسف ابن اسعاق بن أبي اسعاق السَّبِيعِيّ (بفتح السين)، وأبو مُعْنف لوطٌ في قول .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراعان وثمانية عشر إصبعا، مبلغ
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا.

+ +

ما وقسع من اللوادث سنة ١٥٨ السنة الثالثة من ولاية موسى بنِ عُلَى اللَّذِينَ على مصر وهي سنة ثمان وخمسين ومائة \_ فيها حج بالناس ابراهيم بن يحيى بن محمد العباسي بن أنني الخليفة أبي جعفر

(۱) فى التقريب : من الطبقة الرابعة · (۲) في : ف : ف : فضيل باليا. • (٣) حزر من حزر الشيء إذا قدّره بالحدس · (٤) كذا في تاريخ الطاري وابن الأثير. وفي الأصل : «الحارثي» ·

(٥) هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأسدى كما في الخلاصة في أسماء الرجال وتهذيب التهذيب.

(٦) هو أبو محنف لوط بن يحبي الأزدىالواري كما في الطبري .

(F.T)

المنصور وهو شابّ أمردُ . وفها مات طاغيةُ الروم . وفهـا وتّى الخليفةُ خالدَ بن بَرَمْكَ الحزيرةَ ، وكان ألزمه الخليفة المنصورُ بثلاثة آلاف ألف درهم . وفيها تُؤفَّ زُفَر بِن الْهُذَيْلِ الْعَنْبَرِيَّ، الامام الفقيه صاحب أبي حنيفة ومولدُه سنة عشر ومائة؛ رَوَى على بنُ الْمُـدُرك عن الحسن بن زياد قال : كان زفر وداودُ الطائي متحاتين، فأما داودُ فترك الفقه وأقبل على العبادة ، وأما زفر فجمعهما . قال أبو نُعَمُّ : كنت أَعْرِضَ الحديثَ على زَفْرَ فيقول: هذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا يُؤْخَذ وهـذا رُفْض . وقال الحسن بن زياد : ما رأت أحدا ساظر زفر إلا رحمتُه . قلت : يعني لكثرة علويه و بلاغتِه وقــدرته على العلم . وهو أوّل أصحاب أبي حنيفة موتا رحمه الله . وفيها توفي شَيْبَان الرَّاعي، وكان من كِار الفقهاء من الزَّهاد والعبَّاد . كان مَنَ أَكَابِرُ أَهِلَ دِمَثُقَ ثُمْ تَرْكُ الدنيا وَحَرِجِ إلى جَبِـلَ لُبْنَانَ، فَأَنقَطَمُ بِهُ وأَكُل المياحاً ، وصحب سُفْيَان الثوري وغيرَه . قيل : إنه كان اذا حصل له جنابة أنته سحابة مطر فيغتسل منها ؛ وكان إذا ذهب الى الجمعة يَخُطُّ على غنمه خطًّا فيجيء فلم يجــدها لتحترك . قَال الهيثم : حجّ شيبان وســفيان الثورى فعَرض لهما سَــبع، فقال سفيان : أما ترى السبعَ؟ فقال شَيْبَان لا تخَف غيرَ الله عنَّ وجلَّ ، فلما سمِـع السبعُ صوت شيبان جا- اليه و بصبُص فعرك شيبانُ أُذنَه بعد أن بصبص السبع، فقال له: آذهب .

وفيها توفى الخليفة أمير المؤمنين عبدُ الله بن مجمد بن على بن عبد الله بن العباس أبو جعفر المنصورُ إلهاشمى العباسى ، ولد فى سنة خمس وتسعين أو فى حدودها ، وأقه أم ولد آسمُها سلامة البربرية ؛ ورَوَى عن أبيه وجده ، ورَوَى عنه ولدُه محمدٌ المهدى ؛ وكان قبل أن يلي الخلافة يقال له : عبدُ الله الطويل؛ ولى الخلافة بعد

<sup>(</sup>١) بعثبص : حرك ذنبه .

موت أخيه عبد الله السفاح، أنت البيعةُ وهو بمكة، فإنه كان حجّ تلك السنة بعهد السفاح إليه لما آخْتُصِر في سنة ست وثلاثين ومائة ، فدام فيها اثنتين وعشرين سنة الى أن مات في ذي الحجة ، وولي الخلافة من بعدد آبُ عمد المهدى بعهد منه إليه .

وقال الربيع بن يونس الحاجب : سمِعت المنصور يقول: الخلفاء أربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى، والملوك أربعة : معاوية وعبد الملك وهشام وأنا . قال شَبَاب : أقام الحج للناس أبو جعفر المنصور سسنة ست وثلاثين ومائة وسسنة أربعين ومائة وسنة أربع وأربعين ومائة وسنة اثنتين وخمسين ومائة . وزاد الفَسوى أنه حج أيضا سنة سبع وأربعين ومائة .

قال أبو العيناء حدّثنا الأصمعيّ : أنّ المنصور صعد المنبر فشرع في الحطبة ؛ فقام رجل فقال : مرحبا، القد فقام رجل فقال : مرحبا، القد ذكرت جليلا، وخوّفت عظيا، وأعوذ بالله أن أكون ممن اذا قيسل له : اتّق الله أخذته العزّة بآلامم ؛ والموعظة منا بدّت ومِنْ عندنا خرجت، وأنت ياقائلَها فأَحْلفُ بالله ما الله أردت، إنّما أردت أن يقال : قام فقال فعُوقب فصبَر، فأهون بها ويلك! وإياك وإياكم معشر الناس وأمثالَها ؟ ثم عاد الى الخطبة وكأنما يقرأ من كتاب .

وقال الربيع : كان المنصور يصلّى الفجر ثم يجاس [وينظر] في مصالح الرعيسة الى أن يصلّى الظهر، ثم يعود الى ذلك الى أن يصلّى العصر، ثم يعود الى أن يصلّى

(1)

<sup>(</sup>۱) شباب: الله خليفة برخياط الحافظ كما في المشتبه في أسماء الرجال للذهبي . (۲) الفسوى هو أبو يوسف يعقوب بر سفيان بن جوّان الفارسي ، كما في تهذيب التهذيب والأنساب للسمعاني والمشتبه في أسماء الرجال . (٣) كذا في ابن الأثير . وفي الأصلين : « فأهون بها من قائلها » . وقد ذُ كرت هدذه الخطبة في العلم في (قدم ٣ ص ٢٨٤) وابن الأثير (ج ٣ ص ١٨) والعقد الفريد (ج ٣ ص ١٨) باختلاف عما هنا .

المغرب؛ فيقرأ ما بين المغرب والعشاء الآخرة ، ثم يصلّى العشاء ويجلس مع سُمّاره الى ثلث الليل الأوّل . فينام الثلُثَ الأوسط ثم ينتبه الى أن يصلّى الفجر ، ويقرأ في المصحف الى أن ترتفع الشمس فيجلس للناس ، فكان هذا دأية .

أمر النيل في هــذه السنة ــ المــاء القديم ذراعان ســواء، مبلغ الزيادة
 سبعة عشر ذراعا وإصبعان ونصف .

+ +

ما وفسع من الموادث سنة ١٥٩

السنة الرابعة من ولاية موسى بن عُلَ القيمي على مصر وهي سنة تسع وخمسين ومائة . فيها خرج الحليفة محمد المهدى من بقداد فنزل البردان وجهز الحيوش الى الصائفة ، وجعل على الحيوش عمه العباس بن محمد العباسي و بين يديه الحسن بن وصيف في الموالى وقُوَاد نُحرَاسان وغيرهم ؛ فساروا الى الروم حتى بلغوا أغيرة وفتحوا مدينة يقال لها : المَطْمُورة وعادوا سالمين غانمين ، وفيها فتع الحليفة المهدى الخزائن وفترق الأموال ، وذكر الربيع الحاجب قال : مات المنصور وفي بيت المال مائة الف ألف درهم وستون ألف درهم فقسم ذلك المهدى وأنفقه ، وفيها أمر المهدى بإطلاق مَنْ كان في حبس أبيه إلا من كان عليه دَمُ وأشباه ذلك ، وفيها عنم المهدى بإطلاق مَنْ كان في حبس أبيه إلا من كان عليه دَمُ وأشباه ذلك ، وفيها عنم المهدى المهدى جاريته الحَيْدُرانَ وتزوجها ، وهي أم الحادى والرشيد ، وفيها عنم المهدى المهدى جاريته الحَيْدُرانَ وتزوجها ، وهي أم الحادى والرشيد ، وفيها عنم المهدى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين: وعبارة ابن الأثير: «كان شغل المنصور في صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزل ، وغض التغور والأطراف ، وأمن السبل والنظر في الحراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية والتلطف بسكونهم وهديهم ، فاذا صلى العصر جلس لأهل بيته ، فاذا صلى العشاء الآخرة جلس ينظر فها وردمن كتب التخور والأظراف والآفاق وشاور سماره فاذا مضى ثلث الحيل قام الى فراشه ... .. اعلم م

<sup>(</sup>٢) البردانُ : قرية من قرى بغداد بينهما خمسة فراسخ وهي على الشاطئ الشرق من دجلة .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين . وفي الطبرى وابن الأثير : « الحسن الوصيف » .
 (٤) المطمورة : بلد في تفور بلاد الروم بناحية طرسوس .

على خلع ابن عمد عيسى بن موسى من ولاية المهد وتولية ولده موسى الهادى ولأنا الله عيسى من ذلك ، وفيها توق عبد العززمولى المُغيرة بن المُهلّب بن أبى صُفْرة من الطبقة الرابعة من أهل مكة ، وكان معروفا بالعبادة والورّع وله أحاديث ، وفيها أطلق المهدى الحسن وأخاه وَلَدَى الراهيم بن عبد الله بن حسن وسلم الحسن الى أمير يُحتفظ به ، فهرب الحسن فتلطف المهدى حتى وقع به بعد مدة ، وفيها عزل المهدى إسماعيل النَّفني عن الكوفة بعثمان ابن لُقان الجُمَعِي وقيبل بغيره ، وفيها عزل المهدى خاله يزيد بنَ منصور عن اليمن وولاها رَجَاء بن رَوْح ،

وذكر الذهبي وفاة جماعة أخرى هذه السنة ، قال : وتُوثَى أَصَبَغ بن زيد الواسطى ، وُحَيْد بن قَطَبة الأمير ، وعبد العزيز بن أبى رَوَّاد بمكة ، وعكرْمة بن عمار التمامي ، وحمّار بن رُزيق الضبي ، ومالك بن مِفْوَل قيل في أولها ، ومحمد بن عبد الرحن بن أبى ذئب ، ويونس بن أبى إسحاق السَّدِيمي ، وأبو بكر الهُـذَلِي واسمه سُلْمَى ،

§ أمر النيل في هـذه السنة \_ الماء القديم ذراعان وثمانية أصابع ، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا و إصبعان ،

+ +

السنة الخامســة من ولاية موسى برــ عُلَى النَّيْسِيّ على مصروهي ســنة ستينَ ومائة ، فيها عزل المهدى أبا عَوْن عن إمْرَة نُحراسان وولاها بعــده مُعاْذَ بن

ما وقسط من الحوالات من 190

<sup>(</sup>۱) زیادة عن ابن الأثیر فی حوادث سنة ۱۹۰ (۲) هو عبد العزیز مولی المنیرة بن المهلب المقدّم ذکره ، ورتزاد بفتح الراء وتشدید الواوکافی ف وتهذیب التهذیب وطبقات ابن سعد وعقد الجمان (ج ۱۱ ص ۲۸) ، وفی م : « دواد» ، وفی ابن الآثیر : « داود » وکلاهما تحسریف ، (۳) کذا فی المشتبه فی أسماء الرجال وتهذیب التهذیب والطبری ، وفی الأصلین : « عمار بن زویق بزای ثم راه» وهو تصحیف ،

مُسلِم . وفيها حج بالناس الخليفة محسد المهدى وزّع المهدى كُسُوة البيت الحرام وكساه كُسُوة جديدة ، فقيسل : إن حَجبة الكعبة أنّهوا إليه أنّهم يجافون على الكعبة أن تُهدّم لكثرة ما عليها من الأستار، فأصر بها فحرّدت عنها الستور ، فلما انتّهوا الى كُسُوة هشام بن عبد الملك بن مَرُوان وجدوها ديباجا غليظا الى الفاية . ويقال : إنّ المهدى فرق في حَجّته هذه في أهل الحَرمين ثلاثين ألف ألف درهم منها دنانير كثيرة ، ووصل إليه من اليمن أر بعائة ألف دينار فقسمها أيضا في الناس ، وفرق من الثياب الخام مائة ألف تُوب وحمسين ألف ثوب ، ووسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقرّر في حرسه خمسائة رجل من الأنصار ورفع أقدارهم ، وفيها خلّع عليه وسلم وقرّر في حرسه خمسائة رجل من الأنصار ورفع أقدارهم ، وفيها خلّع المهدى ابن عمه عيسي بنّ موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس من ولاية المهد وجعلها في ولده موسى الهادى ، وفيها توفي ابراهيم بن أدهم بن منصور بن المهد وجعلها في ولده موسى الهادى ، وفيها توفي ابراهيم بن أدهم بن منصور بن المهد وجعلها في ولده موسى الهادى ، وفيها توفي ابراهيم بن أدهم بن منصور بن المهاك ، حج أدهم ومعه آمر أة فولدت بمكة ابراهيم هذا ، فطاف به أبوه حول الكمبة الملوك ، حج أدهم ومعه آمر أة فولدت بمكة ابراهيم هذا ، فطاف به أبوه حول الكمبة ودار به على الخلق في المسجد وقال : ادعوا له .

قال أبن مندَة: سمِعْتُ عبدَ الله بنَ محمد البَلْخِيّ ، سمعتُ عبد الله بن محمد العابد، سمعتُ يونس بنَ سليمان البلخيّ يقول : كان ابراهيم بن أدهم من الأشراف، وكان ، أبوه شريفا كثير المسال والحَسدَم والجنانب والبَرَاة، فبيما إبراهيم يأخذ كلابه وبُزاته للصيد وهو على فرسه يَرُكُضه إذ هو بصوت يناديه : يإبراهيم ، ما هـذا العبث! المحسيد وهو على فرسه يَرُكُضه إذ هو بصوت يناديه : يابراهيم ، ما هـذا العبث! أَخَسَبْتُمْ أَنِّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَتًا ، اتق الله وعليكَ بالزاد ليوم الفاقة ، قال : فنزل عن دابته ورفض الدنيا .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأسؤُل . وفي الطبرى وابن الأثير : « ماثنا ألف دينار» . (٢) الجنائب : . . . .
 جمع جنيبة وهي الدابة تقاد .

وذكر الذهبى بإسناد عن إبراهيم بن أدهم أنه قيــل لإبراهيم بر\_\_ أدهم : ما كرامةُ المؤمن على الله ؟ قال : أن يقول للجبــل تحرّكُ فيتحرّك ، قال : فتحرّك الجبل، فقال : ما إيّاك عَنَيْت .

أمر النيل ف هذه السنة - الماء القديم ذراعان وثمانية أصابع، مبلغ الزيادة
 ستة عشر ذراعا سواء .

ذكر ولاية عيسى بن لُقْمان على مصر

هوعيسى بن لُقّان بن محد بن حاطب الجُمِحى (بضم الحيم وتقدّمها نسبةً الى جُمح) أميرُ مصر، ولِبِها بعد عزل موسى بن عُلَى اللخسى من قبل أمير المؤمنين محد المهدى على الصلاة والخراج معا فى سنة إحدى وستين ومائة، وكان دخوله الى مصر فى يوم الاثنين لثلاث عَشْرَة ليلةً يَقِين من ذى المجة سنة إحدى وستين ومائة ؛ فعل على الشَّرْطة الحارث بن الحارث الجُمَحِى وهو من بنى عمه ، ثم سكن عيسى هذا المُعسكر على عادة أمراء مصر ودام على إمرة مصر مدة يسيرة، ثم جاءه الحجر بعزله عن إمرة مصر فى جُمادى الآخرة لاثنتي عَشْرة بَقِيتُ منها من سنة اثنين وستين ومائة ، وولاية واضح مولى أبى جعفر المنصور ، فكانت ولاية عيسى اثنين وستين ومائة ، وولاية واضح مولى أبى جعفر المنصور ، فكانت ولاية عيسى هذا على مصر نحو حمسة أشهر، وهى بسفارة يعقوب بن داود ، وكان سبب تقدّم يعقوب بن داود عند المهدى لما أحضره المهدى عنده فى أمر الحسن بن إبراهيم يعقوب بن داود عند المهدى المأوى قد بسطت عدلك لرعيّنك وأنصفتهم وأحسنت إليهم فعظم رجاؤهم، [وآنفسحت آمالهم]؛ وقد بقيت أشياء لو ذكرتُها وأكان المناء خَلْفَ بابك يُعمَل فيها ولا تَعَلَم بها، فان جعلت والكالم معلت عالنظر فيها، وأسياء خَلْفَ بابك يُعمَل فيها ولا تَعَلَم بها، فان جعلت

<sup>(</sup>۱) فى الكندى : « من جمادى الأولى سنة اثنين وستين ومائة : وليها أربعة أشهر » ·

 <sup>(</sup>۲) الزيادة عن الطبرى في حوادث سنة ٩٥١ ه.

لى السبيل إليك رفعتُها؛ فاصره بذلك ، فكان يدخل عليه كأم أراد و يرفع إليه النصائح في الأمور الحَسنة الجميلة من أمور الثفور والولايات وبناء الحصون وتقوية الفُزّاة وتزويج الدّراب وفكاك الأسرى والحَجَبِّين والقضاء عن الفارمين والصدقة على المتعقفين ، فحيظي عنده بذلك وتقدّمتْ منزلتُه حتى سقطت منزلة أبي عُبيسد الله وحبيس ، وكتب المهدى توقيعا بأنه أنحذه أخا في الله ووصّله بمائة ألف درهم ، ولما عُين عيسى هذا عن إمرة مصر قربه الى المهدى فا كرمه غاية الإكرام ،

+ +

ما وقب من الحوادث سنة ١٦١

السنة التى حكم فيها عيدى بن أقبان على مصر وهى سنة إحدى وستين ومائة على أنه وَنِى فى آخرها غير أننا نذكُرها فى ترجمته ، ونذكُر سنة اثنين وستين ومائة فى ترجمة غيره لأن كلا منهما ترجمته غير مُستوفاة لقلة اعتناء المؤرّخين بهما قديما فيها خرج المقتّع الحارجي بخراسان واسمه عطاء ، وقيل حكيم ، باعمال مرو وآدعى النيزة ، وكان يقول بتناسخ الأرواح ، واستفوى خلقا عظيا وتوبّب على بعض ما وراء النهر ، فانتُدب لحربه أمير خراسان مُعاذُ بن مسلم والأمير جبريل بن يحيى وليتُ مولى المهدى وسعيد الحربية أمير خمع المقتّع الأقوات وتحصن الحصار بقلعة من أعمال مولى المهدى وسعيد الحربية عليه نصر بن [حمد بن] الأشعث الحراكي بعبدالله ابن الحلق مروان الحمار الأموى المكتى بابى الحكم وهو أخو عبيد الله ، وكانا وَلِيَّ عهد مَروان ، فلما قيّل مروان حسبا ذكرناه بديار مصر هرب عبد الله هو وأخوه الى الحبشة فقيّل عبيدُ الله واختفى هذا الى أنب أني به الى المهدى فلس له عجلسا الحبشة فقيّل عبيدُ الله واختفى هذا الى أنب أني به الى المهدى فلس له عجلس المحلسة فقيّل عبيدُ الله واختفى هذا الى أنب أني به الى المهدى فلس له عجلس المحلسة فقيّل عبيدُ الله واختفى هذا الى أنب أني به الى المهدى فلس له عجلس المحلسة فقيّل عبيدُ الله واختفى هذا الى أنب أني به الى المهدى في فلس له عجلس المحلسة فقيّل عبيدُ الله واختفى هذا الى أنب

 <sup>(</sup>۱) كذا في م وتاريخ الذهبي وابن الأثير، وهي قرية على ثلاث فراسخ من جرجان وفي ف :
 «مراكش» وهو تحريف · (۲) التكلة عن الطبرى (قسم ثالث ص ۶۹ طبع أو ربا) وابن الأثير
 (ج ٥ ص ٣٢٧ طبع ليدن) ·

عاما وقال: من يَدْرِف هذا؟ فقام عبد العزيز العُقيْلِيّ الى جنبه، ثم قال له: أبو الحكم؟ قال : نعم، فسجنه المهدى . وفيها أمر المهدى بهارة طريق مكّة و بَنَى بها قصورا أوسع من القصور التى أنشاها عمّه السفّاح، وعمل البرك وجدد الأميال ودام العمل فى ذلك حتى تم فى عشر سنين. ثم أمر المهدى بترك المقاصير التى فى الجوامع وقصر المنابر وصيّرها على مقدار منبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم . وفيها حجّ بالناس موسى الهادى وَيَى عهد المهدى وابنه الأكبر . وفيها زاد الخليفة المهدى فى المسجد الحرام ومسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم . وفيها توفى أبو دُلامة زَنْدُ بن الجون الكوفى الشاعر ومسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم . وفيها توفى أبو دُلامة زَنْدُ بن الجون الكوفى الشاعر المشهور مولى بنى أسد، كان عبدا حبشيا فصيحا خليعا ماجنا ، وهو ممن ظهر ذكره فى الدولة العباسية من الشعراء . ومن شعره وهو من نوع المقابلة ثلاثة بثلاثة :

ما أحسنَ الدينَ والدنيا اذا آجتمعا ﴿ وأقبحَ الكفرَ والإفلاسَ بالرجُلِ وذكر الذهبيّ وفاة جماعة أُخرعلى اختلاف يرد عليه في وَفَاتِهم ، قال : وفيها مات أَرْطَاة بنُ الحارث النَّخَعيّ ، وإسرائيل بن يونس ، وحرب بر شداد أبو الخطاب، ورجاء بن أبي سَلَمة بالرملة ، وزائدة بنُ قُدَامة في أولها، وسالم بن أبي المُهاجر الرَّقِيّ ، وسعيد بن أبي أيوب المصرى ، وسُفيان بن سعيد التُّوريّ ، وعبد الحري ، وسُفيان بن سعيد التَّوريّ ، وعبد الحري ، ونصر بن مالك الحري الأمير، ويزيد بن إبراهم التَّسْتَرِيّ .

أمر النيل في هـــذه السنة ـــ المــاء القديم ذراعان وعشرون إصبعا ، مبلغ
 الزيادة ثمانية عشر ذراعا وأربعة أصابع .

(FIF)

<sup>(</sup>۱) كذا فى ف والذهبي وابن الأثير . و فى م : «قصرا» بالإفراد . (۲) كذا فى ف والذهبي وابن الأثير . و فى م : « المياء » . (٣) كذا فى تاريخ ابن خلكان والمشتبه فى أسماء الرجال للذهبي والقاموس . و فى الأصلين : « زيد » وهو تحريف . (٤) كذا فى م والذهبي . و فى ف : « بالموصل » . (٥) كذا فى ف والذهبي و تاريخ ابن عبد الحكم . و فى م : « سعيد بن أبوب » وهو خطأ . (٦) كذا فى ف و تاريخ الذهبي و تهذيب التهذيب . و فى م : « مرثه » وهو خطأ . والنسترى نسبة الى تستر : أعظم مدينة بخوزستان ، مرب شوشتر .

### ذكر ولاية واضح المنصورى على مصر

هو واضح بن عبد الله المنصوري الخصيّ أمير مصر، وليها من قبل المهدى بعد عزل عيسي بن لُقُوْان عن مصر في جُمَادَى الأولى سنة آثنتين وستين ومائة. فدخلها واضح المذكور في يوم السبت لستُّ بَقين من جمادي الأولى سنة آثنتين وستين ومائة المذكورة؛ وجمع له المهدى صلاة مصر وخراجها معا. ولما دخل مصر سكن المُعَسَّكِ ٥ على عادة أمراء مصر وجعل على شُرطته موسى بنَ زُريْق مولى بني تميم. وواضح هـــذا أصله من موالي صالح ابن الخليفة أبي جعفر المنصور . وكان خصيصًا عند المنصور الى الغاية، وكان يَنْدُبُه الى المهمات لشجاعة كانت فيه وشدّة . ولَمَّا وَلَى إَمْرَة مصر شدّ على أهلها فشكُّوا منه فعزله المهدى عنهم في شهر رمضان من سنة اثنتين وستين ومائة المذكورة بمنصور من يزيد. فكانت ولاية واضح هذا على مصر نحو أربعة أشهر • وقال صاحب « البغية » : ثلاثة شهور . واستمرّ واضعُ هـ ذا على بريد مصر الى أن خرج إدر يش بن عبدالله من حسن من الحسن من على من أبي طالب رضي الله عنه . وكان واضح المذكور فيه مَيْلُ للْعَلَوِ بين فحسَله واضحُ على البريد الى الغَرْب فنزل إدريس عَدَمَةً يَقَالَ لَمَا وَلِيلَةً ، وَكَانَ إِدْرِيسَ هَــذَا قَدْ خَرَجَ أَوْلًا مِمْ الْحَسِينَ صَاحَبُ فَحَ فلما قتل الحسين هرّب إدريس هذا الى مصر واختفى بها الى أن وجَّهُه واضح هذا اني الغرب، فلمسا وصل إدريس هــذا الى الغرب دعا لنفســة فأجابه من كان بها

<sup>(</sup>۱) وليلة ويقال فيها : (وليل) : بلدة بالمغرب قرب طنجة . (۲) غ : واد بمكة ، كان به يوم من أيام العرب بين جماعة من العلو بين وعليهم أبو عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على بن أب طالب وجماعة من بنى العباس وعليهم العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، وقد التقوا يوم الله وية سنة ١٦٩ فبذلوا الأمان لحسين بن على فقال : الأمان أريد ؛ ويقال : ان مباركا التركى وشقه بسهم فات وحمل رأسه الى الهادى (راجع معجم ياقوت) ،

وبنواحيها من البربر وعظُم أمره و بلغ ذلك الخليفة الهادى موسى ، فطلب واضحا هذا وقتله وصلبه فى سنة تسع وستين ومائة ، وقيل : الذى قتله هارون الرشيد لمَّ تَخلَف بعد موت أخيه موسى الهادى فى أوّل خلافته .

### ذكر ولاية منصور بن يزيد على مصر

هو منصور بن يزيد بن منصور بن عبد الله بن شَهْر بن يزيد الزَّجَافِيّة الجُميريّة الرَّعْنِيّة أمير مصر وهو ابن خال المهدى ؛ ولآه المهدى إمْرة مصر بعد عزل واضع عنها فى سنة اثنتين وستين ومائة على الصلاة ، فقدم مصر يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة آثنين وستين ومائة المذكورة ، وسكن المعسكر على عادة أمراء مصر ، وجعل على شُرطت هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية ابن حُدَّيج مدّة يسيرة ، ثم عزله وولى عبد الأعلى بن سعيد الحيشاني ، ثم عزله أيضا ولى عسامة بن عمرو ؛ وكل ذلك فى مدّة يسيرة فان ولاية منصور المذكور لم تطل على إمْرة مصر وعزل عنها فى النصف من ذى القعدة من سنة اثنتين وستين ومائة المذكورة بيحيي بن داود ؛ فكانت مدّة ولاية منصور بن يزيد هذا على مصر شهر بن وثلاثة أيام ، ولم أقف على وفاته بعد ذلك غير أنه ذكر فى واقعة عبد السلام الحارجي أنه حضرها بقنديرين . وأمرُ عبد السلام بن هاشم البشكرى المذكور ، [أنه] كان قد خرج بالجزيرة واشتدت شوكته وكثر أتباعه فلي عدّة من قواد المهدى فيهم عيسى ابن موسي القائد فقتله بعد أمور فى عدّة من معه وهزّم جماعة من القواد فيهم شبيب ابن واج المدور وذى ت فندب المهدى الى شبيب ألف فارس وأعطى كل دجل ابن واج المدورة وذي اله والمدى المهدى المهدى الى شبيب الف فارس وأعطى كل دجل

<sup>(</sup>١) كذا في الكندى وأنساب السماني . وفي الأصلين : « عبد الأعلى بن سعد الخيشاني بالحما،

ب المعجمة . (۲) ضبط هذا العلم فالكندى بفتح أزله وتشديد ثانيه كما سيأتى ضبطه الؤلف عند ولايته .
 (۳) كذا في الطبرى وابن الأثير وتاريخ الذهبي . وفي م : « نواج » .

منهم ألف درهم مَعُونة فواقوا شبيبا ، فحرج بهم في طلب عبد السلام المذكور فهرَب منه فأدركه بقنَّسرين وقتله .

+ +

ما وقـــع من الحوادث سنة ۱۹۲

السنة التي حكم فيها واضح مولى المنصور على مصر ثم من بعده منصور ابن يزيد الحُميري الرُّعيْني وهي سنة آثنين وستين ومائة – فيها وضع الحليفة المهدى واوين الأزمة وولى عليها عمرو بن مُرَبع، ولم يكن لبنى أمية ذلك (ومعنى دواوين الأزمة : أن يكون لكل ديوان زمام وهو رجل يَضْبِطه، وقد كان قبل ذلك الدواوين مختلطة ) . وفيها وصلت الروم الى الحدّث فهدموا سورها فغزا الناس غزوة لم يُسمَع بمثلها، وكان مُقدَّمُ الغزاة الحسنَ بنَ قَطَّبة سار اليهم فى ثمانين ألف مقاتل سوى المُطَوَّعة ؛ فاغار على ممالك الروم وأحرق وأخرب ولم يلق بأسا ، وفيها ولي اليمن عبد الله بن سليان ، وفيها ظهرت المُحمَّرة بحُرْجان ورأسهم عبد القهار فغلبوا على بحرّجان وقت لوا وأفسدوا ؛ فسار لحربهم من طَبرِسْتان عمر بن العلاء فقتَل عبد الله الذي خرج بحَلّب و بالجزيرة ، وكثرتُ جموعُه وهزَم الجيوش التي حار بته اليشكري ي الذي خرج بحَلّب و بالجزيرة ، وكثرتُ جموعُه وهزَم الجيوش التي حار بته حتى آنتدب لحربه شبيبُ بن واج فى ألف فارس من الأبطال وأعطوا ألف ألف ه

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصلين وابن الأثير · وفى الطبرى وعقد الجمان : « عمر بن بزيع » · (۲) الحدث : مدينة صغيرة عامرة ، وهى ثغر من ثغور الشام بينها و بين أنطاكية ثمانية وسبعون ميلا · (۲) هو اسم من أسما، " الغالية " الذين غلوا فى حق أتمهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية رحكوا فهم بأحكام الالهية ... ولهم ألقاب و بكل بلد لقب ، يقال لهم باصفهان : الخومية والكودية ، و بالرى المزدكية والسنادية ، و بأذر يجبان الذقولية و بموضع المحمرة ، و بما ورا ، النهر المبيضة ( راجع الملل والنحل المشهرستانى ص ١٣٢) .

(10)

درهم، ففر منهم البَشْكُرِى الى حلب فليحقه بها شبيبُ وقتله ، وفيها توفى أبو عُتبة عبّاد بن عبّاد الخواص كان من أهل الحبّة وعنه أخذ مشايخ الطريقة ، كان يمشى في الأسواق و يَصِيح : واشوقاه الى مَنْ يرانى ولا أراه ! وكان صاحبَ أحوال وكرامات رحمه الله ، وفيها تُوفَّى محمد بن جعفر بن عبيد الله بن العباس العباسي الماشمي ، كان صاحب فضل ومُرُوءة وكان بمنزلة عظيمة عند الخليفة أبى جعفر المنصور ، وكان المنصور بُعجب به و يحادثه ، وكان لبيبا لسنا فصيحا ،

وذكر الذهبي وفاة جماعة أُنَر ممن تقدم ذكرُهم وغيرهم على اختلاف يرد في وَفاتهم،
قال: وفيها تُوفي إبراهيم بن أدهم الزاهد، وإبراهيم بن نَشيط المضرى في قول، وخالد
ابن أبي بكر العُمري المدنى ، وداود بن نُصَيْر الطائي ، وزُهَيْر بن محمد التّميمي المرودي ،
واسرائيل بن يونس بُحُنف، وعبد الله بن محمد بن أبي يحيي المدنى مَعْبل، ويزيد بن
إبراهيم التَّستري بخلف، ويعقوب بن محمد بن طَعْلاء المدنى ، وأبو بكر بن أبي سَبْرة القاضى، وأبو الأشهب العطاردي واسمه جعفر،

أمر النيل في هـذه السنة \_ الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا .

 <sup>(1)</sup> كذا في الخلاصة في أسما. الرجال وتهذيب التهذيب . وفي الأصل : «أبوعبيدة» وهي شهرة له . راجع كتاب صفوة الصفوة لابن الجوزي (ج ٦ ص ٩١) . (٢) . كذا في تاريخ بفسداد (ص ١٩٢ ج ١ قسم أ نسخة في تسعة مجلدات مأخوذة بالتعصو ير الشمسي تحت رقم ١٧٦٦ تاريخ) والممارف لابن قنية . وفي الأصلين : « ابن عبدالله » وهو تحريف . (٣) كذا في صوالخلاصة في أسما. الرجال وتاريخ الذهبي . وفي م : «المصرى» . وفي تهذب التهذيب : «المصدى»
 ٧ وكلاهما تحريف .

### ذكر ولاية يحيي بن داود على مصر

هو يحيى بن داود الشهير بآبن ممدود الأمير أبو صالح الخُرْسي من أهل خُراسان. وقال صاحب والبغية ": من أهل نيسابور ، ولي مصر من قبَل المهدى على الصلاة والخراج بعد عزل منصور بن يزيد عنها في ذي الحِجّة سنة اثنتين وستين ومائة، ولما قدم مصر سكن الْمُعَسكرعلي العادة، وجعل على شُرْطته عَسَّامَة بن عمرو، وكانب أبوصالح المذكور تركيًا وفيه شدّة بأس وقوة جَنَان معمعرفة وتدبير؛وكان لما قدم مصر وجد السُّبُل بها يُخيفة لكثرة المفسدين وقُطّاع الطريق، فأخذ أبو صالح هذا في إقاع المفسدين وأبادَهم وقتل منهم جماعة كثيرة، فعظُمتُ خُرْمتُه وتزايدتْ هيبتُه في قلوب. الناس حتى تجاوز ذلك الحدّ؛ فكان يمنع الناس من غَلْق الدروب والأبواب وغَلْق الحوانيت حتى جعلوا عليها [شرائم] القصب والشِّباك لمنع الكلاب من دخولها فى الليل، وهو أقل من صنع ذلك بمصر؛ فكان ينادي بمصر ويقول: من ضاع له شيء فعلى أداؤه، ومنع حُرَّاسَ الحَّامات أن يجلسوا فيها ، وقال : مَن راح له شيء فأنا أقوم له به من مالى؛ فكان الرجل يدخل الحمَّام فيضع ثيابَه في المَسْلَخ ثم يقول: يا أبا صالح احْرُس ثيابي ثم يدخل الحمَّام ولم يكن بها حارس ويقضى حاجته على مَهَل ويخرج فيَلْقَ ثيابَه وأعظمُهم هَيْبةً وأقدمُهم على سَفْك الدماء وأنهكَهم عقو بةً؛ ثم إنه أمر أهل مصر من الأَشْراف والفقهاء والأعيان أن يَلْبَسُوا القلانِس الطِّوَال ويدخلوا بها عليه في يوم الاثنين والخميس بلا أُردِيَّة ؛ فقاسي أهلُ مصر منه شدائد، غير أنَّ البلاد ومصر كانت

 <sup>(</sup>۱) كذا ف المشتبه في أسما. الرجال للذهبي وولاة مصر وقضاتها للكندى . وفي الأصلين والطبرى وابن الأثير: « الحرشي » .
 (۲) الزيادة عن الكندى . والشرائج : جمع شريجة وهي باب من القصب يعمل للدكاكين .
 (۳) المسلخ : موضع السلخ ، ويقصد به موضع خلع الثياب .

(II)

في أيّامه في غاية الأمن . قيل : إنّ أبا جعفر المنصور كان اذا ذكره يقول : هو رجل يخافني ولا يخاف الله . واستمر على إمْرة مصر الى أن عزّله الخليفة محمد المهدى بسالم بن سَوادة في محرم سنة أربع وستين ومائة ، وفرح المصريون بعزله عنهم ؛ فكانت ولايته على مصر سنة وشهوا إلّا أيّاما ، وقال صاحب و البغية " : سلتين وشهوا ، والأول أثبت ، وهو أحدُ مَن مَهد الديار المصرية وأباد أهل الحوف من قيس ويمّن وغيرهم من قطاع الطريق ؛ وكان من أجل أمراء مصر لولا شدة تسدين عنه .

+ +

ما وقسع من الحوادث سة ۱۹۳ السنة الأولى من ولاية أبي صالح يحيى بن داود على مصر وهي سنة ثلاث وستين ومائة ـ فيها جد الأميرُ سعيدُ الحَرَسِيّ في حصار المُقَنَّع حتى أشرف على أخذ قلعته، فلمّا أخس المُقَنَّع بالهلاك مص سما وأستى نساءَه فتلف وتَلفُوا ، وفيها عزَل الخليفة محمد المهدى عبد الصمد بن على عن إمْرة الجزيرة وولاها زُور بن عاصم الهلاليّ . وفيها ولّى المهدى ابنّه هارون الرشيد بلاد المفرب كلّها وأذر يعجان وأرمينية ، والحمل كاتبة على الحراج ثابت بنّ موسى ، وعلى دسائله يحيى بن خالد بن بَرمك ، وفيها قدم المهدى الى حلب وجهز البُعُوث لغزو الروم ، وكانت غَرْوة عظيمة ، وفيها ابنه هارون الرشيد وضم اليه الربيع الحاجب وموسى بن عيسى بن موسى والحسن بن تحسى بن موسى والحسن بن تحسّ بن عبسى بن موسى وصلهم وأحضرت كتبُهم فقطّعت . وفيها زار المهدى القُدْسَ ، وجمّ بالناس على بن وصلهم وأحضرت كتبُهم فقطّعت . وفيها زار المهدى القُدْسَ ، وجمّ بالناس على بن

<sup>(</sup>۱) فی م : «موسی بن علی بن عیسی بن مومی» . وما أشتناه عن الطعری ونسخة ص . وفی ابن الأثیر : « عیسی بن موسی » .

المهدى ، وفيها تُوُق الخليل بنُ أحمد بن عبد الرحن الأَزْدِى الفَرَاهِيدِى البصرى صاحب ورْرَآة الزمان في سنة صاحب العربيَّة والعَرُوض ، وقد تقدّم ذكرُه من قول صاحب مِرْرَآة الزمان في سنة الاثين ومائة ، والأصح وفاته في هذه السنة ، وفيها توفي أَرْطَاة بن المنذر بن الأسود أبو عدى السَّكُونِي الجَمْصِي ، قال : أتيتُ عمر بن عبد العزيز فعرض لى في خيله وقال : يا أرطاة : ألا أحد ثُك بحديث هو عندنا من العلم المغزون ؟ قلت : بلى، قال : اذا توضأت عند البحر فالتَفِتُ اليه وقل : يا واسعَ المغفرة اغفر لى ، فانه لا يرتد اليك طرفك حتى بَغْفر لك ذنو بك .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراع وأربعة عشر إصبعا ، مبلغ
 الزيادة خمسة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا .

### ذكر ولاية سالم بن سُوَادة على مصر

هو سالم بن سوداة التيمي أمير مصر، وليها من قبل محمد المهدى بعد عزل يحى بن داود فى أول المحرم سنة أربع وستين ومائة، فقدمها يوم الأحد لائتى عشرة ليسلة خلت من المحرم، وجعل على شُرطته الأخضر بن مَروان، وقدم معمه أيضا أبو قطيفة إسماعيل بن ابراهيم على الحراج؛ ولما دخل سالم الى مصر سكن بالمُعسكر على العادة، ودام على إمرة مصر الى أن مضت سمنة أربع وستين ومائة ودخلت سنة نحس وستين ومائة ؛ وورد عليه الخبر من قبل الخايفة محمد المهدى بصرفه عن المرة مصر بإبراهيم بن صالح العباسي، فكانت ولايته على مصر بإبراهيم بن صالح العباسي، فكانت ولايته على مصر بحو السنة.

<sup>(</sup>۱) كذا في آبذيب التهذيب وأنساب السمعاني وتاريخ الاسلام للذهبي : وفي م : «أبوعليّ الشلوى» وفي ف : «أبوعلى السلوى» وكلاهما تحريف • (۲) في المقريزي (ج ١ ص ٣٠٧) : «أبوقطيعة» بالعن المهملة •

(VIV)

وقال صاحب " البغية " : صُرف فى سَلْخ ذى الحِجّة فكان مُقامُه بمصر سنة إلا ثمانية عشر يوما ، وفى أيّامه كانت حروب كثيرة بمصر و بلاد المغرب ، وجهّز عساكر مصر نَجْدَةً الى مَنْ كان فى بَرْفَة ثم عادوا من غير قتال لمّا بلغتهم الفتنة التى كانت بالمغرب بين بربر بَلْنُسِية وبربر شَنْت بَرِيّة من الأندلس و حرت بينهم حروب كثيرة فُتِل فيها خَلْق من الطائفتين ، وكانت بينهم وقائعُ مشهورة دامت أشهرا .

\* \*

ما وقـــع من الحوادث سنة 172 السنة التي حكم فيها سالم بن سوادة ، على مصروهي سنة اربع وستين ومائة ويها حجّ بالناس صالح بن المنصور ، وفيها غزا هارون الرشيد ابن الخليفة المهدى الصائفة فوغل في بلاد الروم ووقع له بالروم حروب وافتتَح عدة حصون حتى بلغ خليج فسطنط يغيية ، وصالح ملك الروم في العام على سبعين ألف دينار مدة ثلاث سنين بعد أن غنم وسبى واستنقذ خلقا من المسلمين من الأسر، وغنم ما لا يُوصف من المواشى حتى بيع البردون بدرهم والزردية بدرهم وعشرون سيفا بدرهم ، وقتل من العدونحو خسر به أبوه المهدى ، وقيل : إن هذه الغزوة حسين ألفا ؛ قاله الذهبي ، ثم رجع فسر به أبوه المهدى . وقيل : إن هذه الغزوة كانت في سنة خس وستين ومائة ، وفيها عزل المهدى محد بن سليان عن البصرة وفارس واستعمل عليها صالح بن داود بن على ، وفيها خرج المهدى حاجا فوصل المقبّة فقطش الناس وجهد الجيم ،

<sup>(</sup>١) بلنسية : مدينة مشهورة بالأندلس برية بحرية ذات أشجار وأنهـــار وتعرف بمدينة التراب . (٢) شنت برية : مدينة شرقى قرطبة وهي مدينـــة كبيرة كثيرة الخيرات لهـــا حصون كثيرة . وكله : «شنت » معناها : ملد أو ناحــة وتضاف دائمـــا الم عدّة أسماء .

وأخذَت المهدى الحتى فرجع من المقبّة ، وغضب على يقطين بن موسى حيث لم يُصْلِع المصانع على الوجه ، ولاق الناسُ شِذة من قِلّة الماء ، وفيها توفى شبيب بن شببة أبو مَعْمَر المُنتَرِى ، كان خطيبًا لسنا فصيحا دخل على المنصور فقال : يا شبيب عظنى وأو جر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله لم يُرضَ أنْ يجعَل أحدا من خلقه فوقك ، فلا تَرْضَ لنفسك أرب يكون أشكر له في الأرض منك ، فقال أحسنت وأو حَرْت ! .

وذكر الذهبي وَفَاة جماعة أُخرَ في تاريخه مع خلاف يَرِد عليه، قال : وفيها تُوُفَّ الله المحاق بن يحيى بن طلحة التيمي ، وسلام بن مِسْكين في قول ، وسلام بن أبي مُطِيع في قول أيضا ، وعبد الله بن زيد بن أسلم العدوى ، وعبد الله بن شُعَيْب بن الحَبْخُواب وعبد الله بن شُعَيْب بن الحَبْخُواب وعبد الله بن العلاء بن زير ، وعبد الرحمن بن عيسى بن وَرْدان ، وعبد العزيز بن عيسى بن وَرْدان ، وعبد العزيز بن عبد الله بن الماجِشُون ، وعبد الحبيد بن أبي عبس الأنصارى ، وعمر بن أبي زادة في قول الواقدى ، وعمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يَرْبوع ، والقاسم بن مَعْن المسعودى في قول خليفة ،

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراع وسنة عشر إصبعا، مبلغ الزيادة
 خمسة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا

<sup>(</sup>۱) كذا في تهذيب التهذيب والمعارف لابن قتيبة . وفي م : «الشقوى» وفي ف : « السعرى » وكلاهما تحريف . (۲) كذا في الخلاصة في أسماء الرجال وطبقات ابن سعد وتاريخ المذهبي . وفي الأصلين : وفي الأسلين : «زيد» وهو تحريف . (۲) كذا في الذهبي وطبقات آبن سعد . وفي الأصلين : «عبد الحيد بن عيسي » وهو تحريف . (٤) كذا في الذهبي والطبرى . وفي الأصلين : «عبرو» . (٥) كذا في الأصلين وتاريخ الذهبي ، و روى في تهذيب التهذيب عمر من غير واو وعمرو بالأول وصوّب الأول .

## ذكر ولاية ابراهيم بن صالح الأولى على مصر

هو ابراهيم بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس الهاشي العباسي أمير مصر، وليها من قبل ابن عمه المهدى على الصلاة والخراج معا ؛ وقدم الى مصر الإحدى عشرة ليلة خَلتُ من المحتر منة خمس وستين ومائة ونزل المُعسكر، وجعل على شُرطته عبدامة بن العباسية ، ثم ابنتي دارا عظيمة بالمؤقف من المعسكر، وجعل على شُرطته عبدالهة بن عمرو، ودام ابراهيم بمصر الى أن خرج دَحْية بن المعسب بن الأصبغ بن عبد العزيز ابن مَروان بالصعيد ودَعًا لنفسه بالحلاقة ، فترانى عنه ابراهيم هذا ولم يَعْفِل بأصره حتى استفعل أمر دَحْية وملك غالب بلاد الصعيد وكاد أمره أن يتم و يُفسد بلاد مصر وأمَّرها ؛ فسيخط المهدى عليه بسبب ذلك وعزله عزلا قبيحا في سابع بلاد مصر وأمَّرها ؛ فسيخط المهدى عليه بسبب ذلك وعزله عزلا قبيحا في سابع ذى الحِبّة سنة ١٩٥٨ بموسى بن مُصْعب ، فكانت ولاية إبراهيم بن صالح هذه على مصر ثلات سنين إلا أياما ، وصادره المهدى بعد عزله وأخذ منه ومن عُمّاله ثلثانة وخمسين ألف دينار، ثم رضى عنه بعد ذلك و ولاه غير مصر ثم أعاده الرشيد الى عسل مصر ثانيا في سنة ست وسبعين ومائة ، يأتي ذكر ذلك في ولايته الثانية ان شاء الله تعالى .

\$ \$

س ما ونسع د من الحواق رُها سنة 110

(TIX)

السنة الأولى من ولاية إبراهيم بن صالح الأولى على مصر وهي سنة خمس وستين ومائة ــ فيهاكانت غزوة هارون الرشــيد ابن الخليفة المهدى السابق ذكرُها

الموقف: بقعة شهورة في خطط القسطاط: - (٣) كذا في الأصلين والمقريزي

<sup>(</sup>ج 1 ص ٣٠٧) . وفي الكندي ومعجم البلدان لياقوت : « دمية بن مصعب بن الأصبغ » ·

٢ (٣) كذا فى المقريزى ومعجم البلدان لياقوت والكندى والمعارف لابن قنيبة : وفى الأصلين :
 « ابن أبي الأصبخ » وهو خطأ .

10

على الأصح ، وفيها حجّ بالناس صالح بن المنصور ، وفيها توفى داود بن نُصَيْر أبو سليمان الطائى العابد ، كان كبير الشان فى العلم والورع والزهد وسمِع الحديث كثيرا وتفقه على أبى حنيفة رض الله عنه ، وأحد أصحابه الكبار ، وفيها توفى حمّاد بن أبى حنيفة النعان بن ثابت الكوفى ، كان أحد الأعلام تفقّه بأبيه وكان إماما كثير الورع فقيها صالحا ، وفيها توفى خالد بن برمّك والد البرامكة ووالد يحيى بن خالد وجد جعفر والفَضْل ، وكان جليل القدر خَصِيصًا عند المنصور وابنه المهدى و ولى الأعمال الحليلة ، وكان عاقلا مدّرا سَيُوسا .

وذكر الذهبي وفاة جماعة على اختلاف فيهم، قال: وفيها توفى حماد بن أبي حنيفة وخالد بن بَرْمَك والد البرامكة، وخارجة بن عبد الله بن سليان بن زيد بن ثابت المدنى وسليان بن المُغيرة البصرى، وداود الطائى الزاهد بخلف وقول الذهبي بخلف، يعنى أنه على اختلاف وقع فى وَفياتهم انتهى – وعبد الرحمر بن ثابت آبن تَوْبان، ومعسروف بن مُشكان قارئ مكة، ووُهيب بن خالد بالبصرة، وأبو الأشهب العُطَاردي بخلف.

أصر النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراع وعشرة أصابع، مبلغ الزيادة
 أربعة عشر ذراعا و إصبع واحد .

\* \*

السنة الثانية مر ولاية إبراهيم بن صالح الأولى على مصر وهي سنة ست وستين ومائة — فيها خرج موسى بن المهدي الخليفة إلى جُرْجان واستقضى أبا يوسف

ما وقـــع من الحوادث سنة ١٦٦

 <sup>(</sup>١) كذا فى تاريخ الذهبى وتهذيب التهذيب والخلاصة فى أسماء الرجال ووفيات الأعيان. وفى الأصلين:
 « إبن سليان» وهو خطأ . (٣) لم يذكر الذهبى هذا الاسم فيمن توفوا فى هذه السنة . (٣) كذا . ٢
 فى الذهبى والخلاصة فى أسماء الرجال . وفى الأصلين: « مشكار» بالرا. وهو تحريف .

يعفوب صاحب أبي حنيفة ، وفيها أمر الخليفة محدُّ المهدى بإقامة البريد من اليُن الى مكة ومن مكة الى بَغداد ، ولم يكن البريد فبل ذلك بقُطْر من الأفطار ، وفيها توفي عاصم بن عبد الحميد الفهوري شيخ ابن وَهْب ، كان إماما فاضلا رحمه الله ، وفيها عزَل المهدى عن قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن وولاها خالد بن طَلِيق بن عُمران ابن حُصَين ، وفيها غضب الخليفة المهدى على و زيره يعقوب بن داود بن طَهْمان وكان خَصِيصًا به فحسده موالى المهدى وسَمَوُّا به حتى قُبِض عليه ، وكان الوزير يعقوب كثير الإنهماك في اللذات ، وكان المهدى لا يُحِب النبيذ لكن يتغرج على غلمانه وهم يَشْر بون ، فلما عظم أمر الوزير يعقوب وصار الحل والعقد بيده مع غلمانه وهم يَشْر بون ، فلما عظم أمر الوزير يعقوب وصار الحل والعقد بيده مع غلمانه وهم يَشْر بون ، فلما عشار بن بُرد :

بِي أُمَيْــةَ هُبُوا طَــال نومُكُم ﴿ إِنَّ الْحَلِيفَة يَمَقُوبُ بِنُ دَاوِدِ ضَاعَتْ خِلافتُكُم يَا قَوْمُ فَاطَّلِبُوا \* خَلِيفَـةَ الله بِينِ الدُّفِّ والعودِ

وفيها اضطربت نُحرَاسانُ على المسيّب بن زُهيرْ فصرَفه المهدى عن إَمْرَتها بالفضل ابن سليمان الطُّوسى وأضاف اليه سِجِسْتان ، وفيها قدِم وضّاح الشَّرَوى بعبدالله ابن الوزير أبى عبيدالله يعقوب المقدّم ذكره، وكان رُمِي بالزندقة فقتله المهدى بحضرة أبيه، وأباد المهدى الزنادقة في هذه السنة وقتل منهم خلائق .

C.D

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصلين . وعبارة العلبرى وابن الأثير : « وفيها أمر المهدى باقامة البريد بين مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم و مين مكة واليمن بغالا و إبلا » · (۲) فى الأغانى (ج ٣ ص ٣٤٣) طبع دار الكتب « فالتمسوا · · · بين الزق · · · الخ · و رواية ابن الأثير : « · · · بين الناى والعود» ·

<sup>(</sup>٣) فى تاريخ الاسلام للذهبى: «وقدم وضاح الشروى بعبد الله ابن الوزيراً بى عبد الله الأشمرى» والوزير الأشعرى هو أبو عبيد الله معاوية بن عبيد الله بن يسار الأشحرى الكاتب كما يؤخذ من الطبرى وعقد الجمان للعينى وهو غير الوزير أبى عبيد الله يعقوب بن داود الذى ذكره المؤلف هاهنا خطأ وملخص عبارة تاريخ اليعقوبي: «أن المهدى بلغه أن صالح بن أبر عبيد الله كاتبه زنديق فأحضره وقتله ثم شخط على والده أبى عبيد الله وصير مكانه يعقوب بن داود» وهى تفيد أن الذى قتل ولد و زير غير يعقوب بن داود، وهو الوزير أبو عبيد الله الأشعرى المقدم ذكره .

الذين ذكرهم الذهبي في وَفَيات هذه السنة ، قال : وفيها توفي خالد بن يزيد المُرِّى ، وخُلَيْد بن دَعْلِج السَّدُوسِي ، وصَدَفَة بن عبدالله السمين ، وعُقبة بن عبدالله الرفاعي الأصم بخلف ، وعقبة بن أبى الصَّهباء الباهلي البصريان ، وعُفَيْر بن مَعْدان الجُيْصي ، وعقبة بن نافع المَعافِري الإسكندراني في قول ، والصواب في سنة ثلاث وستين ومائة ، وعاصم بن عبد الحيد الفِهْري شيخ ابن وَهْب ، ومَعْقِل بن عبيد الله الجَرْري . وفي أقل دفنوا أبا الأشهب العُطَاردي .

أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم ذراعان سواء، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وإصبع واحد .

ما وقسع من الحوادث سنة ١٦٧

السنة الثالثة من ولاية إبراهيم بن صالح الأولى على مصروهي سنة سبع وستين ومائة — فيها أمر المهدى بالزيادة الكبرى في المسجد الحرام، فدخلت في ذلك دور كثيرة وولى البناء يقطين الأمير ومات المهدى ولم يتم يناؤه. وفيها أظلمت الدنيا ظلمة شديدة لليال بقين من ذى الحِجة وأمطرت السماء رَملا أحمر، ثم وقع عقيبة و باء شديد هلك فيه مُعظمُ أهل بغداد والبَصرة ، وفيها حجّ بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد أمير المدينة، ثم توفى بعد عوده الى المدينة بأيام، وتولى المدينة من بعده إسحاق بن عيسى ابن على أبن على المدينة، وفيها عزل المهدى عن ديوان الزسائل أبا عبيد الله الأشعرى الذي كان وزيرة

<sup>(</sup>١) كذا فى تاريخ الذهبى والمشتبه فى أسماء الرجال . وفى الأصلين : «عفير بن سعدان» .

 <sup>(</sup>۲) كذا في تاريخ الذهبي وتقريب النهذيب وتهذيب النهذيب . وفي الأصلين « الحورى » وهو تحريف .
 تحريف .
 (۳) ذكرنا في حوادث السنة المماضية أن أباعبيد الله الأشعرى هو أبو عبيد الله معاوية ابن يسار الأشعرى الكاتب وهو غير الوزير يعقوب بن داود الذي قبض عليه في المماضية ، والمؤلف لم يفرق .
 بينهما بدليل ما ذكره في المماضية وهنا . وقد نص ابن الأثير في حوادث ١٦٧ ه . على أنه : أبو عبيد الله معاوية وكذلك صاحب عقد الجان والطبرى في حوادث صنة ١٦١١ ه .

وقبض عليه في الماضية ثم أطلقه وولاه ديوان الرسائل فعزَله في هذه السنة، ووتى مكانه الربيع الحاجب، فاستناب الربيع فيه سعيد بن واقد ، وفيها جدالمهدئ في نتبع الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتل منهم خلائق ، وفيها توفي بشار بن برد أبو مُعاذ العُقيلي بالولاء، الضرير الشاعر المشهور، ولد أعمى جاحظ الحدقتين قد تغشّاهما لحم أحمر ، وكان صَخْمًا عظيم الخلقة والوجه نجدرا طويلا، وكان يُرمى بالزندقة، ويروى عنه أنه كان يُفضّل النارعلى الأرض، ويُصوب رأى إبليس في امتناعه من السجود لآدم صلوات الله عليه؛ وفي تفضيل الناريقول :

الأَرْضُ مُظْلِمَة والنَّارُ مُشْرِقةً \* والنَّارُ معبودة مُذْكانتِ النارُ ومن شعره في غير هذا :

يا قومُ أُذْ بِي لِبعض الحِيّ عاشقةً \* والأُذْنُ تعشَقُ قبلَ العينِ أَحْيانَا قالوا بَنْ لا ترى تَهْذِي فقلتُ لَمُهُ \* الأُذْنُ كالعين تُوفِي القلبَ ماكانا وله في المَشُورَة :

اذا بَلَغ الرأَى المَشُورةَ فآستَعِنْ \* بحرْم نصيح أو فصاحة حازم ولا تَجعلِ الشَّورَى عليكَ غَضَاضةً \* فَإَنْ الْخُوادِم ولا تَجعلِ الشَّورَى عليكَ غَضَاضةً \* فَإَنْ الْخُوادِم وله في التشبهات قوله :

كأن مُثارَ النَّقْعِ فوقَ رُمُوسِنَا \* وأسيافنا ليسلُ تهاوى كواكِبُه وفيها توفى عيسى بن موسى بن مجمد بن على بن عبدالله بنالعباس الأمير الهاشمى العباسى على وهو ابن أخى السفاح والمنصور، وجعسله السفاح ولي عهده بعد أخيه (1) كذا في الطبى . وفي الأصلين : «بن أوحد» وهو تجريف . (٢) كذا في الأغانى ج ٣ ص ٧ طبع دارالكتب المصرية . وفي الأصلين : «تهوى» . (٣) كذا في الأغانى

ج ٣ ص ١٥٧ وفي الأصلين: «فريش الخوافي نافع...» ﴿ ﴿ ﴾ كَذَا فِي الْأَعَانَى ج ٣ ص ١٤٢ وفي الأَعَانَى ج ٣ ص ١٤٢ وفي الأصلين : «تهادى» •

1

المنصور ، فلا زال به المنصور فى أيام خلافته حتى جعل المهدى ابنَه قَبْلُهُ فى وِلاية المهد ثم خلعه المهدى من ولاية العهد بالكليّة بعد أمور صدرتْ ؛ وكان عيسى هذا يُلقّب فى أيام ولاية العهد بالمُرْتَضَى ، ووَلِى عيسى المذكورُ أعمالا جليلة الى أن تُوفّى .

§أمر النيـل في هذه السنة \_ المـاء القديم ذراع واحد وأربعة أصابع، مبلغ الزيادة سنة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا .

## ذكر ولاية موسى بن مُضْعَب على مصر

هو موسى بن مُصْعَب بن الربيع الخُنْعَبى مولى خُنْعَم أصله من أهل المُوصِل ولاه المهدى إمْرة مصر بعد عزل إبراهيم بن صالح عنها سنة سبع وستين ومائة على الصلاة والخراج؛ وقدم مصر في يوم السبت سابع ذي الحجة من السنة المذكورة؛ وعند دخوله الى مصر رد إبراهيم بن صالح معه الى مصر بعد أن كان خرج منها، وقال: أمّر في الخليفة بمُصَادَرتك فصادره وأخذ منه ومن عاله ثلثائة الف دينار، ثم أمر إبراهيم بالمسير الى بغداد فسار اليها؛ ولما دخل موسى هذا الى مصر سكن بألمعسكر، وجعل على شُرطته عسامة بن عمرو، وأخذ موسى في أيام إمْرته على مصر يتشدد على الناس في استخراج الخراج وزاد على كل فدّان ضعف ما كان أولا، ولتي الناس منه شدائد وساءت سيرته وارتشى في الأحكام؛ ثم رتب دراهم على أهل الأسواق منه شدائد وساءت سيرته وارتشى في الأحكام؛ ثم رتب دراهم على أهل الأسواق مصر فاتفقوا عليه؛ ثم اشتغل موسى هذا بأمر دَحية الأُمْوِيّ الخارج ببلاد الصعيد مصر فاتفقوا عليه؛ ثم اشتغل موسى هذا بأمر دَحية الأُمْوِيّ الخارج ببلاد الصعيد المقسدة م ذكره وجهز اليه جيوشا لقتاله؛ ثم خرج هو بنفسه في جميع جيوش مصر فاتفقوا عليه؛ فلما التَقُوا انهزم عنه أهل مصر بأجعهم وأسلَمُوه فقيّل، ولم

يبكلم أحدُّ من أهل مصر لأجله كلمة واحدة ؛ وكان قتلُه لسبع خَلُون من شؤال سنة بمانٍ وستين ومائة ؛ فكانتُ ولايتُه على مصر عشرة أشهرٍ ، ووَلِى بعده عَسَّامة بن عمرو، وكان موسى هذا من شر ملوك عمرو، وكان موسى هذا من شر ملوك مصر، كان ظالما غاشما ، سمِعه الليث بنُ سعدٍ يقرأ في خطبته : ( إِنّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ أَرَا أَحَاطَ بِمْ سُرَادِقُهَا ) فقال الليث : اللهم لا تَقِهُ منها .

ومن غريب الاتفاق: أنّ موسى بن كعب أمير مصر المقدّم ذكره في موضعه لما عزّله أبو جعفر المنصور عن إمرة مصر مجمد بن الأشعث كتب اليه: إنى قد عزّلة أبو جعفر المنصور عن إمرة مصر بحمد بن الأشعث كتب اليه: إنى قد عزّلتُك لا لسمخط ولكن بلغنى أنّ غلاما يُقتل بمصر من أمرائها يقال له موسى فكرهتُ أن تَكُونَه، فأخذ موسى كلام المنصور لفرض. و بقي أهلُ مصر يتذاكرون ذلك الى أن قُتِل موسى هذا بعد ذلك بسبم وعشرين سنة .

20 00

ما وقسع من الحوادث سنة ١٦٨ السنة التي حكم فيها موسى بن مُصْعَب على مصر وهي سنة ثمان وستين ومائة ــ فيها جهّز المهدى سعيدًا الحَرَشِيّ لغزو طَبَرِسْتان في أربعين ألفا . وفيها جمّ بالناس على من المهدى . وفيها نقضت الروم الصلح بعد فراغه بثلاثة أشهر، فتوجّه اليهم يزيد بن بدر بن أبي محمد البطّال في سَرِيّة فغنيموا وظفروا . وفيها مات عمر

<sup>(</sup>۱) لعله يريد قبل فراغه بثلاثة أشهر · وذلك لأن مدّة الهدنة ثلاث سنين انقضى منها اثنان وثلاثون شهراكا في الطبى وابن الأثير وعقد الجمان · وعلى ذلك يكون الباقي ثلاثة أشهر غير الثهر الذي حصل فيه نقض الصلح · (۲) كذا في الطبى وابن الأثير وتاريخ الإسلام للذهبي · وفي الأصلين : « عمرو الكلواذات » وهو بحريف · والكلواذاتي نسبة الى كلواذي (بالقصر) ، وهي قرية من قرى بغداد على بعد فرسخين منها ·

الكُلُواذا في عريف الزنادقة و تولّى بعده حُدّو يه المُيسَانى . وفيها توفى الحسنُ بنُ زيدبن الحسن بن على بن أبى طالب، أبو محمد الهاشمي المدنى ، وأقه أم ولد كان عابدا نقة ، وفي المدينة لأبى جعفر المنصور خمس سنين ، ثم غضب عليه أبو جعفر وعزله واستصفى أمواله وحبسه ، فلم يزل محبوسا حتى مات المنصورُ فاخر جه المهدى ورد عليه كلّ شيء كان أخذ له ، ولم يزل عند المهدى مقر با الى أن مات في هذه السنة ، وفيها توفى حمّاد بن سَلَمة أبو سلمة البصرى مولى بنى تميم ، كان من أهل البصرة وهو ابن أخت حُمّيد الطويل ، كان نقة عالما زاهدا صالحا كبير الشأن .

الذين ذكر وَفَاتهم الذهبيّ على اختلاف في وَفاتهم ، قال: وتوفى أبو أميّة [أيوب] (١) ابن خُوط البصرى ، وجعفر الأحمر بُحُلف ، وأبو الغصن ثابت بن قيس المدنى ، والأمير الحسن بن زيد بن السيّد الحسن سِبْط النبيّ صلى الله عليه وسلم .

قلت وهو الذي ذكرناه في هذه السنة ، قال : وتوفي خارجة بن مُصَعَبُ السَّرَخْسِيّ ، وسعيد بن بسنان السَّرَخْسِيّ ، وسعيد بن بشير بدمشق وقيل سنة تسع ، وأبو مهدى سعيد بن سِنان الحِمْسِيّ ، وطُعْمَة بن عمرو الجعفريّ الكوفيّ ، وعُبَيْد الله بن الحسن العنبريّ قاضى البصرة ، وغوّث بن سليان بمصر، ومحد بن صالح التمار، وأبو حزة السكريّ في قول ، ومُفَضَّل بن مُهُلُّهِل في قول ، ونافع بن يزيد الكلّاعِيّ بمصر ويحيى بن أبوب المصريّ وقبل سنة ثلاث .

<sup>(</sup>۱) كذا في المشتبه في أسماء الرجال للذهبي وتهذيب النهذيب والطبرى . وفي تاريخ الاسلام للذهبي والأصلين : «ابن حوط» (بالحاء المهملة) وهو تحريف . (۲) كذا في تزويخ الذهبي وتهذيب النهذيب ، وفي م : «أبو العضي» وفي ف : «أبو العصي» وظناهم تحريف . (۳) السرخسي . نسبة الى سرخس (بفتح السين والراء) مدينة بخراسان . (٤) كذا في تهذيب التهذيب وتاريخ الاسلام للذهبي والمحلاصة في أسماء الرجال وطبقات ابن سعد ، وفي الأصلين : «ابن مهلل» وهو تحريف .

(TT)

أمر النيسل في هذه السينة – الماء القديم ذراعان سيواء ، مبلغ الزيادة
 محسة عشر ذراعا وحمسة عشر إصبعا .

# ذكر ولاية عُسّامة بن عمرو على مصر

هُو عَسَّامَةً بن عمرو بن علقمة بن معلوم بن جبريل بن أوس بن دِّحْسَــة المُعَافِرِيُّ الأمير أبو داجن أمير مصر (وعسّامة بفتح العيز\_ المهملة والسين المهملة مشدّدة وبعد الألف ميم مفتوحة وها، ساكنة) وَلِيها باستخلاف موسى بن مُصْعَب له ، فلمّا قُتِل موسى أقرّه المهدى على إمْرة مصر عُوضَه ؛ وكان ذلك في شؤال سنة ثمان وستين ومائة ، وكان وَلِي الشُّرْطَة بمصر لعدَّة من أمراء مصر؛ ولمـا وَلِي إمْرة مصر افتتح إُمْرِتُه بحرب دَحْيَـة الأُمُّوِيِّ الخارج ببلاد الصعيد في إمْرة موسى، فبعَث اليه جيوشًا مع أخيـه بكَّار بن عمرو فحارب بكارُّ المذكور يوَسفَ بن نُصَيْرُ مُقَدْمةً جيش دِّحْيَة المذكور وتطاعنا فوضع يوسفُ الرمح في خاصرة بكَّار ووضع بكَّار الرُّمح في خاصرة يوسفُّ فقُتِلا معا ورجع الجيشان منهزمين ؛ وكان ذلك في ذي الحِجَّة سنة ممان وستين ومائة . فلم يقم عسامة بعد ذلك إلا أياما يسيرة و ورد عليه الخبر من الفضل بن صالح العباسيّ أنَّه وَلِي مصر وقد استخلف عسَّامة المذكورَ على صلاتها حتى يحضُر، فخلف عسَّامة على الصلاة حتى حضَّر الفضل في سَلْخ المحرم سنة تسع وسستين ومائة؛ فكانت ولاية عسَّامة على مصر ثلاثة أشهر إلا أيامًا. واستمر عسَّامة بمصر بعد ذلك سنين الى أن استخلفه ابراهمُ بنُ صالح لمَّ وَلَى مصر قبل أن يدخلها على الصلاة فخلفه عسَّامة المذكور أياما يسيرة بها حتى حضَر إبراهيمُ، ثم أقام عسَّامة بعد ذلك بمصر الى أن مات بها يوم الجُمُّعة لستُّ أو لسبع بقِينَ من شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين ومائة .

(۱) فى ف : ﴿ ابن حنويل ﴾ .

ما وقسع من الحوادث سنة 179

السنة التي حكم فيها عسّامة وغيرُه على مصر وهي سنة تسع وستين ومائة — فيها خرج المهدى من بغداد يريد ماسبدان واستخلف الربيع الحاجب على بغداد ، وسبب خروجه أنّه رأى تقديم ولده هارون على أخيه موسى وكلاهما أنمه الحيرُران ، فأرسل المهدى الى ولده موسى وكلاء وهو بحُرْجان فامتنع من المجيء ، ثم أرسل اليه ثانيا فلم يأت ، فسار اليه المهدى فات في طريقه .

## ذكر وفاة المهدى ونُسَبِه

هو مجمد بن أبى جعفر المنصور عبدُ الله بن مجمد بنِ على بن عبدالله بن العباس الهاشمى العباسى أمير المؤمنين، وهو الثالث من خلفاء بنى العباس، بُويع بالخلافة بعد وفاة أبيه فى ذى الحِجّة سمة عمان وخمسين ومائة ومولده سنة سبع وعشر بن ومائة، وأمه بنت منصور الحميرية، ومات فى المحترم من هذه السنة، وسبب موته فيلى ؛

إنه ساق في مسيره خُلْف صَــيْد فاقتحم الصيدُ خَرِبَة فدخلتُ الكلاب خلفه وتبِعَهم المهدى فدُق ظهرُه في باب الحربة مع شدّة سَوْق الفرس فات من ساعته، وقيل: بل شمّه بعضُ حواشيه، وقيل: بل أكل أَنْخَاصًا فصاح: جُوف جوفي ومات من الغد بقرية من قرى ماسبَذَان، وقيــل غير ذلك، فبويع موسى الهادى ولدُه بالخلافة، وركب البريد من جُرجان الى بغــداد في عشرين يوما ولا يُعرَف خليفة ركب البريد سواه، وكان وصول الهادى الى بغـنداد في عاشر صفر من ســنة تسع وستين ومائة .

<sup>(</sup>۱) كذا فى تاريخ الاسلام للذهبى والطبرى وابن الأثير وأبى الفداء اسماعيل ومعجم البلدان ياقوت . وفى الأصلين : « ماسندان » بالنون والدال وهو تحريف . (۲) الأبحاص : جمع بمخص بالتحريك ، وهو لحم يخالطه بياض من فساد يحل فيه ، وهو أيضا لحم الذراع .

(ŤŤ)

قلت : وينبغى أن نلحق قضيّة موسى الهادى فى كتاب «الفرج بعد الشدّة» فانه كان أبوه يريد خلعه من ولاية المهد ويقدّم الرشيدَ عليه فجاءتُه الخلافةُ دَفْعة واحدة.

وفها توفى الربيعُ الحاجبُ، كان مر ِ عظَّاء الدولة العبَّاسية ونالته السعادة وطالت أيَّامُهُ ووَلَى مُجُو بِيةَ المنصورِ والمهدى"، ووَلَى نيابة بفداد وغيرها . وفيها حجَّ بالنباس سلمانُ بنُ أبى جعفر المنصور . وفيها توفى إبراهيمُ بنُ عثمان أبوشَيبُة قاضى واسط مولى بني عَبْس، كان كاتبه نزمدُ بنّ هارون، وكان عادلًا في أحكامه حَسَن السرة . وفها توفي إدر بس بن عبد الله بن حسن بن الحبين بن على بن أبي طالب، كان خرج مع الحسين صاحب فَح فلما قُتل الحسينُ هرّب إدريسُ هذا الى مصر، وكان على رمد مصر واضحُ، فحمله واضح المذكورُ إلى المغرب فنزل عدينة وَلِيلَة وبايعه الناس والبرير وكاد أمره أن يتم ؛ فدس عليه الحادي أوالرشيدُ الشَّاخِ المانيِّ مولى المهدى ، غرج الشَّماخ الى المغرب في صفة طبيب ، فشكا إدريسُ من أسنانه فأعطاه الشاخ سَنُونًا مسمومًا وقال له : بعد صلاة الفجر استعمله وهرَب الشَّماخ مر. يومه، فات إدريس بعد أن استعمل السُّنُونَ سوم . وقد تقدّم أيضا ذكرُ إدريس هذا في ولاية واضم على مصر . وفيها قُتِل الحسين بنُ على بن الحسن بن الحسن بن الحسن من على بن أبي طالب، صاحبُ فَحُ الذي كان خرج قبل هذه المرة، ثم ظهر ثانيا في هذه السنة بالمدينة، وكان متولى المدينة عمر بن عبد العز يزبن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقاتله عمرُ المذكورُ ، وآخر الأمر أنّ الحسينَ هــذا قنْسل وقُيل معه أصحابُه ، وكانت عدّة الرءوس التي حُملت الى الخليفة مائةَ رأسٍ . وفيها توفى محمد بن عبــد الرحمن بن هشام أبو خالد القاضي المكيَّ ، وَلَى قضاءً مكَّة

<sup>(</sup>١) السنون : ما يستاك به ، وقيل : هو مسحوق تدلك به الأسان -

وكان قصيرا دميما ، وكان عنقُه داخلًا فى بدنه ؛ سيمتُه امراتُه يوما وهو يقول : اللهم أعتق رقبتى من النار، فقالت : وأى رقبة لك ! وقيل : إن أمّه قالت له : يا ولدى ، إنك قد خُلِقْتَ خِلْقة لا تصلُح معها لمعاشرة الفتيان، فعليك بالذين والعلم فانبّهما يتمّان النقائص ، [ و يرفعان الحسائس ؛ فنفعنى الله بما قالت فتعامّتُ العلم حتى وليتُ القضاء] .

أصر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراعان وخمسة عشر إصبعا ،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا .

### ذكر وِلاية الفضل بن صالح على مصر

هو الفضل بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس الأمير أبو العباس الهاشي العباسي ، ولاه المهدى إمرة مصر بعد عزل عسامة بن عمرو على الصلاة والحواج ، وقبل خروجه مات محمد المهدى في أول المحرم سنة تسع وستين ومائة ، وولي الخلافة ابنه موسى الهادى فاقر الهادى الفضل هذا على عَمَل مصر وسَفَرَه ، فسنار الفضل حتى دخل الى مصر في يوم الجيس سَلْخ المحرم المذكور ، وكان الفضل استعمل عسّامة المعزول عن إمرة مصر على الصلاة الى أن حضر ، فلما قدم الفضل استعمل عسّامة أيضا على عادته الأولى قبل أن يلي الإمرة ، ولما دخل الفضل الى مصر وجد أمر مصر مُضطر با من عضيان أهل جزيرة الحوف ، بالوجه البحرى ، وأيضا من خروج دَحْية الأموى بالصعيد وقد طال أمره على أمراء مصر ، وكان وأيضا من خروج دَحْية الأموى بالصعيد وقد طال أمره على أمراء مصر ، وكان العسكر وهن موه ، وأسر دحية بعد أمور وحروب ، وقدموا به الى الفُسطاط ، فضرب العسكر وهن موه ، وأسر دحية بعد أمور وحروب ، وقدموا به الى الفُسطاط ، فضرب

<sup>(</sup>١) النكلة عن عقد الجمان (ج ١١ ص ١٣٣ قسم أوّل) .

الفضل عُنقه وصلب جنته و بعث برأسه الى الهادى . وكان قتل دَحْية المذكور فى جُمَادى الآخرة سنة تسع وستين ومائة ، فكان الفضل يقول : أنا أولى الناس بولاية مصر لقيامى فى أمر دُحْية وهزيمته وقتله وقد عَجْز عنه غيرى ، وكاد أمر أن يتم لطول مدّته ولاجتاع الناس عليه لولا قيامى فى أمره ، وكان الفضل لمّا قدم مصر سكن المُعَسكرو [بخ] به الجامع ، فلم يكن بعد قتله لدّخية بمدّة يسيرة إلا وقدم عليه البريد بعزله عن إمْرة مصر بعلى بن سليان ، فلما سمّ عالفضل خبر عَزله ندم على قَتْل دَحْية ندما عظيا فلم يُفِده ذلك . وكان عَرْلُ الفضل عن إمْرة مصر ومائة المذكورة ، فكانت ولايشه على مصر دون السنة . وقد ولى الفضل هذا إمْرة دمشق مدّة ، ولا أعلم ولايشه على دمشق قبل ولايته على مصر أو بعدها . وهو الذي عمر أبواب جامع دِمَشق والقُبّة التي فى الصحن وتُعْرف بقُبة المال فى أيام إمْرته على دِمَشق . وكانت وفاة الفضل هذا فى سنة وتُعْرف بقُبة المال فى أيام إمْرته على دِمَشق . وكان أميرا شجاعا مِقْدَاما شاعرا فصيحا أديبا صاحب خُطَب وشعْر، من ذلك قوله :

عاشَ الْهَوَى وَٱسْتُشْهِدَ الصَّبْرُ \* وعاثَ فِي الْحُزْنُ والطَّرُ وسهّل التسوديعَ يَوْمَ نَوَى \* ما كان قسد وَعَرَهُ الْهَجْرُ

## ذكر ولاية على بن سليمان على مصر

هو على بنُ سليمان بن على بن عبد الله بن العباس ، الأمير أبو الحسن الهاشمى العباسي ، ولي إمرة مصر بعد عزل الفضل بن صالح عنها ، ولاه موسى الهادى على إمرة مصر و بَمَع له الصلاة والخراج معا ، ودخل على بن سليمان هذا الى مصر (۱) التكلة عن خطط المقريزى (ج ۱ ص ۲۰۸) طبع بولاق . وراجع الكلام على هذا الجامع في الخطط أيضا (ج ۲ ص ۲۰۵) .

(FFE)

في شؤال سنة تسع وستين ومائة وسكن المُعَسِّكُر ، وجعَل على شُرْطَته عبــدَ الرحمن ابن موسى الله عن تم عزله وولى الحسن بن يزيد الكندي. ولما قدم على المذكور الى مصر أقام مدّة يســيرة ووَرَد عليــه الخَبَرُ بموت موسى الهــادى في نصف شهر ربيع الأوَّل سنة سبعين ومائة ، وولايَّة هارون الرشيد الخلافة من بعده وأنَّ الرشيد أخاه أفرّ عليًّا على عمــل مصر على عادته ؛ وكان على بن سليمان المذكور عادلا وفيــه رَفُقٌ بِالرَعِيةِ آمرًا بِالمعروف ناهيا عن المنكر، ومنَّع في أيَّامه المُلَّاهيَّ والخمورَ، وهدَّم الكنائسَ بمصر وأَعْمَى لها، فتكلّم القبط معــه في تركها وأن يجعلوا له في مقابلة ذلك خمسينَ أَلْفَ دِينَارٍ، فامتنع من ذلك وهدّم الكنائس؛ وكان كثيرَ الصدقة في الليـــل فمالت الناسُ اليه ، فلمسا رأى مَيْلَ الناس اليسه أَظْهَرَ ما في نفسسه من أنَّه يصلُح ٓ لخلافة، وطمسم في ذلك وحدَّثته نفسُــه بِالْوُثُوبِ، فكتب بعض أهل مصر الى هارون الرشيد وعرَّفه بذلك، فسَمخط عليه هارون وعاجله بقُزُّله ؛ فعَزَّله عن إمْرَة مصر في يوم الجمعــة لأربع بَقِين من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى وسبعين ومائة ؛ وَوَتَى ،صر بعده موسى بنَّ عيسى . فكانتْ وِلاية على بنِ سليهان هذا على مصرنحو سنة وثلاثة أشهر، وقبل أَ كُثَرَ من ذلك . وتوجه على بن سلمان الى الرشيد فنَذَبه لقتال يحي بن عبد الله بالدُّيلم وصُّحْبَتُه الفضل بنُ يحيي البرمكي -- و يحيي بن عبد الله هو يحي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم -كان خَرَج بالديلم وآشــتَدْتْ شوكتُه وكثُرت جموعُه واتاه الناس من الأمصار ، فاغتمِّ الرشيدُ لذلك ، وندَّب اليه على بنَّ سلمان هذا بعد عَزْله وجعل أمرَّ الجيش للفضل بن يحيى، وولاه جُرْجَان وطَبرَ سْتان والرِّيّ وغيرَها وسيّرهما في خمسين ألفا، وحَــل معهما الأموال ؛ فكاتبا يحيى بنَ عبد الله وتلطَّفا به وحذَّراه المخالفةَ وأشارا

عليه بالطاعة؛ وزل الفضلُ بن يحيى بالطّالقان بمكان يقال له : آشُب؛ ووَالَى كُتبه الى يحيى بن عبد الله العلوى المذكور ، حتى أجاب يحيى الى الصّلْح على أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه يُشهد عليه فيه الفضاة والفقهاء وجلة بنى العباس ومشايخهم ، منهم عبدُ الصمد بن على به فأجاب الرشيد الى ذلك وسُر به وعظمت منزلة الفضل عنده ، وسير الرشيد الأمان الى يحيى بن عبد الله مع هدايا وتُحقف فقدم يحيى مع الفضل وعلى بن سليان الى بعد د، فلقيه الرشيد بما أحب وأمر له بمال كثير، ثم بعد مدة قبض عليه وحبسه حتى مات في الحبس؛ وكان الرشيد قد عرض كتاب أمان المنتقري بن عبد الله المذكور على الإمام محد بن الحسن صاحب أبى حنيفة وعلى أبى البختري القاضى ؛ فقال محد بن الحسن عاحب أبى حنيفة وعلى أبى البختري القاضى ؛ فقال محد بن الحسن : الأمان صحيح ، فاجه الرشيدُ وأغلظ له من يرجع حتى حنى منه الرشيدُ وكاد يَسْطُو عليه ، وقال أبو البَخْتَرِي : هذا أمان منتقض من وَجه كذا ، فرّقه الرشيد ، واستمر على بن سليان معظا الى أن مات ، وتوفى بعد عزله عن مصر في سنة اثنتين وسبعين ومائة قاله الذهبي وقيل : سنة ثمان وسبعين ومائة .

ما وقـــع من الحوادث سنة ١٧٠ السنة التى حكم فيها على بنُ سليان على مصر وهى سنة سبعين ومائة — فيها تُونِّ الخليفة موسى الهادى ابنُ الخليفة محدد المهدى ابن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن محد بن على بن عبد الله بن العباس العباسي الهاشي ، أمير المؤمنين أبو جعفر وقيل أبو محد، وقيل أبو موسى ، الرابع من خَلفاء بنى العباس ببغداد، ولد سنة محس

<sup>(</sup>۱) كذا فىالطبرى وابن الأثير فى حوادث سنة ١٧٦ ومعجم ياقوت . وفى الأصلين : «السبب» وهو تحريف . وآشب : صقع من ناحية طالقان الرى ، كان الفضل بن يحيى نزله وهو شديد البرد عظيم الثلوج (راجع معجم يافوت) . (٢) كذا فى الطبرى وابن الأثير، وفى الأصلين : «البحترى بالحا، المهملة وهو تحريف .

وأربعين ومائة ، وقيل سنة ست وأربعين ومائة ، وقيل سنة نمان وأربعين ومائة ، وأمة أم ولد تُستى الحَيْرُران ، وهي أمّ الرشيد أيضا ، وكان موته من قرْحة أصابته ، وقيل : إنّ أمّه الحَيْرُران سمّته لما أجمع على قتل أخيه هارون الرشيد ، وكانت الحيزران مستبدّة بالأمور الكبار حاكمة ، وكانت المواكب تغدُو الى بابها فزجرهم الهادى ونهاهم عن ذلك وكلّها بكلام في ، وقال لها : منى وقف ببابك أمير ضربت عُنقة ، أما لك مغزل يَشْ غَلُك أو مصحف يُذَ كَرك ، أو سُبْحة ! فقامت الخيزران وهي ما تعقل مر للفضب ، وقيل : إنه بعث اليها بسم أو طعام مسموم فاطعمت الخيزران منه كلبا فحات من وقته فعملت على قتله حتى قتلته : وقيل في وفاته غير ذلك ، وكانت وفاته في نصف شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ، فكانت خلافته سنة واحدة وثلاثة أشهر وقيل سنة وشهرا ، و بُو يع أخوه هارون الرشيد خلافته سنة واحدة وثلاثة أشهر وقيل سنة وشهرا ، و بُو يع أخوه هارون الرشيد بالخلافة ، وكان الهادى طو بلا جسيا أبيض ، بشفته العليا تقلّص ، وكان أبوه قد وكل به في صغره خادما ، فكلما رآه مفتوح الفم قال : موسى أطيق ، فيضيق على نفسه و يَضَمّ شفته .

حَكَى مُصْمَب الزبيرى عن أبيه قال : دخل مَرُوان بن أبي حَفْصة شاعرُ, وَقُتِه على الهادي فأنشد قصيدة فيها :

تَشَابَهَ يُومًا بأسِمه ونواله \* فما أَحَدُ يَدْرِي لأَيَّهِمَا الفَّضْلُ

فقال له الهادى : أيما أحب اليك ، ثلاثون ألفا مُعَجَّلة أو مائة ألف درهم ثُدَون في الدواوين ؟ قال : تُعَجَّل الثلاثون ، وتُدَون المائة ألف ، قال : بل تُعَجَّلان لك . وفيها وُلد للرشيد ابنه الأمين محدُ من بنت عمّه زُبَيْدة وآبنه المأمون عبدُ الله وأمّه أمّولد \_ يأتى ذكرها في ترجمته \_ ، وفيها عزل الرشيدُ عمر بن عبد العزيز [العُمَرِي] عن إمرة المدينة و و لاها لإسحاق بن سليان بن على العباسي ، وفيها فوض الرشيد أمور الخلافة الى يحيى بن خالد بن برمك وقال له : قد قلدتك أمور الرعية و أخرجتها من عنى فول من رأيت و أفعل ما تراه ، وسلم اليه خاتم الخلافة وكان الهادى قد حجر على أقمه الخيزران فردها الرشسيد الى ما كانت عليه و زادها ، فكان يحيى بن خالد يساورها فى الأمور ، وفيها فرق الرشيد فى أعمامه وأهله أموالا لم يُفرقها أحد من الخلفاء قبله . وفيها خرج من الطالبين إبراهيم بن اسماعيل ويقال له طباطبا ، وخرج النفاء قبله . وفيها خرج من الطالبين إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ، وفيها حج الرشيد أيضا على الرشيد على بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ، وفيها حج الرشيد ماشيا كان يمشى على اللبود ، كانت تبسط له من مُثرِلة الى مغزلة ، وسبب حجه ماشيا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام فقال له : يا هارون ، إن هذا الأمر صائر اليك فيح ماشيا ، و أغرز ووسع على أهل الحرمين ، فأنفق فيهم الرشيد أموالا عظيمة ولم يَحج خليفة قبله ولا بعد ه باشيا رحمه الله ، ولقد كان من أحاسن (٢٠) الخلفاء ، وفيها توقيت جوهرة الهابدة الزاهدة زوجة أبى عبد الله البرآئي الزاهد ، كان زوجها أبو عبد الله مُنقطعا بقرية برَاثى غربي بغداد ، وفيها توفى فتح بن محمد ابن وشاح أبو مجد الأردي الموصلي الزاهد العابد ، كان صاحب كرامات وأحوال .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وتوفي إسحاق بن سعيد بن عمرو الأُموي ، وعبد الله بن جعفر الخَرْمِي المدنى ، وحريرُ بن حازم البصري ، والربيعُ ابن يونس الحاجبُ ، وسعيد بن حسين الأَزْدِي ، وعبد الله بن المسيّب أبو السّوار المدنى - بمصريروى عن عِكْرِمَة - ، وعبد الله بن المُؤَمِّل الْمُؤْرُوي ، وعبد الله

(Y-0)

 <sup>(</sup>۱) كذا في عقد الجمان ونسخة عن . وفي ع : « وأغزر» .
 (۲) ف الأصلين : « القائدة » وهو تحريف .
 « من محاسن » .
 (۳) كذا في عقد الجمان . و في الأصلين : « القائدة » وهو تحريف .

آبِ الخليفة مَرْوان الأُمْوِى في السجن، وَعَمُّرُو بِن ثابت الكوفي وفي "التذهيب" قال : مات سنة آثنتين وسبعين ومائة ، وغِطَريفُ بنُ عطاء متولّى اليمن، ومجمد بن أبان بن صالح الجُعْفِي ، ومجمد بن الزبير المُعَيْطي إمام مسجد حرّان، ومجمد بن مُسلّم، أبو سعيد المُوَدِّب بخلف، ومجمد بن مُهَاجر الأنصاري الجُمْصي، ومهدي بن مَثْمُون في قول، وموسى الحادي بن المهدي الخليفة ، وأبو معشر نَجِيح السِّندِي المَدَنِين، ويزيد بن حاتم الأَزْدِي مُتَولى إفريقية ،

أمر النيل في هــذه السنة ــ المـاء القديم خمسة أذرع وثلاثة أصابع ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع .

## ذكر ولاية موسى بن عيسى الأولى على مصر

هو موسى بن عيسى بن موسى بن محد بن على بن عبد الله بن العباس، الأميرُ ابو عيسى العباسى الهاشمى ، ولاه الخليفة هارون الرشيد إمرة مصر على الصلاة بعد عزل على بن سليان عنها ؛ فقدم موسى الى مصر فى أحد الربيعين من سسنة إحدى وسبعين ومائة وسكن بالمعسكر ، وجعل على شُرطته أخاه إسماعيلَ ثم عزَله وولّى عسامة بن عمرو ، ثم وقع من موسى هذا أمور غيرُ مقبولة ، منها : أنه أذِن للنصارى فى بُنيّان الكائس التي كان هدمها على بن سليان فبُنيت بمشورة الليث بن معد، وعبد الله بن لحييمة ، وقالا : هى عمارةُ البلاد ، واحتجا بان الكائس التي بمصر لم تُبنن إلا فى الإسلام فى زمان الصحابة والتابعين ، وهذا كلام يُتاقِل ، وكان موسى المذكور عاقلا جوادا ممدّحا ولي الحرَمين لأبى جعفر المنصور والمهدى مدة طويلة ، ثم ولى المين المهين المين المهدى مدة طويلة ،

<sup>(</sup>١) في طبقات ابن سعد أنه مات سنة ١٧٥ ه · (٢) في الذهبي : «القرشي» ·

وتواضع؛ قيل : إنه دخل اليه ابن السّهاك الواعظ وَدْكُرَه ثم وعظه حتى بكى بكاء شديدا، فقال ابن السماك : لتواضعك في شرفك أحب الينا من شرفك؛ وقيل : إنه جلّس يوما بميّدان مصر فأطال النظر في النيل ونواحيه ، فقبل له : ما يَرَى الأميرُ ؟ فقال : أرَى مَيْدَانَ رِهَانَ، وجِنَانَ نَعْل، وبستانَ شَجَر، ومنازلَ سُكُنَى، ودورَ خيل وجَبّانَ أموات، ومَهْراً عَجّاجا، وأرضَ زَرْع، ومَرْعَى ماشية، ومَرْتَع خَيل، ومصايد بحر، وقانص وحش، ومَلَّح سفينة، وحادِي إبل، ومَفَازة رَمُل، وسَهُلا وجبلا في أقل من ميل في ميل .

قلت: لله درّه فيا وصَف من كلام كثرت معانيه وقل لفظه ، واستمر موسى الله بعد ذلك على إمْرة مصر الى أن عزله الرشيد عنها بمَسْلَمةً بن يحيى لأربع عشرة خلّت من شهر رمضان سنة آثنين وسبعين ومائة ، فكانت ولايته على مصر سنةً واحدة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما ، وتوجّه الى الرشيد فلمّا قدم عليه ولآه الكوفة مدّة ثم صرفه عن الكوفة وولاه دِمَشْق ، فاقام بها مدّة أيضا وصُرف عنها وأعيد الى إمْرة مصر ثانيا كما سياتى ذكره إن شاء الله تعالى – لما كانت الفتنية بدمشق بين المضرية واليمانيية ، وهذه الفتنة هى سبب العداوة بين قيس وبين اليمن الى يومنا هدذا ، وكان أول الفتنة بين المضرية واليمانية ، وكان رأس المضرية أبا الهيدام

<sup>(</sup>۱) بحثنا عن عبارة موسى بن عيسى هذه فى البداية والنهاية لابن كثير والطبرى وابن الأثير والمقريزى وتاريخ الاسلام للذهبي، وحسن المحاضرة للسيوطى ونهاية الأرب للنويرى وتاريخ اليعقوبى وغيرها بهن كتب الناريخ التي تحت أيدينا فلم نعتر عليها . (۲) كذا بالأصلين وظاهر أنها محرفة وكلمة « ومرتع خيل » في السطر النالى معنية عنها . (٣) في م : «قابض» . (٤) كذا فى الأصلين ولعل أصل الجلمة : « وفي هذه السنة كانت الفتنة بدمشق الخ» (٥) كذا فى م وابن الأثير وفي ف وتاريخ الإسلام للذهبي : « بين القيسية واليمانية » . وفي الطبرى : « بين النزرية واليمانية » . (٦) كذا فى الطبرى وابن الأثير وناريخ اليعقز بى في حوادث سنة ٢٧١ ه . . وفي الأصلين : « أبو الهندام» وهو تحريف واترا خبر هذه الفتنة بدمشق في ابن الأثير (ج ٦ ص ٨٦ – ص ٩١) وفي الطبرى (قسم ٣ ص ٣٦٢ )

۲.

واسمه عامر بن عُمارة المزى أحد فرسان العرب، وكان سببُ الفتنة أمورًا: منها أن أحد غلمان الرئسيد بسيجستان قتل أخا لأبى الهيذام، فرقى أبو الهيذام أخاه وجمع جمعا وخرج الى الشام، فاحتال عليه الرشيد بأخ له وأرغبه حتى قبض عليه وكتفه، وأتى به الى الرشيد فمن عليه وأطلقه، وقبل: إن أول ما هاجت الفتنة بالشام، أن رجلا من القين خرج بطعام له يطحنه في الرحى بالبلقاء فرز بحائط رجل من لخم أو جُذَام وفيه يطيخ فتناول منه، فشتمه صاحبه وتضاربا، وسار القيني ، فعمع صاحب البطيخ قوما ليضربوه اذا عاد من اليمن، فلما عاد ضربوه، فقتل رجل من اليمانية فطلبوا بدمه واجتمعوا لذلك ، فإف الناس أن يتفاقم ذلك ؛ فاجتمع الناس ليصلحوا بينهم واجتمعوا لذلك ، فإف الناس أن يتفاقم ذلك ؛ فاجتمع الناس ليصلحوا بينهم في أمرنا ؛ ثم سارولم وبيتوا للقين ففتلوا منهم ستمانة وقيل ثلمائة ، فأسستنجدت في أمرنا ؛ ثم سارولم وبيتوا للقين ففتلوا منهم ستمانة وقيل ثلمائة ، فأسستنجدت في أمرنا ؛ ثم سارولم وبيتوا للقين ففتلوا منهم والتقوا غير مرة نحو سنين ثم أصطلحوا ثم من اليمانية ثمانمائة ، وكثر القتال بينهم والتقوا غير مرة نحو سنين ثم أصطلحوا ثم من اليمانية ثمانمائة ، وكثر القتال بينهم والتقوا غير مرة نحو سنين ثم أصطلحوا ثم تقاتلوا ؛ وتعصب لكل طائفة آخرون ودام ذلك الى يومنا هذا بسائر بلاد النام ،

+ +

السنة الأولى من ولاية موسى بن عيسى الأولى على مصر وهى سنة إحدى وسبمين ومائة \_ فيها أخرج الرشيدُ مَن كان ببغداد من العَلَوِيّين الى المدينة . وفيها فى شهر رمضان حجّت الحَيْزُرَان أمّ الرشيد وكان أمير الموسم عبد الصمد بن على العباسي ، وأقامت بمكّة شهرا وتصدّقت بأموال كثيرة ، وفيها تُوفّى اسماعيل بن

ما وقــــع من الحوادث سنة ١٧١

<sup>(</sup>۱) أرغبه : مناه الرغائب · (۲) سليح كجريح : قبيلة بالنين ؛ وهو سليح بن حلوان ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة · (۳) في نسخة ف : «بلاد الإسلام» ·

(779)

محمد بن زيد بن ربيعة، أبو هاشم ويُلمَقب بالسيّد الجُميّرِيّ، كان شاعرا مجِيدًا وله ديوان شعر، وفيها توفي عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب أبو الوليد التيميّ المدنى، كان راوية العرب وافر الأدب عالما بالنسب، أعطاه الخليفة موسى الهادى مرة ثلاثين ألف دينار، وفيها توفي المفضل بن محمد بن يَعْلى الضّيّ، كان أحد الأثمة الفضلاء النّقات، وكان علّامة في النسب وأيام العرب، قال جَحْظة : اجتمعنا عند الرشيد فقال المفضل: أخبرني بأحسن ما قالت العرب في الذئب ولك هذا المَاتَم وشراؤه ألفُ وسمّائة دينار، فقال : أحسنُ ما قيل فيه :

ينام بإحدى مُقْلَتِمه ويَتَّمقِ \* بأُخرى المنايا فهو يَقْظانُ نائمُ فقال الرشيد: ما ألْقَى اللهُ هدذا على لسانك إلا لذَهابِ الحاتم ورمى به اليه ؛ فيلغ زُبَيْدَة فبعث الى المفضل بالف وستمائة دينار وأخذت الخاتم منه وبعثت به الى الرشيد ، وقالت : كنتُ أراك تَعْجَب به ؛ فألقاه الى المفضّلِ ثانيا وقال له : خُذْه وخذ الدنانيرَ ما كنتُ لأهبَ شيئا وأرجعَ فيه .

الذين ذكر الذهبي وَفَاتهم على اختلاف في وفاتهم ، قال : وفيها تُوفّي ابراهيم بن (٤) (٥) (٥) (١) موفّية فيها أو بعدها ، وأبو المنذر سُوَيْد المدنى ، وحبّان بن على بخلف، وحُدَيْح بن معاوية فيها أو بعدها ، وأبو المنذر سلام القارئ، وعبد الله بن عمر العُمري المَدين ، وعبد الرحن بن العَسيل وله مائة

<sup>(</sup>۱) فى الأغانى (ج ٧ ص ٢ طبع بولاق): «محمد بن يزيد» . (۲) فى عقد الجمان: «أبو الوليد اللينى» . (٣) كذا فى عقد الجمان وأنساب السمعانى وتاريخ بغداد وكتابه «المفضليات» وهى نخبة من قصائد الشعرا، فى الجاهلية وأوائل الاسلام اختارها وقدمها لأبى جعفر المنصور هدية لولده المهدى . وفى الأصلين: «الفضل » وهو تحريف . (٤) كذا فى م والتهذيب . وفى تاريخ الإسلام للذهبي و ف : « المدينى » . (٥) كذا فى تاريخ الإسلام للذهبي وطبقات ابن سعد . وفى الأصلين : « حيان » وهو تحريف .

۲.

وست سنين، وعَدِى بن الفضل البصرى، وعمر بن ميمون بن الرمَّاح، ومهدى ابن ميمون بن الرمَّاح، ومهدى ابن ميمون البصرى بخلف، ويزيد بن حاتم المهلمي، في قول، وأبو الشهاب الحناط عبد ربه بن نافع فيها أو في الآتية ،

﴿ أَمْرُ النَّيْلُ فَي هَذَهُ السَّنَةُ -- المَّاءُ القَدِيمِ ثلاثةً أَذْرَعُ وأَرْبَعَةً عشر إصبعا ،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا .

+ +

ما وقسع من الموادث سنة ۱۷۲

السنة الثانية من ولاية موسى بن عيسى الأولى على مصر وهى سنة اثنين وسبعين ومائة — فيها حج بالناس يعقوب بنُ المنصور . وفيها عزل الرشيد عن أَرْمِينَيَة يزيدَ بن مَرْيد الشَّيْباني و وتى أخاه عُبَيْدَ الله بنَ المهدى . وفيها زوج الرشيدُ أخته العباسة بنت المهدى بعمد بن سليان العباسي الهاشمي أمير البصرة . وفيها تُوقى عبد الرحن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مَرْوان بن الحَمَ ، أبو المطرف الأُموى المعروف بالداخل ، مولده بدير حُنين من عَمَل دِمَشق في سنة ثلاث عشرة ومائة ونشأ بالشام ، فلما زال ملك بني أمية وقُتِلوا وتَفَرَقوا فرّ عبدالرحن بأمير المؤمنين ، وقيل : إنه أُقب به ، والأول أصح لأن جماعة كثيرة ملكوا الأندلس من ذرّ يته وليس فيهم من لُقب بأمير المؤمنين ، يأتى ذكهم الجميع في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى ، وولادة بنتُ المُسْتَكُفي صاحبة أبن زيدون الشاعر هي من ذرّ بته أيضا .

<sup>(</sup>١). كذا في ف والمشتبه في أسما. الرجال للذهبي وتهذيب التهذيب والخلاصة في أسما. الرجال . وفي م : «الحفاظ» وهومعروف مشهور .

(m)

الذين ذكرهم الذهبي في الوقيات، قال: وفيها توفي الحسن بى عيّاش أخو أبى بكر بن عياش بالكوفة، ورَوْح بن مُسَافِر البَصْري، وسليان بن بلال، وصالح المُري بخلف، وصاحبُ الأَّندَاس عبدُ الرحمن الداخل الأُموي ، وآبن عم المنصور على بن سليان بن على وابن عمّه الآخر الفضل بن صالح بن على والوليد بن أبي تُور، والوليد بن المفيرة المصرى، و يحيى بن سلّمة بن كُهيْل بخلف ،

إأمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربعة أذرع وسنة أصابع، مبلغ
 الزيادة خمسة عشر ذراعا و إصبعان ونصف .

### ذكر ولاية مُسْلَمة بنِ يحيى على مصر

هو مسلمة بن يحيى بن فرة بن عبيد الله بن عُنبة البَعَلَى الحُراساني أمير مصر ، أصله من أهل خُراسان وقبل من جُرُجان وخدَم بنى العبّاس وكان من أكابر القواد؛ ولاه هار ون الرشيد على إمْرة مصر على الصلاة والخراج معا بعد عَنْل موسى بن عيسى العباسي في سينة اثنتين وسبعين ومائة ، وقدم الى مصر في شهر رمضان من السنة المذكورة في عشرة آلاف من الجند ، وسكن المُعَسْكَر على عادة أمراء بنى العباس ؛ وجعل على الشُرطة ابنه عبد الرحمن ، فلم تَطل مدّته على مصر ووقع في ولايته على مصر أمور وفيّن حتى عزله الخليفة هارون الرشيد في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة بحمد بن زهير الأزدي ؟ فكانت ولايت على إمْرة مصر أحد عشر شهرا ، وكانت أيّاه مع قصرها كثيرة الفتن ؛ ووقع له أمور مع أهل الحَوْف ثم أخرَج العساكر لحفظ البحيْرة من الفتن التي كانت بالمغدر ، منها خروج سعيد بن الحسين بن

تحریف ۰

يحيى الأنصاري بالأندلس وتغلبه على أقاليم طُرْطُوشَة في شرق الأندلس، وكان قد التجأ اليها حين قُتِسل أبود الحسين ودعا الى اليمانية وتعصب لهم ، فاجتمع له خلق كثير وملك مدينة طُرْطُوشة وأخرج عاملها يوسفَ القيسي فعارضه موسى بنفرتون وقام بدعوة هشام الأموى و وافقته جماعة ، وخرج أيضا مَطْرُوح بنسليان بن يَقْظَان بمدينة بَرْشَلُونَة وخرج معه جمع كبير، فلك مدينة سَرَقُسُطة ومدينة وَشْقَة وتغلب على علينة بَرْشَلُونة وخرج معه جمع كبير، فلك مدينة سَرَقُسُطة ومدينة وَشْقَة وتغلب على علي الناحية وقوى أمر، وكان هشام مشغولا بجار بة أخويه سليان وعبد الله ، ولم تزل الحرب قائمة بالغرب، وأمير مصر يتخوف من هجوم بعضهم الى أن عُين ل مشلمة عن مصر .

+ +

السنة التى حكم فيها مَسْلَمة بن يحيى على مصروهى سنة ثلاث وسبعين ومائة — فيها عزّل الرشيدُ عن إمْرة خُراسان جعفر بن محمد بن الأشعث وكيءوضه ولده العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث ، وفيها حجّ الرشيد بالناس ولما عاد أخذ معه موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب وحبسه الى أن مات ، وفيها توفيت الخَيْزُران جاريةُ المهدى وأمّ ولديه موسى الهادى وهادون الرشيد، كان اشتراها المهدى وأعتقها وتزوّجها، ذكرا ذلك في وقته من وهادون الرشيد، كان اشتراها المهدى وأعتقها وتزوّجها، ذكرا ذلك في وقته من هذا الكتاب في محله، وكانت عاقلة لبيبة دينة ؛ كان دخلُها في السنة ستة آلافي وستين ألفَ ألفِ درهم، فكانت تُنْفِقُها في الصدقات وأبواب البر، وماتت ليلة الجمعة

<sup>(</sup>۱) كذا في م وتقويم البلدان لأبي الفدا اسماعيل (ص ۱۸۱ طبع أو ربا) وهي مدينة شرقى بلنسية وعلى شرقى النبية وعلى شرقى النبية النبير الذي يمرّ على سرقسطة و يصب في بحر الزقاق على نحو عشرين ميلا من طرطوشة . وفي حب وابن الأثير «طرسونة» وهو تحريف · (۲) في تاريخ ابن خلدون (ج ٤ ص ١٢٤ طبع مصر) : «العبسى » · (٣) هكذا ورد هذا الاسم في نسخة م وابن الأثير · وفي حب : «فرنون» بالنون وفي تاريخ ابن خلدون : «موسى بن فرقوق» ·

(T)

لثلاث بقين من جُمادى الآخرة، ومشى ابنها الرشيد في جنازتها وعليه طَيْلَسَالُ أزرقُ وقد شدّ وَسطه وأخذ بقائمة التابوت حافيا يخوض في الطين والوَحَل من المطر الذي كان في ذلك اليوم حتى أتى مقابر قُرَيش فغسَل رجليه وصلى عليها ودخَل قبرها ثم خرج وتمثّل بقول مُتمّم [بن نويرة] الأبيات المشهورة، التي أقلها :

وَكُمَّا كَنَدْمَانَىْ جَدِيمَةَ حِقْبَةً \* من الدهر حتى قيل لن يَتَصَدَّعَا فَلَمَّا تَفْرَقْنَا كَنَدْمَانَى ومالِكًا \* لطول آجتاع لم نَبِتْ لَيْتَ لَيْسَلَّةً مَعَا

ثم تصدق عنها بمال عظيم ولم يُعَيِّر على جواريها وحواشيها شيئا مما كان لهم . وفيها توفيها توفيث غادر جارية الهمادى وكانت بارعة الجمال، وكان الهادى مشغوفا بحبها فبينها هى تغنيه يوما فكر وتغير لونه وقال : وقع فى نفسى أنى أموت و يتزوجها أخى هارونُ من بعدى، فأحضر هارونَ واستحلفه بالأيمان المغلظة من الج ماشيا وغيره [1 أنه لا يتزوجها] ، ثم استحلفها أيضا كذلك ، ومكث الهادى بعد ذلك أقل من شهر ومات وتخلف هارون الرشيد فارسل هارون الرشيد خطبها، فقالت له : وكيف يمينى و يمينك؟ فقال : أكفر عن الكلّ ، فتزوجته فزاد حب الرشيد لهما على حب الهادى أخيه حتى إنها كانت تنام فتضع رأسها على حجّره فلا يتحرّك حتى تنتبه ، فبينها هى ذات يوم نائمة [ ورأسها ] على ركبته انتبهت فزعة تبكى وقالت : رأيت الساعة أخاك الهادى وهو يقول وأنشدت أسانا منها :

وَنَكَحْتَ عامِــدَةً أخى \* صدَّق الذي سَمَاك غادرْ

فلم تزل تبكى وتضطرب حتى ماتت وتنغص عليه عيشُه بموتها . وقيل : إنّ الرشميد ما حجّ ماشيا إلا بسبب اليمين التي كانت حلّفه [إيّاها] أخوه الهادى بسببها . وفيها توفى محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس ، كان من وجوه بنى العباس وتولّى

<sup>(</sup>١) النكلة عن عقد الجان . (٢) الخطب بالكسر : خاطب المرأة .

الأعمال الجليلة . وهو الذي تزوّج العباسة بنتَ المهدى أختَ هارون الرشيد، وكان له خسون ألفَ عبد، منهم عشرون ألفا عنّقًا . قاله أبو المظفر في مرآة الزمان .

ذكر الذين ذكر الذهبي وقاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوفّى اسماعيل ابن زكر ياء الخُلْقا بي ، وجُو يُرِية بن أسماء الضّبَعِيّ ، وأمّ الرشيد الخَيْزُرَان ، وسعيد ابن عبد الله المَعافِرِيّ ، وسَلَّام بن أبى مُطِع ، والسيد الجُميّريّ الشاعر ، وزُهيْر ابن معاوية بن كامل الطّيميّ المصريّ ، وعبد الرحن بن أبى الموالى مولى بني هاشم ، والأمير محمد بن سلمان بن على .

أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وثلاثة أصابع .

ذكر ولاية محمد بن زهير على مصر

هو محمد بن زهير الأزدى أمير مصر ولاه هارون الرشيد على إمْرَة مصر و جَمع له بين الصلاة والخراج معا، وذلك بعد عن ل مسلمة بن يحيى لخمس خَلَوْن من شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة، وسكن المُعَسْكُرعلى عادة أمراء بنى العباس واستعمل على خراج مصر عمر بن غَيللان وعلى الشَّرْطة حنك بن العلاء ثم صرفه و وَلَى حبيب ابن أبان البَجلي به ولما وَلِي عمر بن غيلان خراج مصر شدد على الناس وعلى أهل الخراج، فنفرت القلوب منه وثار عليه الجند وقاتلوه وحصر وه فى داره فلم يدافع عنه محمد بن زهير صاحبُ الترجمة، فانحط قدر عمر بن غيلان وتلاشى أمره مع الجند وغيرهم ، و بلغ الخليفة هار ون الرشيد ذلك فعظم عليه عدم قيام محمد بن زهير بنُصْرة عمر بن غيلان المذكور فعزله عن إمْرة مصر بداود بن يزيد بن حاتم المهلي في سَلْغ عمر بن غيلان المذكور فعزله عن إمْرة مصر بداود بن يزيد بن حاتم المهلي في سَلْغ

(١) كذا في الأصلين . وفي الكندى: « جنك » بالجيم المعجمة ، ونقل هامشه رواية آخرى:
 «خنك» بالخاء المعجمة .

ذى الحجة من سنة ثلاث وسبعين ومائة ، فكانت ولاية محمد بن زهير على إمرة مصر حمسة أشهر تنقُص أيّاما ، وتوجه الى الرشيد فزجره ثم جعله من جملة القوّاد وندبه للاستيلاء على مال محمد بن سليان بن على بن عبد الله بن العباس بالبصرة بعد موته ، وكانت تركة محمد بن سليان عظيمة : من المال والمتاع والدواب ، فحملوا منها ما يصلُح للخلافة وتركوا ما لا يصلح ، وكان من حملة ما أخذوا له ستون ألف ألف درهم ، فلما قليموا بذلك على الرشيد أطلق منه للندماء وللغنين شيئا كثيرا ورفع الباقى الى خزانته ، وكان سبب أخذ الرشيد تركته أن أخاه جعفر بن سليان كان يسعى به الى الرشيد حسدا له ويقول : إنه لا مال له ولا ضَيْعة إلا وقد أخذ أكثر من ثمنها ليتقوى به على ما تحديثه به نفس ه — يعنى الخسلافة — وإن أمواله حل طلق لأمير المؤمنين ، وكان الرشيد يأمر بالاحتفاظ بكتبه ، فلما تُوقى محمد بن سليان أثر جت الكتب الواردة من جعفر أخيه واحتج الرشيد عليه بها في أخذ أمواله ولم يكن له أخ لأبيه وأمة غيره ، فأقر جعفر بالكتب ، فأخذ الرشيد جميع المال ولم يُعط جعفرا منها الدرهم الواحد .

قلت : أنظر الى شؤم الحسد وسوءِ عاقبته ، ولله در القائل: الحاسد ظالم فى صفة مظلوم ، مُبتلًى غيرُ مرحوم ، ودام محمد بن زهير عند الرشيد الى أن كان ما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى .

### ذكر ولاية داود بن يزيد على مصر

«وَ داود بن يزيد بن حاتم بن قَبِيصَة بن المُهَلَّب بن أبى صُفْرة المُهَلِّي أمير مصر، ولاه الخليفة هارون الرشيدُ على إمْرة مصر على الصلاة بعد عزل محد بن زُهيَر الأَزْدِى ، فقدم مصر لأربع عشرة ليلةً خلت من المحترم سنة أربع وسبعين ومائة،

<sup>(</sup>١) طلق : حلال .

وقدم معه ابراهيم بن صالح بن على العباسي على الحراج ؛ فدخلا مصر معا وسكن داود المُعَسَّكُر على العبادة وجعَل على شُرطته عَسَارَ بن مُسْلِم الطائى ، ثم أخذ داود في إصلاح أمر مصر وأخرج الجند الذين كانوا ثاروا على عمر بن غَيلان صاحب خواج مصر في أيّام محمد بن زُهيّر المعزول عن إمْرة مصر الى بلاد المفرب، وأخرج بعضهم أيضا الى بلاد المشرق وكانوا عدة كبيرة . ثم ورد عليه الأمر من الرشيد أن يأخذ المصريين بيّعة آبنه الأمير محبّد بن زبيدة ففعل ذلك ، وكان الرشيد عقد لابنه معد المذكور بولاية العهد ولقبه بالأمين وأخد له البّيعة من الناس وعمره خمس سنين وكتب بذلك الى الأقطار ، وكان سبب البّيعة للأمين أن خاله عيسى بن جعفر بن المنصور جاء الى الفضل بن يحيى بن خالد بن بَرْمَك وسأله في ذلك وقال له : ابنه ولدك وخلافته لك ، وإن أختى زبيدة تسألك في ذلك ، فوعده الفضل بذلك وسعى فيه عند الرشيد جتى بايع له الناس بولاية المهد وترك ولده المأمون وهو أسن من ولده محمد الأمين شهر، ثم بعد ذلك عهد الرشيد المأمون بولاية العهد بعد الأمين على ما سماتى ذكره ،

وأما جند مصر الذين أخرِجوا من مصر فإنهم ساروا الى المغرب فى البحر فاسرهم الفرنج بعد حروب، وسكن الحال بديار مصر وأمن الناس، واستمر داود على أمرة مصر الى أن صرفه الرشيد عنها بعيسى بن موسى بن عيسى العباسى المعزول عن أمرة مصر قديما، وذلك لست خَلُون من المحرّم سنة جمس وسبعين ومائة، فكانت ولايتُه على مصر سنة واحدة ونصفَ شهر .

وأما أمر الجند الذين أسرهم الفرنج فإن داود بن يزيد المذكور جهّزهم تُجدةً الى هشام بن عبد الرحمن الأُموى فيا قيل ، وسببه أنّ هشام بن عبد الرحمن صاحب الأَنْدَلُس لما فرغ من حَرَّب أخويه سليمانَ وعبد الله وأجلاهما عن الأندلس وخَلا

سرّه منهما أنتَدَب لِمَطْروح بن سليان بن يَقْظَان الذي كان خرج عليه وسيّر اليه جيشا كثيفا وجعلَ عليهم أبا عثمان عُبيْد الله بن عثمان ، فساروا الى مطروح ، وهو بسَرَقُسُطَة ، فحصروه بها فلم يَظْفَروا به ، فرجَع أبو عثمان ونزَل بحصن طُرطُوشة بالقرب من سرقسطة وبَثّ سراياه على أهل سرقسطة ، ثم إن مطروحا خرج في بعض الأيام يتصيّد وأرسل البازي على طائر فاقتنصه ، فنزل مطروح ليذبحه ومعه صاحبان له قد آنفرد بهما فقتلاه وأتيا برأسه الى أبى عثمان فارسله أبو عثمان الى هشام .

ما وقسع من الحوادث سنة 172

TE

السنة التي حكم فيها داود بن يزيد على مصروهي سنة أربع وسبعين ومائة \_ فيها حجّ بالناس هارون الرشيــد على طريق البصرة ودخل البصرة ووسّع في جامعها من ناحية القبُّلة . وفها وقعت العصبيَّة وثارت الفتن بن أهل السنة والرافضة. وفها وتى الرشيدُ إسحاق بنَ سلمان العباسي إمْرة السِّند ومُكْرَان . وفيها استقضى الرشيد يوسفَ ابن القاضي أبي يوسف يعقوبَ صاحب أبي حنيفة في حياة والده . وفها تُوثِّي رَوْح بن حاتم بن رَبِّصَة بن الْمُهَلِّب بن أبي صُفْرَة الْمُهَلِّيِّ الأمير، كان هو وأخوه من وجوه دولة بني العبَّاس . وَلِي رَوْح هذا إفْريقيَّةَ والبصرة وغيرَهما ، وكان جليلا شجاعاً جَوَاداً . وفهـــا توفى عبد الله بن لَهيعة بن عُقْبة بن فُرْعَان الإمام الحافظ عالم الديار المصرية وقاضها ومُحدِّثُها أبو عبد الرحر. الحَضْرَى المصرى ، مولده سنة سبع وتسعين وقيل سنة ست وتسعين؛ ومات في يوم الأحد نصف شهر رسع الأوِّل من السنة وصلَّ عليه الأمر داود بن يزيد ودُفن بالقرافة من حبَّانة مصر وقيره معروف مها يُقْصَد للزيارة . قال الذهبيّ : وكان أبن لهَيعة مر. ﴿ النَّمَّاسُ للحدثِ والحمَّاءين للعلم والرَّحالين قيه ، ولقد حدَّثني شَكَّر أخبرنا يوسف بن مسلم عن يشر بن المنذر (١) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي والمشتبه في أسمـًا. الرجال للذهبي والقاموس، وهوكما في المشتبه محمد بن المنذر الهروى الحافظ . وفي الأصلين : « سكة » وهو تحريف .

قال: كان ابن لحَيعة يُكُنَى أَ ا حَرِيطة ، وذاك أنّه كانت له حريطة مُعلّقة فى عُنقِه فكان يدور بمصر، فكان اقدم قوم كان يدور عايهم ، فكان اذا رأى شيخا سأله : مَنْ لقيت وعمّن كتبت ، وفيها تُوفّق منصور مولى عيسى بن جعفر بن منصور ، وكان منصور هذا يُلقّف بَرْلِنَ ، وكان مُعنّيا يُضرَب بغنائه وضر به بالعود المثلُ ، وكان الغنّاء يوم ذاك غير المُوسيق الآن ، وإنما كانت زخمات عدديّة وأصوات مركّبة فى أنفام معروفة ، وهو نوع من إنشاد زمّاننا هذا على الضروب لإنشاد المدّاح والوعاظ . وقد أوضحنا ذلك فى غير هذا المحل فى مصنف على حدثه و بينا فيه الفرق بينه و بين المُوسيق . أمر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية أصابع ونصف .

#### ذكر ولاية موسى بن عيسى الثانية على مصر

هو موسى برب عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمى العباسى ، ولي إمرة مصر ثانية من قبل الرئسيد بعد عزل داود برف يزيد المُهلَّى و جُمع له صلاة مصر وخراجُها ، فكتب موسى المذكور من بغداد الى الأمير عَسَّامة بن عمر و يَسْتَخلفه على الصلاة ، ثم قدم خليفتُه على الحراج نصرُ بن كُلْثوم ثم قدم موسى الى مصر فى سابع صفر سنة خمس وسبعين ومائة وسكن بالمُعَسْكُر على العادة ، وحدثته نفسُه بالخروج على الرشيد فبلغ الرشيد ذلك .

قال أبو المظفر بن قَرَأُوغلى فى تاريخه و مرآة الزمان ؟ : وبلغ الرشيدَ أنّ موسى ابن عيسى يريد الخروج عليه فقال : والله لا عزّاتهُ إلاّ بأخس مَنْ على بابى به فقال لحمفر بن يحيى : وَلَّ مصرَ أَحقرَ مَنْ على بابى وأخسّهم، فنظر فإذا عمر بن مهران كاتب الخيزران وكان مُشَوّه الحِلْقة و يلبَس ثيابا خشِنة و يركب بغلا و يُردِف غلامه خلفه م نفرج اليه جعفر وقال : أنتَوَلَّى مصر ؛ فقال : نعم، فسار اليها فدخلها

10

40

وخلفه غلام على بغل للتَّقُلُ ، فقصد دار وسى بن عيسى فجلس فى أُخرَيات الناس ، فلمّا انفضَ المجلس قال موسى : ألَّك حاجة ؟ فرمَى اليه بالكتاب ، فلما قرأه قال : لعَن الله فِرْعَون حيث قال : ا أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ) ! الآية ، ثم سلم اليه ملك مصر فمهّدها عمر المذكور و رجَع الى بغداد وهو على حاله ، انتهى كلام أبى المظفّر ،

قلت: لم يَذْكر عَمَر بن مِهْران أحد من المؤرّخين فى أمراء مصر، والجمسهور على أن موسى بن عيسى غيرل بابراهيم بن صالح العباسى، ولعلّ الرشيد لم يرسل عمر هذا إلا لنكاية موسى بنم أقرّ الرشيد إبراهيم بعد خروج المذكور من بغداد، فكانت ولاية عمر على مصر شبه الاستخلاف من ابراهيم بن صالح ولهذا أبطأ ابراهيم بن صالح عن الحضور الى الديار المصرية بعد ولايته مصر عن موسى المذكور؛ أوكانت ولاية عمر بن مؤران على خراج مصر وابراهيم على الصلاة وهذا أوجه من الأقل .

(Tro

<sup>(</sup>٢) ورد فى المحاضرة النائسة عن الأوراق البردية ومنها المحفوظ بدار الكتب المصرية (ص ٩) وهى المحاضرة التى ألفاها الدكتور أدولف جروهمان فى قاعة الجمعية المجنوافية الملكية بالقاهرة فى مساء ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٠ ما يؤيد أن عمو بن مهران ولى مصروكان قائدا للجيش وكاتبا للخراج ، كما كان مدرا لأملاك الدولة ، قال :

<sup>&#</sup>x27;' و بين الأوراق البردية المحفوظة بالمكتبة الأهليسة بفينا بقية من عقد أيجار تاريخه سسنة ١٧٦ هـ ( Perf ٦٢١ ) يستبن منها المطالم حقيقة الحال لأول وعلة '' ·

رهذا هو نصها حسب ترتيب السطور (مع العلم بأن الكلمات التي بين هذه العلامة [ ] غيرواضحة): "(١) [بسم الله الرحمن الرحمي ] م ٠

<sup>(</sup>٢) [هذا كتاب من إجنادة بن المصعب عامل الأمير عمر .

<sup>(</sup>٣) [ابن مهران أصلحه الله على خراج كورة الفيو]م لنأ [بيت] مو [له ]ى عبد الله بن عل'' . فاسم عمر بن مهران واضح هنا أنه أقيم واليا ؛ وأنه بق فى وظيفته سنة على الأقل من سنة ١٧٦ – ١٧٧هـ وجنادة بن صعب الذى ورد اسمه فى هذه الوثيقة نعرفه كذلك وأنه كان له الفضل فى تعضيد أمره فى إصلاح ما فدد من أحوال مالية مصر ... الخ'' .

وقال الذهبي: وتى الرشيدُ مصر لحمفر بن يحيى البَرْمَكيّ بعد عزل موسى، فعلى هذا يكون عمر ناشا عن جعفر ولم بصل جعفرالى مصر فى هذه السنة ولهذا لم يُشبت ولايته أحدُ من المؤرّخين انتهى . وكان عزل موسى بن عيسى عن إمْرة مصر فى ثامن عشرين صفر سنة ١٧٦ه، فكانت ولايته هذه الثانية على مصر سنة واحدة إلا أياما قللة .

قلت : ومما يؤيد قولى إنه كان على الخراج قولُ ابن الأثير في الكامل، وذكر فلك في سنة ١٧٦ه قال: «وفيها عزل الرشيدُ موسى بن عيسى عن مصر ورد أمرها الى جعفر بن يحيى بن خالد فاستعمل عليها جعفرُ عمر بن مهران ، وكان سبب عزله أن الرشيد بلغه أن موسى عازم على الخلع فقال : والله لا أعزله إلا بأخس مَن على بابى، فأمر جعفوا فأحضر عمر بن مهران وكان أحولَ مُشَوّه الخلق وكان لباسه حَسيسًا وكان يُردف غلامه خلفه، فلما قال له الرشيد : أتسير الى مصر أميرا؟ قال : أتولاها على شرائط إحداها أن يكون إذنى الى نفسى اذا أصابحتُ البلاد انصرفت، فأجابه الى ذلك ؛ فسار فلما وصل اليها أتى دار موسى فلس في أُخريات الناس، فلما تفرقوا قال: ألك حاجة؟ قال : نعم، ثم دفع اليه الكتب فلما قرأها قال: هل يقدَم أبوحفص أيقاه الله؟ قال : أنا أبو حفص؛ فقال موسى: لعن الله فرعونَ حيث قال : ( أَيَشَ لى مُلْكُ مُصْرَ) ثم سمّ له العمل ، فتقدّم عمر الى كاتبه ألّا يقبل هَديّة إلّا ما يدخل في الكيس، فبعث الناسُ بهداياهم ، فلم يقبَل دابة ولا جارية ولم يقبَل إلّا المال والثياب ، فأخذها وكتب عليها أسماء أصحابها وتركها ؛ وكان أهل مصر قد اعتادوا والثياب ، فأخذها وكتب عليها أسماء أصحابها وتركها ؛ وكان أهل مصر قد اعتادوا المُقلل بالخراج وكشره، فبدأ عمر برجل منهم فطالبه بالخراج فلواه، فاقسم ألّا يؤديه

إلّا بمدينة السلام، فبذل الخراج فلم يقبله منه وحمله الى بغداد فأدّى الخراج بها فلم يمطّله أحد، فأخذ النّجم الأوّل والنجم الثانى، فلما كان النجم الثالث وقعت المطاولة والمطّل وشَكّوا الضيق، فأحضر تلك الهدايا وحسّبها لأر بأبها وأمرهم بتعجيل الباق فأسرعوا فى ذلك فآسـتوفى حراج مصر عن آخره ولم يفعل ذلك غيره ثم انصرف الى بغداد» . انتهى كلام ابن الأثير برقته .

+ +

ما و**نــ**ع من الحوادث سنة ١٧٥

· 1773

السنة التي حكم فيها موسى بن عيسى ثانيا على مصر وهي سنة محس وسبعين ومائة \_ فيها عقد الرشيد البيعة بالخلافة من بعدد لابنه محمد بن زُبَيدة ولُقب بالأمين وعمره حمس سنين، وكانت أمّه زبيدة حرضت الرشيد وأرضُوا الجند بأموال عظيمة حتى سكتوا، وفيها خرج يحيى بن عبد الله بن الحسن العَاوِى بالدَّيْم وقويت شوكته وتوجهت اليه الشيعة من الاقطار فاغتم الرشيد من ذلك واستغل عن اللهو والشرب وندب لحر به الفضل بن يحيى بن خالد البرمكي في خمسين ألفا وفرق فيهم الأموال، فأتحلت عزائم يحيى المذكور وطلب الصلح من الرشيد فصالحه الرشيد وأمنه مم محبسه بعد مدة الى أن مات، وفيها هاجت العصبية بالشام بين القيسية واليمانية وقتل منهم عدد كثير، وكان على إمرة الشام موسى ابن ولى المهد عيسى العباسي ، فعزله الرشيد واستعمل على الشام موسى بن يحيى البرمكي فقدم موسى وأصلح بينهم ، وفيها عن المشد عن إمرة حراسان العباس بن جعفر وأمر عليها خاله الغطريف بن عَطاء ،

<sup>(</sup>١) النجم : الوظيفة ، يقــال : جعلت مالى على فلإن بجوما منجَّمة يؤدِى كل نجم في شهر كذا .

 <sup>(</sup>٢) واجعنا خبر ابن الأثير على نسخته الكامل طبع أو ربا وهي مخالف الأصل في بعض العباوات.

<sup>(</sup>٣) تقدمت الاشارة الى ذلك واختلاف الروايات فيها فى حوادث سنة ١٧١ ه · (٤) كذا

في الأصلين والذهبي والطبري . وفي ابن الأثير وعقد الجان : « خالد بن الغطر يف » ·

10

وفيها تُوُقّ الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفَهْمِي، مولاهم الأصبهاني الأصل المصري، أحدُ الأعلام وشيخ إقليم مضر وعالمُه، كنيته أبو الحارث، مولده في شعبار ... سنة أربع وتسعين .

قال الذهبيّ : وحجّ سنة ثلاث عشرة ومائة فَلَقَى عطاءً ونافعا وابنَ أبى مُلَيْكة واباً الذهبيّ : وحجّ سنة ثلاث عشرة ومائة فَلَقَى عطاءً ونافعا وابنَ أبى مُلَيْكة وأبا سعيد المَقْبُرِيّ وأبا الزبير وابنَ شهاب فا كثرَ عنهم ، ثم ذكر جماعة كثيرة ممن رَوّى عنه ، انتهى .

وكان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها فى عصره بحيث إن القاضى والنائب مِنْ تحت أمره ومَشُورَيه ؛ وكان الشافعيّ يتأسّف على فَوَات لُقيّه . قيل : إنّ الإمام مالكاكتب اليه من المدينة : بلغني أنّك تأكل الرَّفاق وتلبّس الرَّفاق وتمشى في الأسواق، فكتب اليه الليث بن سعد : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله ) الآية .

وعن ابنالوزير قال : قد وَلِي الليثُ الجزيرةَ وكان أمراءُ مصر لا يقطعون أمرا (٢) إلّا بَشُورَته، فقال أبو المسعد وبعث بها الى المنصور أبى جعفر :

> لعبد الله عبد الله عندى \* نصائحُ حُكْتُهَا فِ السِّرُ وَحْدِي أميرَ المؤمنين تَلافَ مِصْرًا \* فإنّ أميرها ليثُ بنُ سَعْدِ وكانت وفاة الليث في رابعَ عشرَ شعبان .

ذكر الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وتُوفّى الحَكَم بن فَصِيل دُورُ الله وَيُوفّى الحَكَم بن فَصِيل الواسطى والخليل بن أحمد في القيل وقد من ، وخُشّاف الكوفي صاحب اللغة، والقاسم بن مَعْن المَسْعودي الكوفي ، والليث بن سعد فقيه مصر .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الطبقات والطبرى وابن الأثير وتهذيب التهذيب · وفى الذهبى والأصلين : «سميد» من غير الكنية · (۲) كذا ٢٠ فن غير الكنية · (۲) كذا ٢٠ فن غير الكنية · (۲) كذا ٢٠ فن تاريخ الذهبى والمشتبه فى أسماء الرجال · وفى الأصلين : « فضيل » بالضاد المعجمة وهو تحريف · (٤) كذا فى الذهبى والسيوطى فى كتابه «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنعاة» و إنباء الرواة للقفطى · وقد جا، بالأصلين محرفا : « حسان » ·

(Trv)

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع سواء ، مبلغ
 الزيادة أربعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا .

## ذكر ولاية ابراهيم بن صالح ثانيا على مصر

تقدّم ذكر ترجمته في ولايته الأولى على مصر، أعاده الرشيد إلى ولاية مصر ثانيا بعد عزل موسى بن عيسى العباسيّ في صفر سسنة ستُّ وسبعين ومائة . ولَّــا وَلَى ابراهيم مصر، أرسل بآســـتخلاف عسّامة بن عمرو على الصلاة ، الى أنْ قدم نَصْرُ بن كُلَّثُوم على خراج مصر في مُسْتَهَلَّ شهر ربيع الأوَّل سنة ست وسبعين ومائة . وتوفى عسَّامة بن عمرو لسبع بقين من شهو ربيع الآخر من السنة . ثم قدم الى مصر رَوْح بن زِنْباع خليفةً لإبراهيم على الصلاة والخراج . ورَوْح بن زنباع هــذا أبوه حفیدُ رَوْح بن زنباع و زیر عبد الملك بن مَرُوان ، فدام رَوْح بن زنباع المذكورُ على صلاة مصر وخراجها الى أن قيمها ابراهيم بن صالح بعده بأيَّام في النصف من جُمَادَى الأولى ؛ كلُّ ذلك من سنة ستُّ وسبعين ومائة . وسكن ايراهم المُعَسَّكُر وجَمَع له الرشيد بين الصلاة والخراج، فلم تَطُل أيَّامه ومات لثلاث خَلُون من شعبان سنة ست وسبعين ؛ وقام أمر مصر بعد موته آبسه صالح بن إبراهيم بن صالح مع صاحب شُرْطته خالد بن يزيد الى أن وَلِي مصرَ عبدُ الله بن المسيّب ، وكان مُقامه بها شهرين وثمانيــة عشر يوما؛ وكان إبراهيم المذكور من وجوه بني العبــاس وولى الأعمالَ الجليلة مثل دِمَشْق وفِلَسْطِين ومصر للهدى أوّلًا ، ثم وَلِي الجزيرةَ لموسى الهادى، ثم وَلَى مصرَ ثانيا في هذه المرّة لهارون الرشيد، وكان خيّراً دَيّنا مُمَّدَّحا، وفَد عليه مرَّةً عَبَّاد بن عَبَّاد الخواص فقال له ابراهم هذا : عظني ، فقال عباد : إن

أعمال الأحياء تُعرَّض على أقاربهم من الموتى ، فأنظرُ ماذا يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك! فبكى ابراهيم حتى سالت دموعه على لحِيته رحمه الله تعمالى .

+ +

ما وقـــع من الحوادث سنة ۱۷۶

السنة التي حكم فيها ابراهيم بن صالح على مصروهي سنة ستّ وسبعين ومائة \_ فهما عقد الرشيد لآبنه المأمون عبد الله العهدَ بعد أخيه محمد الأمين ولقبه المأمون، ووَلاه الشرق وكتب بينهما كتابا وعلَّقه في الكعبة، وكان المأمون أسَنَّ من الأمين بشهر واحد غير أنّ الأمين أمّهُ زُبيدة بنتُ جعفر هاشميّة، والمأمونَ أمّه أم ولد اسمها مَرَاجِل، ماتت أيام نِفَاسها به، ومولدهما في سنة سبعين ومائة . وفيها حَجَّ بالناس سليمان بن منصور العباسيّ . وفيها أيضا حَجَّت زبيدة بنتُ جعفر زوج الرشيد، وأمرت في هذه السنة ببناء المصانع والرَّك في طريق الحج . وفيها عزل الرشيد الغطُّريفَ بنَ عَطاء عن إمرة نُحُراسان وولَّاها حمزة بنَ مالك الخُزَاعيُّ، وكان حمزة يلقّب بالعَرُوس. وفيها توفي ابراهيم بن على بن سَلَّمَة بن عامر بن هَرْ. ق، أبو إسحاق الفهرى الشاعر المشهور . كان الأصمعي يقول : خُتم الشعواء بابن هَرْمة [و] هو آخر الحُجَجَ . وفيها توفي صالح بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد ابن على بن عبد الله بن العباس الهاشميّ العباسيّ، وليّ عدّة أعمال جليلة وكان من أعيان بني العباس . وفيها توفي أبو عَوَانة وأسمه الوضّاح بن عبد الله البزّاز الواسطيّ الحافظ ، مولى يزيد بن عطاء اليَشْكُرى ، ويقال من سَنَّى جُرْجان، رأى الحسن البصري وآبن سيرين . وتوفى بالبصرة في شهر ربيع الأول .

(TA)

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري وشرح القاموس وعقد الجمان . وفي الأصلين : «مسلمة» وهو تحريف .

أمر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا،
 مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا.

# ذكر ولاية عبد الله بن المُسَيّب على مصر

هو عبد الله بن المُسيّب بن زُهير بن عمرو بن جميل الصَّبِيّ أمير مصر، ولاه الرسيد مصر على الصلاة بعد موت ابراهيم بن صالح العباسيّ، فقدم الى مصر لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ستّ وسبعين ومائة وسكن المُعسَكِ وجعل على شُرطته أبا المكيس ولم تطُل ولاية عبد الله المذكور على إمْرة مصر، وعُمن باسحاق بن سليان في شهر رجب سنة سبع وسبعين ومائة، فكانت ولايته على امْرة مصر نحو عشرة أشهر، وأقام بمصر بطّالا من غير إمْرة الى أن وَليها آستخلافا عن عبد الملك بن صالح العباسيّ في سنة ثمان وسبعين ومائة نحو الشهرين، وصُرف عبد الملك بعبيد الله بن المهدى، فصُرف عبد الله بن المسيّب هذا عن استخلاف مصر بعزل عبد الله بن المهدى، فأن خليفته على مصر ولزم عبد الله بن المسيّب بيته مصر بعزل عبد الملك بن صالح، فإنه كان خليفته على مصر بعد عبد الملك بن صالح، فاشر عبد الله بن المهدى آلي ولي مصر بعد عبد الملك بن صالح، فاشر عبد الله بن المهدى المن أن استخلفه ثانيا عبيد الله بن المهدى آلي ولي مصر بعد عبد الملك بن صالح، فاشر عبد الله بن المهدى المن أن المسيّب عبد في مصر بعد عبد الملك بن صالح، فاشر عبد الله بن المهدى الله أن استخلفه ثانيا عبيد الله بن المهدى المن أن استخلفه ولزم دارة الى أن مات ،

وفى أيّام ولايت على مصر مع قصرها وقع له حروب مع أهــل الحَوْف . وآستنجده هشامٌ صاحبُ الأندلس فجهز له العساكر ، وبينها هو فى ذلك ورَد عليه الحبر بعزله . وكان هشام أرسل جيشاكثيفا واستعمل عليه عبدَ الملك بن عبدااواحد

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين والمقريزي والبداية والنهاية لابن كثير وعقد الجمان . وفي الكامل لاين الأثير: «المسيب بن زهير بن عمربن مسلمالضي» . (۲) كذا في الأصلين . وفي الكندي : «الأمكيس».

ابن مُغَيْث، فدخلوا بلاد العدة و بلغوا أُربُونة وجريدة [فبدأ بجريدة] وكان بها حامية الفريخ، فقتل رجالها وهدم أسوارها وأبراجها وأشرف على فتحها فرصل عنها الى أربونة ففعل بها مثل ذلك ، وأوغل فى بلادهم ووَطِئ أرض بربطانية فاستباح حريمها وقت لل مُقاتِلتها ، وجاس البلاد شهرا يُحَرِق الحصون ويَسْبي ويَغْمَ ، وقد أجفل العدة من بين يديه هاربا ، وأوغل فى بلادهم و رجع سالما ومعه من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله تعالى . وهي من أشهر مغازى المسلمين بالأندلس .

+ +

ما ونسع من الحوادث سنة ۱۷۷

(M)

السنة التي حكم فيها على مصر عبد الله بن المسيّب وهي سنة سبع وسبعين ومائة \_ فيها عن الرشيدُ حزةً بن مالك الحُزَاعيّ عن إمْرة نُحراسان وولّاها الفضلَ ابن يحيى البَرْمَكِي مع سِجِستان والرَّى . وفيها حجّ بالناس الرشيد ، وكان هذا دأب الرشيد، فسنة يحُجّ وسنة يغزو، وفي هذا المعنى قال بعض شعراء عصره :

فَنْ يَطْلُبُ لِقَامَكَ أُو يُرِيْدُه \* فَبَالْحَرَمَيْنِ أَوْ أَقْضَى النَّغُورِ

وفيها توفى شريكُ بن عبد الله بن أبى شريك أبو عبد الله القاضى النَخَيَى ، أصله من الكوفة، وبها توفى يوم السبت مُسْتَهَل ذى القَعْدة ، وكان إماما عالما دَيّنا . قال آبن المبارك : شريك أحفظُ لحديث الكوفيين من سُفيان الثورى . وفيها توف ، أبو الخطاب الأخفش الكبير فى هذه السنة وقيل فى غيرها ، واسمه عبد الحميد ابن عبد المحيد شيخ العربية ، أخذ عنه سيبويه ولولا سيبويه لما كان يُعْرَف، فإن

(۱) كذا فى الكامل لابن الأثير فى حوادث سنة سبع وسبعين ومائة ، ونفح الطيب للقَّرى طبع أور با (ج ۱ ص ۲۱۸) . وفى م : «وبلغوا أربونة وجزيرة فيرا» . وفى ف : «فبلغوا أردونة وجزيرة فيدا ... الخ» . وأربونة : بلد فى طرف النغر من أرض الأندلس . (۲) التكلة عن ابن ۲۰ الأثير . (۳) كذا فى نفح الطيب ومعجم ياقوت . و بريطانية : مديئة كبيرة بالأندلس . وفى تقويم البلدان : « برطانية » . وفى الأصلين وابن الأثير « شرطانية » .

الأخفش الأوسط الذي أخذ عنه سيبويه أيضا الآتي ذِكُرُه هو المشهور؛ ولأبي الخطاب الأخفش هذا أشياء غريبة ينفرد بها عن العرب، وقد أخذ عنه جماعة من العلماء، منهم : عيسي بن عمر النحوي، وأبو عبيدة مَعْمر بن المُثَنِّي وغيرهم .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها مات عبد العزيز بن أب ثابت المدّني ، وعبد الواحد بن زياد الزاهد العبدى فيها قبل ، ومجمد بن جابرالحفي البحامي ، ومجمد بن مُسلم الطائفي ، وموسى بن أَعين الحرَّاني ، وهيّاج بن بِسطام المحروى ، ويزيد بن عطَاء البشكرى مُعْتق أبي عَوَانة .

إضر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا،
 مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا.

#### ذكر ولاية إسحاق بن سلمان على مصر

هو إسحاق بن سليان بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمى العباسي أميرُ مصر، ولاه الرشيد إمرة مصر بعبد عزل عبد الله بن المسيّب في مستهل شهر رجب سنة سبع وسبعين ومائة، و جمع له الرشيدُ صلاة مصر وحراجها ؛ ولما دخل مصر سكن المُعشكر على عادة أمراء بني العباس ، وجعل على شُرْطَته بعض أصحابه، وهو مُسلِمُ بن بكار العُقيلى ؛ وأخذ إسحاق في إصلاح أمر مصر وكشف [أمر] خراجها، فلم يرض بما كان يأخذه قبله الأمراء، وزاد على المزارعين زيادة أفحشت بهم فسيمته برض بما كان يأخذه قبله الأمراء، وزاد على المزارعين زيادة أفحشت بهم فسيمته الناس وكرهته وخرج عليه جماعة من أهل الحوف من قيس وقُضَاعة ، فاربهم الناس وكرهته وخرج عليه جماعة من أهل الحوف من قيس وقُضَاعة ، فاربهم الأثير والبداية والباية : «عبد الواحد بن زيد » . (١) كذا في ٢ والكندى وابن الأثير وف ف : «سلة بن نصر» . (٢) الزيادة عن المقريرى (ج ١ ص ٢٠٩) عليم بولاق وف ف : «سلة بن نصر» . (٢) الزيادة عن المقريرى (ج ١ ص ٢٠٩) عليم بولاق

(٤) كذا في الكندي والمقريزي . وفي الأصلين : «من أهل الحرب» وهو تحريف .

إسحاق المذكور وتُعلِ من حواشيه وأصحابه جماعة كبيرة ، فكتب إسحاق يُعلم الرشيد بذلك، فعظُم على الرشيد ماناله من أمر مصر وصرَفه عن إمْرتها وعقد الرشيد لهَرْتُمَة على إمْرة مصر وأرسله فى جيش كبيرالى مصر ، وكان عزل إسحاق هذا عن إمرة مصر فى شهر رجب من سنة ثمان وسبعين ومائة ، فكانت ولايته على مصر سنة واحدة وأياما وتوجه الى الرشيد .

**(D)** 

وقال ابن الأثير: « وفي هذه السنة ( يعني سنة ثمان وسبعين ومائة ) وثَبَت الحَوْفِيّة بمصر على عاملهم إسحاق بن سليان وقاتلوه وأمدّه الرشيد بهرُثَمّة بن أعْيَن، وكان عامل فِلَسْطِين، فقاتلوا الحَوْفِيّة وهم من قيس وقُضَاعة، فاذعنوا بالطاعة وأدّوا ماعليهم للسلطان، فعزل الرشيد إسحاق عن مصر واستعمل عليها هَرْبُمّة مقدار شهر، ثم عزله واستعمل عليها عبدَ الملك بن صالح»، انتهى كلام آبن الأثير برمّتِهِ،

# ذكر ولاية هَنْ ثَمَةَ بن أَعْنَ على مصر

هو هر ثمة بن أعين أحد أمراء الرشيد وخواص قواده، ولاه على إمرة مصر لما بلغه ماوقع لإسحاق بن سليان العباسي مع أهل مصر، و بعثه البها في جيش كبير وحرّضه على قتال المصريين، وولاه على صلاة مصر وحراجها معا ؛ فحرج هر ثمة من بغداد حتى قدِم مصر ليَوْمَين خَلوا من شعبان سنة ثمان وسبعين ومائة ؛ فتلقاه أهل مصر بالطاعة وأذعنوا له ، فقيل هر ثمة منهم ذلك وأتمنهم وأقر كل واحد على حاله . وأرسل يُعلم الرشيد بذلك ، ثم جعل هر ثمة على شُرطته ابنه حاتما فلم تطل مدة هر ثمة على إمرة مصر و و و دد عليه الخبر بعدله عن إمرة مصر و حروجه بالعساكر الى نحو على إمرة مصر و و ود عليه الخبر بعدله عن إمرة مصر وخروجه بالعساكر الى نحو أفر يقية في يؤم ثانى عشر شوال من السنة المذكورة ؛ فكانت إقامته على إمرة مصر قروجه بين ونصف شهر ، وولي مصر بعده عبد الملك بن صالح العباسي ، وتوجه هر ثمة شهر ين ونصف شهر ، وولي مصر بعده عبد الملك بن صالح العباسي ، وتوجه هر ثمة

(TED)

الى بلاد المغرب من مصر بجيوش عظيمة فلم يَلْقَ حربا بل أذعن اليه من كان ببلاد المغرب من الدُّصاة لعظم هيبة هَرْ ثُمّة المذكور، فإنه كان شجاعا مِقْداما مَهيبا؛ وسرم هرثمة بالمغرب سنين الى أن استعفى فأعفاه الرشيد فى سنة إحدى وثمانين ومائة وأذِن له فى القدوم عليه .

وكان الرشيد يندُب هر ثمة المُهِمّات ووقع له بالمغرب أمور: منها أنه لما توجه الى إفريقيّة سار صحبته يحيى بنُ موسى ، فأمرَه هر ثمة أن يتقدّمه ويتلطّف بآبن الحارود ليعود الى الطاعة قبل وصول هر ثمة ، فقدم يحيى القيروان فحرى بينه و بين ابن الحارود كلام كثير ؛ حاصله أن ابن الحارود شقى العصا ولم يُظهِر الطاعة ، خلا يحيى به [محمد] بن الفارسيّ وعاتبه حتى استماله ووافقه على قتال ابن الحارود ، وتقاتل يحيى وابن الفارسيّ مع ابن الحارود فقيّل ابن الفارسيّ غدرا وعاد يحيى بن موسى المعرثمة بطراً بنس الغرب؛ ثم سار هر ثمة الى آبن الحارود بجند طرابئس في محرّم سنة تسع وسبعين ومائة فلما وصل قايس تلقاه عامة الحند ، وخرج ابن الحارود من القيروان في مستهل صفر، وكان العَلاء بن سميد عدوَّ ابن الحارود و يحيى بنُ موسى يستبقان الى القيروان كلّ منهما يريد أن [يكون] الذكر له ؛ فسبقه العَلاءُ ودخل القيروان وقتل جماعة من أصحاب ابن الحارود وصار الى هر ثمة ، وسار ابن الحارود أيضا الى هر ثمة فسيره هر ثمة الى الرشيد فاعتقله الرشيد ببغداد ؛ وسار هر ثمة الى القيروان فامن الناس وسكنهم و بنى القصر الكبير و بنى سور مدينة طرابئس الغرب عما عما على الم عر ثمة الى هر ثمة الى البحر . وكان إبراهيم بن الأغلب بولاية الزاب فاكثر من الهدية الى هر ثمة الم يك الأعلى المؤلفة الزاب فاكثر من الهدية الى هر ثمة المؤلفة الراب فاكثر من الهدية المؤلفة الراب فاكثر من الهدية الى هر ثمة الى هر ثمة الى هر ثمة الى هر ثمة المؤلفة الراب فاكثر من الهدية الراب في الأعلى المؤلفة المؤلفة الراب في المؤلفة الراب في المؤلفة المؤلفة المؤلفة الراب في المؤلفة المؤ

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن ابن الأثير (ج ۲ ص ۹۰). (۲) قابس: مدينة على ساحل البحربين طرابلس وسفاقس ذات مياه جارية وبها نخل و بساتين . (۳) الزاب : كورة عظيمة ونهرجر اربارض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بن تلمسان وسجلماسة .

حتى أقره هرثمة على الزاب فحسن أثره فيها ،ثم إن عِياضَ بن وَهْب الْهَوَارِىّ وُكَايْبَ ابنَ جُمّيع الكَابْيّ جمعا جموعا وأرادا قتال هرثمة فسسيّر اليهما هرثمة يحيّي بنّ موسى في جيش كبير ففرق جموعهما وقتل كثيرا من أصحابهما ثم عاد الى القيروان، فلما رأى هرثمة ما بإفريقيّة من الاختلاف واصل كتبه الى الرشيد يستمفي حتى أعفاه، وقيم العراق حسما تقدّم ذكره ، فكانت ولاية هرثمة على إفريقيّة سنتين ونصفا ،

### ذكر ولاية عبد الملك بن صاخ على مصر

هو عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، الأمير أبو عبد الرحمن الهاشمي العباسي أمير مصر ، وليها بعد توجّه هَرْتَمة بن أعين الى إفريقية ، ولاه الرشيد إمرة مصر وجمع له الصلاة والخراج معا ، فوليها عبد الملك هذا ولم يدخلها واستعمل عليها عبد الله بن المسيّب الضبي المعزول عن إمرة مصر قديما ، وقد ذكرنا نيابته عن عبد الملك هذا في ترجمته أيضا من هذا الكتاب بفعل عبد الله بن المسيّب على شُرطته عَمّارَ بن مُسلّم ، فلم تطل مدّة عبد الملك هذا على ولاية مصر وصُرف عنها في سلّخ سنة ثمان وسبعين ومائة ، وتولى مصر من بعده عبيد الله بن المهدى وقد ولى في هذه السنة على مصر ثلاثة أمراء وهي بعده عبيد الله بن المهدى وقد ولى في هذه السنة على مصر ثلاثة أمراء وهي أروان بن محد الحجار فشراها صالح بن على قولدتُ له عبد الملك هذا . ويقال : إن الحارية حملت بعبد الملك هذا من مَرْوان ، ولهذا قال له الرشيد لما قبض عليه الحارية حملت بعبد الملك هذا من مَرْوان ، ولهذا قال له الرشيد لما قبض عليه وحبسه : ما أنت لصالح ، قال : فلمَنْ أنا ؟ قال : لمَرْوان ، قال : ما أبالى المُعْلَمِين غلب على . وكان أولا معظّما عند الرشيد ولما ولاه دِمَشْق سنة سبع على المُعْد على على المن على على المنا المن على على المنا على على المنا المن على المنا الم

 <sup>(</sup>١) كذا في ٢ . وفي ف : « قال : ما أبالي أيّ المجديز غلب على » .

TI

وسبعين ومائة ، وخرج الرشيد و ودّعه قال له الرشيد : هل من حاجة ؟ قال : نعم بيني و بينك بيت ابن الدُّميْنَة حيث يقول :

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فسكت الرشيد عن أمره حتى نُقِل عنه أنّه يريد الخلافة فعزَله عن دِمَشْق في سنة عمان وسبعين ومائة ، وكانت إقامته عليها أقل من سنة ، وأظنّ أنّ في تلك الأيام أضيف اليه إمرة مصر ، ثم أقدمه الرشيد الى بغداد وكان قبل ذلك كتب الى الرشيد يقول :

أَخِلَاىَ بِي شَغُونُ وَلَيْس بَكُمْ شَغُونُ \* وَكُلِّ آمَرِيْ مِن شَغُوِ صَاحِبِهِ خِلْوُ مَنَ آى نواحى الأرضُ أَبْغِى رضائِكُم \* وأنتم أَناسُ مَا لَمَرْضَاتِكُمْ نَحْــُو فــــلا حَسَنُ ناتى به تَقْبَــــُلُونَه \* وَلَا إِنْ أَسَأْنَا كَانَ عَنــدَكُمُ عَفُو

فقال الرشيد : والله لئن أنشأها لقد أحسن ، ولئن رواها كان أحسن ، ووقًل عبد الملك هذا الجزيرة مرّبين وغزا الصائفة في سنة ثلاث وسبعين ومائة ، وغرا الروم سنة خمس وسبعين ومائة ، فأخذ سبعة آلاف رأس من الروم . ومات للرشيد ولد وولد له ولد في ليلة واحدة فدخل عليه عبد الملك هذا فقال :

<sup>(</sup>۱) كذا في ديوانه المطبوع بمطبعة المنار بمصر ص ۱۲ ، ورواية تاريخ ابن عساكر في ترجمة عبد الملك بن صالح (النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۹۲ تاريخ ج ۱۱): « فكونى... شسعبة ... شعوب » بالعين المهملة فيما ، و ورد هذا البيت في الأصلين محرّفا تحريفا معيبا أدى إلى عدم فهمه ، ولذا أغفلناه ، وكلمة لداء الواردة في هذا البيت يعني بها المخاصمة الشحيحة التي لا تزيغ الى الحق ، وشفية : شديدة الخصومة والمشاغبة ، (۲) كذا في الأصلين ، وفي الطبرى وابن الأثير وعقد الجمان : « في حوادث سنة سبع وثمانين ومائة » ، (۳) كذا في تاريخ ابن عساكر ، وفي الأصلين : « ما مرضاكم نجو » وهو تحريف ،

۲.

يا أمير المؤمنين، آجرَكَ الله فيما ساءَك ولا ساءَك فيما سرّك ؛ وجعل هذه بتلك جزاء الشاكرين، وثواب الصابرين! وكان لعبد الملك لسان و بيان على فَأْفَاة كانت فيه، وكانت وفاته بالرَّقة .

**\*** +

ما وقسع من الحوادث سنة ۱۷۸

السنة التي حكم فيها على مصر إسحاق بن سليان، ثم هَرْ ثَمَة بن أَعْبَن، ثم عبد الملك بن صالح وهي سنة ثمانٍ وسبعين ومائة -- فيها وشب أهل المغرب وقاتلوا متولّق إفريقية الفضل بن رَوْح بن حاتم المُهلّي فأمر الرشيد هر ثمة بن أعين أن يتوجّه مر... مصر إلى المغرب، وقد ذكرنا ذلك في ترجمة هر ثمة وذكرنا تَوجّه واستيلاءه على بلاد المغرب، وأنّهم أذعنوا اليه بالطاعة وفيها فقض الرشيد أمور المملكة الى يحيى بن خالد البرمكي وفيها سار الفضل بن يحيى البرمكي الى نُحراسان أميرا عليها فعدل في الرعية وأحسن السيرة بها وفيها هاجت الحو فية بديار مصر بين أميرا عليها فعدل في الرعية وأحسن السيرة بها وفيها هاجت الحو فية بديار مصر بين أميرا عليها فعد ذكرنا قصتهم مع إسحاق بن سليان عامل مصر وفيها غزا الصائفة معاوية بن زُقر بن عاصم وغزا الشاتية سليانُ بن راشد ومعه البندُ يطويق صقيلية وفيها جج بالناس محمد بن إبراهيم بن محسد بن على العباسي وفيها خرج عبه بلجزيرة الوليد بن طريف وفتك بابراهيم بن خازم بن نُحرَيْمة بنَصِيبِين وسار الى أَرْسِينِة وكثرت جوعه .

الذين ذكر الذهبي و فاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي ابراهيم بن حُميه الرَّوَاسِيّ الْكُوفِيّ ، وجعفر بن سليان الشَّبَعِيّ ، وخارجة بن مُصْعَب ، والصحيح قبل هذه بَعشر سنين ، وعَلَيْلة بن بَدْر البصريّ واسمه الربيع ، وعُلَيْلة لقب له ، وعَيْر بن

<sup>(</sup>۱) كذا في ف والطبري وابن الأثير · وفي م : « ابن الرشيد » وهو تحريف ·

 <sup>(</sup>٢) كذا في القاموس مادة « عثر » . وفي الأصاين وتاريخ الذهبي : « عبثر » بالباء الموحدة .

القاسم الكوفى"، وعبد الله بن جعفر أبو على المديني"، وعمر بن المغيرة بالمَصيصَة ، والمُفَضّل بن يونس يقال فيها .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاثة أذرع سواء ، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا .

### ذكر ولاية عبيد الله بن المهدى الأولى على مصر

هو عبيد الله ابن الخليفة مجمد المهدى ابن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن مجمد بن على بن عبد الله بن العباس العباسي الهاشي أمير مصر، ولي مصر بعد عزل عبد الملك بن صالح عنها ، ولاه الرشيد و جمّع له صلاة مصر وخراجها ، وهو أخو الرشيد لأبيه مجمد المهدى ، ولمّا ولي عبيد الله مصر استخلف عليها داود بن حبيش وأرسله أمامه ، فقدم داود مصر لسبع خَلُون من جُمَادَى الآخرة ، ثم قدمها عبيد الله المذكور بعده في يوم الثلاثاء لأربع خلون من شعبان سنة تسع وسبعين ومائة قاله صاحب «البغية» .

وقال غيره: قدِمها عبيد الله في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم سنة تسع وسبعين ومائة . وجعل على شُرْطَته معاوية بن صُرَد ثم عُمّـــار بن مُسْلِم،

۲۰ أن عبيد الله بن المهـــدى استخلف فى ولايته الأولى على مصر عبـــد الله بن المسيب ، فورود ذكر داود بنحبيش فى ولاية عبيد الله بن المهدى الأولى على مصر خطأ ، والصواب أنه استخلفه فى ولايته الثانية على مصر كما سيأتى . (٣) فى ف والكندى : « سنة ثما نين ومائة » .

(FF)

<sup>(</sup>۱) المصيصة (بالفتح ثم الكسر والتشديد و يا، ساكنة وصاد أخرى) : مدينة على شاطئ نهر جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية و بلاد الروم تقارب طرسوس ، (۲) كذا في الأصلين ، وفي الكندى : «داود بن حباش بالباء» وقد سمى بكل هذه الأسماء كما في القاموس والمشتبه في أسماء الرجال للذهبي ، والذى ذكره المؤلف فيا سبق عند الكلام على ولاية عبد الله بن المسيب و وافقه عليه الكندى والمقر بزى :

فأقام عبيد الله على إمرة مصر مدّة وخرج منها الى جهة الإسكندرية لما بلغه أنّ الفرنج قصدوا الإسكندرية بعد انهزلهم من الحَكَم بن هشام على ما نذكره في آخر هذه الترجمة؛ واستخلف على مصر عبد الله بن المسيّب المقدّم ذكره فناب عبيد الله مدّة ثم عاد اليها ودام على إمرة مصر الى أن صرّفه أخوه الرشيد عنها في شهر رمضان من [هذه] السنة ، وخرج منها لليلتين خلنا من شؤال ، فكانت ولايته هذه المؤة من [هذه] السنة ، وولى عوضه الأمير موسى بن عيسى العباسي الهاشمي . وقال صاحب و البغية " : صُرف عنها لثلاث خَلوْن من شهر رمضان وقال صاحب و البغية " : صُرف عنها لثلاث خَلوْن من شهر رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة فوافق في الشهر وخالف في السنة .

وأما ما وعدنا بذكره من انهزام الفرنج من الحكم بن هشام صاحب الأندكس الأموى فإنه ندب عبد الكريم بن مُفيت الى بلاد الفرنج وصحبته العساكر، فدخل بلاد الفرنج وبت سَراياه في بلادهم يُحَرِقُون و ينهَبون و يأسرون، وسيّر سَريّة فجاز وا خليجامن البحر كان الماء قد جرّر عنه ، وكان الفرنج قد جعلوا أموالهم وأهاليهم وراء ذلك الخليج ظنا منهم أن أحدا لا يقدر أن يعبره ، فجاءهم ما لم يكن في حسابهم فعنم المسلمون منهم جميع ما لهم وأسروا الرجال وقتلوا منهم فأكثروا وسبوا الحريم وعادوا سالمين الى عبد الكريم طائفة أخرى فخر بواكثيرا من بلاد فرنسية وغنيموا أموال المله وأسروا الرجال ، فأخبره بعض الأسرى أن جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا المسلمين ألى واد وغيم الكفار إلا وقد خالطهم المسلمون و وضعوا السيف التميئة وأجد السير ، فلم يشعر الكفار إلا وقد خالطهم المسلمون و وضعوا السيف فيهم ، فانهزموا وغيم ما معهم وعاد عبد الكريم سالما هو ومن معه ؛ فلما وقع للفرنج

 <sup>(</sup>١) فى ف وها من ابن الأثير: «قشية» و المراد بها فرنسا لأن عرب الأندلس فتحوا قسما
 من بلادها

ذلك أرادوا أرب يَهْجُموا على ثغر الاسكندرية وغيرها لينالوا من المسلمين بعض الغرض وركبوا البحر لقطع الطريق. فخرج عبيد الله بعسا كره الى ثغر الاسكندرية فلم يقدِر أحد من الفرنج على التوجّه الى جهتها وعادوا بالذّلة والخزى.

+ +

ما وقـــع من الحوادث سنة ١٧٩

( ( ( )

السنة التى حكم فيها عبيدانة بن المهدى على مصروهى سنة تسع وسبعين ومائة — فيها ولى الرشيد إمرة خراسان لمنصور بن يزيد بن منصور الجيري ، وفيها رجع الوليد بنُ طَرِين الشارى بجوعه من ناحية أرمينية الى الجزيرة وقد عظم أمرُه وكثرت جيوشه ، فسار لحربه يزيد بن مَنْ يَد الشَّيْبانى من قبل الرشيد فراوغه يزيد مدة ثم التقاه على غرة بقرب هيت وقاتله حتى ظفر به وقتله و بعث برأسه الى الرشيد ، فرثته أخته الفارعة بنت طريف بقصيدتها التى سارت بها الركان التى أقلها :

أيا شَجَـــرَ الخابورِ ما لَكَ مُورِقًا \* كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعَ عَلَى ابن طَـــرِيف فتَّى لا يُحُبُّ الزادَ إلاّ مِنَ التّــــق \* ولا المــالَ إلَّا منْ قَنَّا وَسُــيُوف

(۱) ذكر ابن خلكان فى ترجمة الوليد بن طريف (ج ٢ ص ٢٦٥ طبعة بولاق) مانصه : « وكان للوليد المذ ورأخت تسمى الفارعة وقيل فاطمة تجيد الشمر وتسلك سبيل الخنساء فى مراثيها لأخيها صخر، وشت الفارعة أخاها الوليد بقصيدة أجادت فيها وهى قليلة الوجود ، ولم أجد فى مجاميع كتب الأدب إلا بعضها حتى إن أبا على القالى لم يذكر منها فى أماليه سوى أربعة أبيات فاتفق أنى ظفرت بها كاملة فأثبتها لغرابتها مع حسنها » وذكر القصيدة ومطلعها :

بتل نهاكى رسم قبر كأنه \* على جبل فوق الجبال منيف

۲. •

(۱) حليفُ الندّي ما عاشَ يَرْضَى به الندّى \* فإنْ ماتَ لم يَرْضَ الندّى بَحَلِيف ومنها :

فَإِنْ يِكُ أَرْدَاه يَزِيدُ بِنُ مَزْيَدِ \* فَــُرُبِ زُخُــوفِ لَفْهَا بُرُحوفِ عليــه ســــلامُ اللهِ وقُفًا فِإنّــنِي \* أرى المــوت وَقَّاعًا بكُلّ شريفِ

وفيها اعتمر الرشيد في رمضان ودام على إحرامه الى أن حج ومشى من بيوت مَكَة الى عرفات ، وفيها في شهر ربيع الأوّل وصل هَرْ ثَمَة بن أُعيّن أميرا على القَيْرَوان والمَغْرِب فأمِن الناسُ وسكَنوا وأحسن سياستهم ، و بَنَى القصر الكبير في سنة ثنانين ومائة وبني سُور طرأ بلس الغرب ؛ ثم إنّه رأى اختلاف الأهواء فطلَب من الرشيد أن يُعْفِيه وأخ في ذلك حتى أعفاه ، وفيها تُونِي الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أنس بن مالك بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن الحارث، شيخ الإسلام

وأحد الأعلام وإمام دار الهجرة وصاحب المذهب، أبو عبد الله المدني الأصبِّحيّ

مولده سنة اثنتين وتسعين، وقيل سنة ثلاث وتسعين وهي السنة التي مات فيها أنس

ابن مالك الصحابي ، وكان الإمام مالك رحمــه الله عظم الجلالة كبيرَ الوقَار غزيرَ

وفاة الإمام مالك رضي الله عنه

العلم متشددا في دينه .

قال الشافعيّ : إذا ذُكر العلماء فمانكُ النجم . وقال في رواية أخرى : لولا 10 مالكُ وابنُ عُيِّينَة لذهب عُلم الحِجاز، وما في الأرض كَابُّ أكثرُ صَوَابا من الموطّأ . وقال ابن مهدى : مالك أفقه من الحكم وحمّاد .

(۱) هــذا البيت يشــبه بيت موسى شهوات ، وقد ورد فى الأغانى (ج ٣ ص ٣٥٢ طبــع دارالكتب المصرية) ضمن قصيدته الدائية وهو :

عقید الندی ما عاش برضی به الندی ﴿ وَإِنْ مَاتَ لَمْ يَرْضَ النَّدَى بِعَقَيْدُ (٢) كَذَا فَي طَبِقَاتُ آبِنَ سَعْدَ ﴿ وَفَي المُشْتَبَةِ رَوَايَةً عَنَّ اسْاعِيلَ بِنَ أَبِي أَوْ يُسَ ﴿ أَنَّهُ جَنِّ لَى ﴾ بالجمِم وتابعه الدارقطني • وقال ابن وَهْب عن مالك قال : دخلت على أبى جعفر مِرَارا وكان لا يَدْخل عليه أحد من الهاشِمين وغيرهم إلا قبل يدَه فلم أُقبِسل يدَه قطّ . وعن عيسى بن عمر المَدنى قال : ما رأيت بياضا قطّ ولا حُرة أحسن من وجه مالك ، ولا أشد بياضا من تُوب مالك ، وقال غير واحد : كان مالك رجلا طُوالاً جسيا عظيم الهامة أبيض الرأس واللهية أشقر أصلع عظيم اللهية عريضها ، وكان لا يُحْفِى شاربَه ويراه مُشْكة .

قلت: ومناقب الإمام مالك كثيرة وفضله أشهر من أن يذكر . وكانت وفاته فصيحة أربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول ، وقيل في حادى عشر ربيع الأول ، وقيل في حادى عشر ربيع الأول ، وقيل في تالث عشر ، وأما السنة فَمُجْمَع عليها ، أعنى في سنة تسع وسبعين ومائة رحمه الله ، وفيها توفي الحفل بن زياد الدّمشق تزيل بيروت أبو عبد الله ، كان كاتب الأوزاعي وتلميذه وحامل علمه من بعده .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هـذه السنة، قال : وفيها توفى حَمَّادُ بنُ زيد، وخالدُ بن عبد الله الطحّان، وعبدُ الله بن سالم الأشعرى الجنِّصيّ ، ومالكُ بن أنس الإمام، وفقيه دِمَشْق هِفْل بن زياد، والوليد بن طَرِيف الخارجيّ، وأبو الأخوَص سلّام بنُ سُلَمْ .

أمر النيل ف هـذه السنة - المـاء القديم ذراطان وعشرون إصبعا ، مبلغ
 الزيادة سبعة عشر ذراط وعشرة أصابع .

(P)

 <sup>(</sup>١) كذا في تهذيب التهذيب والبداية والنهاية والخلاصة والذهبي . وفي الأصلين : « المعقل »
 وهو تحريف .

#### ذكر ولاية موسى بن عيسى الثالثة على مصر

قلت : هــذه ولاية موسى بن عيسي الهاشميّ العباسيّ الثالثةُ على مصر، ولاه الرشيد على مصر بعد عَنْ ل أخيه تُعَبِّد الله بن المهدى على الصلاة ؛ فلما وَلِي موسى من بغداد قدّم أمامه ابنَه يحيى بنَ موسى الىمصر وأستخلفه على صلاتها ، فقدم يحيى ابنُ موسى الى مصر لثلاث خَلَوْن من شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة ، ودام ، بمصر على صلاتها الى أن قَدمها والدُه موسى بنُ عيسى في آخر ذي القَعْدة من سنة تسم وسبعين ومائة المذكورة؛ وسكن المُمَسِّكَر على العادة وأخذ في إصلاح أمور مصر وأصلَع بين قيس ويمن من الحوف، واستمر على إمرة مصر الى أن صرّفه الرشيد عنها بعبيد الله بن المهــدى ثانيا في جُمادَى الآحرة سنة ثمانين ومائة ، فكانت ولاية موسى على مصر في هــــذه المرّة الثالثة نحوا من عشرة أشهر. وخرج تمن مصر وتوجّه الى بغداد وصار من أكابر أمراه الرشيد، وحج بالناس من بغداد في السنة المذكورة. و في سنة اثنتين وثمانين ومائة مات بعد عوده من الج وله خمس وخمسون سنة . وقيل : كانت وفاته في سنة تسم وثمانين ومائة . ولما حجّ في سنة اثنتين وثمانين ومائة ندَّبه الرشيدُ ليقرأ عهد أولاده بالخلافة في مكَّة والمدينة لأنَّ الرشيد كان بايم ف هذه السنة لاَّبنه عبــد الله المأمون بولَّاية العهد بعد أخيه محـــد الأمعن ﴾ وولَّاه مُحراسان وما يتصل بها الى قَمَدَّان ولقبه بالمأمون وسلَّمه الى جعفر بن يميى . وهذا مِن العجائب لأن الرئسيد رأى ما صنّع أبوه وجدّه المنصور بعيسي بن موسى حتى خَلَّع نفســه من ولاية الفهد، ثم ما صنع به أخوه الهادى ليخلع نفســه من العهد، ظو لم يعاجله الموت خلَّمه ، ثم هو بعد ذلك يهايع الأمون بعسد الأمين حتى وقع لها عد موته ما فيه عبرة لمن اعتبر . قلت: وهذا البلاء والتدميغ الى يومنا هذا ، فان كلّ ملك من الملوك الى زماننا هـ ذا يخلع ابن الملك الذى قبله هم يمهّد هو الآبنـه من غير أن يُقمّد له قاهدة يُتَهّت ملكه بها ، بل جلّ قصده العهدُ ، و يدّع الدنيا بعد ذلك تنقلب ظهرا لبطن . وكان أميرا جليلا جوادا مُمّدً حا ، تقدّم التعريف بأحواله فى ولايته الأولى والثانية على مصر من هذا الكتّاب ا ه .

+ +

ما وقسع من الحوادث سنة ١٨٠

1

السانة التي حكم فيها موسى بن عيسى العباسي على مصروهي سنة ثمانين ومائة فيها كانت الزلة العظيمة التي سقط منها رأش منارة الإسكندرية . وفيها تنقل الخليفة الرشيد من بغداد الى المؤصل فم الى الرقة فاستوطنها مدة وعمر بها دار الملك واستخلف على بغداد البنه الأمين محمد بن زبيدة ، وفيها حج بالناس موسى ابن عيسى العباسي المعزول عن إمرة مصر المقدم ذكره ، وفيها هدم الرشيد سور المؤوسل لفلا يغلب عليها الخوارج . وفيها ولى الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك نحراسان وسيستان فولى عليهما جعفر محمد بن الحسن بن الحقيقة فم بعد مدة يسيرة مراسان وسيستان فولى عليهما جعفر عميها موسى بن جعفر وفيها حرج نواشة الشيباني متحكما بالحزيرة فقتله مسلم بن بكار المقيل ، وفيها خرجت المحمرة بحرجان هيجهم متحكما بالحزيرة فقتله مسلم بن بكار المقيل ، وفيها خرجت المحمرة بحرجان هيجهم على الحسوج زنديق يقال له ؟ حمرو بن محمد المَمركي ، فقيل عمرو المذكور بامراشيد بمدينة مرو ، وفيها توفي سيبويه إمام النحاة أبو بشر عمرو بن عثها وصار أفضل أصله فارسي وطلب الفقه والحديث فم مال الى العربية حتى برع فيها وصار أفضل

رفي م : « المكرى » معو تحريف .

<sup>(</sup>۱) كذا فى تاريخ الاسلام الذهبى وتاريخ الرسسل والملوك الطبرى وحقد الجسان والبداية والنهاية لأبن كثير فى ذكر حوادث سنة ثمانين ومائة بالحاء المعجمة ، وفى الأصلين وابن الأثير: «حراشة» بالحاء المهملة وهو تحريف . (۲) تقدّم الكلام طبها فى الحاشية رقم ۳ ص ۲ ٤ من هسدا الهبلد . (۲) كذا فى ف والطبيق وتاريخ الإسلام الذهبى والهداية والنهاية فى ذكر حوادث سنة ثمانين ومائة .

أهل زمانه، وصنف فيها كتابه الكبر الذى لم يُصنف مثله ، وفي سنة وفاة سبويه أقوال كثيرة، وقيل: إن مذة عمره كانت آثنين وثلاثين سنة، وقيسل: بل أزيد من أربعين سنة ، وفيها توفى عافية بن يزيد بن قيس الكوفى الأودى ، كان من أصحاب أبى حنيفة الذين يجالسونه ثم ولي القضاء، وكان فقيها دينا صالحاً ، وفيها توفى المبارك بنسعيد بن مسروق أخو سفيان الثورى ، وكنيته أبو عبدالرحن، وليد بالكوفة وسكن بغداد، وكان ثقة دينا كفّ بصره بأخرة ، وفيها توفى هشام بن عبد الرحن الداخل بن معاوية بن هشاء بن عبد الملك بن مروان الأموى الهاشي أمير الأندلس سبع سنين وأياما، ومات في صغره وله تسع وثلاثون سنة ، وفد تقدّم بالتعريف به : أن عبد الرحن الداخل دخل المغرب جافلا من بني العباس وملكم التعريف به : أن عبد الرحن الداخل دخل المغرب جافلا من بني العباس وملكم وسمى بالداخل .

الذين ذكر الذهبي وَفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي اسماعيل بن جعفر المدنى ، وبشر بن منصور السليمي الواعظ ، وحنص بن سليان المُقْرِي ، ورابعة العَمَويّة ، . قلت : وقد تقدّمت وفاتُها في قول غير الذهبي ، قال : وصدّقة بن خالد الدمشق بخُلف ، وعبدالوارث بن سعيد التَّنُوري ، وعبيد الله بن عمرو الرقى ، والمبارك ابن سعيد التَّفوري ، ومحدبن الفَضْل بن عطية البخاري ، ابن سعيد التَّفوري ، ومحدبن الفَضْل بن عطية البخاري ،

<sup>(</sup>۱) كذا في طبقات ابن سعد وتهذيب التهذيب ، وفي الأصلين : فج الأزدى » وهو نحريف ، (۲) أى أخيرا ، (۲) في الأصلين : «بهم ، (٤) كذا في تاريخ الاسلام الذهبي في ذكر سنة ثمانين ومائة والطبرى (ص ٢٥٠١ من القسم الأثل طبعة أوربا) والخلاصة وطبقات ابن سعد ، وفي الأصلين : «عبد الله » وهو تحريف ، (٥) لم نجد هذا الاسم ضمن من ذكرهم الذهبي في وفيات هذه السة ،

ومُسْلِم بن خالد الزَّنْجِي المكيّ، ومعاوية بن عبد الكريم الضال، وصاحب الأندلس هشام بن عبد الرحمن الأُموى ، وأبو المُحَيّاة يحيى بن يَعْلَى النَّيْمَى ، ويقال: مات فيها سيبويه شيخ النحو .

أمر النيل ف هذه السنة - الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا ، مبلغ
 الزيادة خمسة عشر ذراعا وتسعة أصابع .

## ذكر ولاية عبيد الله بن المهدى الثانية على مصر

تقدّم التعریف به فی اقل ولایته علی امرة مصر ولما عزّل الرشید موسی بن عیسی العباسی آعاد أخاد عُبید الله هذا علی امرة مصر عوضه ثانیا، فارسل عبید الله همذا داود بن حُبیش خلیفة له علی صلاة مصر، فسار داود حتی وصل الی مصر لسبم خَلَوْن من جُمادی الآخرة من سنة ثمانین ومائة، فخلفه داود علی صلاة مصر الی ان حضر الیها عبید الله بن المهدی فی بوم رابع شعبان من الستة، فلم تطل مدّته علی مصر ووقع له بها أمور حتی صُرف عنها لئلاث خلون من شهر رمضان من سنة احدی و ثمانین ومائة ؛ فکانت ولایة عبید الله بن المهدی فی هذه المرة الثانیة علی امرة مصر سنة واحدة وشهرین تقریبا ، وقیل : غیر ذلك ، و توفی سنة أربع و تسمین ومائة ، فکانت و به الم الرشید ودام عنده الی أس خرج معه فی سنة ولما عُین عن مصر توجه الی الرشید ودام عنده الی أس خرج معه فی سنة اثنین و تسمین ومائة فی مسیره الی نُحراسان ، فسار الرشید من الرَّقَة الی بغداد برید خراسان لحرب رافع بن اللیث، و کان الرشید مریضا واستخلف علی الرقة ابنه القاسم

·YEV.

<sup>(</sup>١) اقرأ الحاشية رقم ٢ ص ٩٣ من هذا المجلد .

 <sup>(</sup>۲) كذا في م . وفي ف : «رصل في جمادي الآخرة من سنة احدى وتمانين رمائة ، وصرف في رمضان سنة اثنين وتمانين ومائة» .

10

وضم اليه تُزَيمة بن خارم، وسار من بغداد الى النّهروان واستخلف على بغداد ابسه الأمين وأمر ابنه المأمون بالمقام ببغداد، فقال الفضل بن سهل الأمون حين أراد الرشيد المسير: لست تدرى ما يحدُث بالرشيد، وخراسان ولايتك والأمين مقدّم عليك، وإن أحسن ما يَضَع بك أن يخلمك وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم، وزبيدة وأموالها، فاطلب من أبيك الرشيد أن تسير معه، فطلب، فأجابه الرشيد بعد امتناع، فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبرى، فقال له الرشيد : ياصباح، الا أظنك ترانى أبدا، فدعا له الصباح بالبقاه؛ فقال : ياصباح، ما أظنك تدرى ما أجد؛ قال الصباح : الا والله؛ فعدل الرشيد عن الطريق واستظل بشجرة وأمر خواصه بالبعد الصباح : الا والله؛ فعدل الرشيد عن الطريق واستظل بشجرة وأمر خواصه بالبعد ولكل واحد من وآدى على رقيب؛ فسرو روقيب المامون، وجبريل بن بَحْتِيشُوع ولكل واحد من وآدى على رقيب؛ فسرو روقيب المامون، وجبريل بن بَحْتِيشُوع رقيب الأمين، وما منهم أحد إلا وهو يُحْصى أنفاسي و يستطيل دهرى، وإن رقيب أردت أن نعلم ذلك فألساعة أدهو بدابة فيأتونى بدابة أغجَفَ قُطُوف لذيدى علة؛ مطلب الرشيد دابة فجاءوا بها على ما وصف ، وكان أخوه عبيد الله هذا أشار عليه بعدم السفر، فلم يسمع منه وأخذه معه ،

\*

السنة التي حكم فيها عبيد الله بن المهدى في ولايت الثانية على مصر وهي سنة إحدى وثمانين ومائة - فيها غزا الرشيد بلاد الروم وافتتح حضن الصَّفْصَاف عَنْوة، وسار عبد الملك بن صالح العباسي حتى بلغ ارض الروم وافتتح حضنا بها . وفيها حج

ما وقــــع من الحوادث سنة ۱۸۱

<sup>(</sup>١) القطوف من الدواب : البطي. • (٢) حصن الصفصاف (ويسمى حصن العيون)

والصفصاف : كورة من ثغور المصيصة غزاه سيف الدولة بن حمدان في سنة ٣٣٩ هجرية ٠

كذا في الطبرى وأبن الأثير وعقد الجمان والبداية والنهاية . وفي الأصلين : «عبد الصمد» وهو خطأ .

بالناس الرشيد. وفيها استعفى يحيى بن خالد بن برمك من التحلث في أمور المالك فاعفاه الرشيد وأخذ الخاتم منه وأذن له في الهاورة عكة . وفيها كتب الرشيد إلى هَرْ تُمَّة من أُعْيَن يُعْفِيه عن إمرة المفرب وأذن له ف المجاورة والقدوم عليه ، واستعمل عِوصه على المفرب عمد بن مُقاتل المكلِّ رضيعَ الرشيد، وكان أبوه مقاتلُ أحدَ من قام بالدعوة العباسية. وفيها أمر الرشيد أن يُصدُّر ف مكاتباته بعد البسملة بالصلاة على النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وفيها توفي عبد الله بن المبارك بن واضح الحُنظَليُّ مولاهم التركيُّ ، ثم المُرْوَزِيّ الحافظ فريد الزمان وشيئُع الإسلام ، وأنه خُوَارَزْمِيَّة مولده سنة ثمان عشرة ومائة. وقبل : سنة عشر ومائة ، ورحّل سنة إحدى وأربعين ومائة فَلَقَ التاسين وأكثر التُرْحَالَ في طلب العسلم، ورَوى عن جماعة كثيرة، وروى عنسه خلائق وتفقّه بأبي حنيفة . وقال أبو إسماق الفَزارى : ابن المبارك إمام المسلمين . وعن اسماعيـــل ابن عيَّاش قال : ما على وجه الأرض مثل آبنِ المبارك ، وقال العباس بن مُصْعَب المُرْوَزِيِّ : جَمَّ ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيَّام الناس والشجاعة والسخاء. وقال شعيب بن حُرْب : سمعت سفيان الثوري يفول : لو جَهَدتُ جَهْدي أن أكون ف السنة ثلاثة أيًّا م على ما عليه ابنُ المبارك لم أقدر . وقال الذهبي : قال عبد الله ابن محد قاضي تَصِيبِينِ حدَّثي محد بن ابراهم بن أبي سُكُينة : امْلَ على ابنُ المبارك بَطَرَسُوس - ووقعه وأنفذها معي ( يعني الوبرقة ) الى الْفَضَيل بن عِياض فى سنة سبع وسبعين ومائة ــ هذه الأبيات :

يا عابد الحرمين لو أَبْصَرَتنا ه لعلمت آنك في العبادة تُلْعَدُ، مَنْ كَانَ يَحْضِبُ جِيدَه بدُمُوعه ه فنُحورُنا بدماننا تَتَخَضَّبُ أُوكان يُعْفِ خَيْلَة في باطل ه فيولنا يومَ الصَّبيعةِ تَتْعَبُ أُوكان يُتُعِب خَيْلَة في باطل ه فيولنا يومَ الصَّبيعةِ تَتْعَبُ ويعُ الصَّبِع لحَمْ ونحن عَبيُنا ه وَهُجُ السَّنابِكِ والْفَبَارُ الأطببُ

ولقد أتانا من مقال نبينا ، قولُ صحبحُ صادقُ لا يُكْنَبُ
لا يستوى غبارُ خَيْل الله فى ، أنف آمرى ودُخَانُ نارِ تلهَبُ
هـذا كتابُ الله يَنْطِقُ بيننا ، ليس الشهيد بميت لا يكذب
قال : فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم، فلما قرأه ذرفت عيناه ، ثم قال : صدق أبو عبد الرحمن ونصَح ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفى إبراهيم بن عطبة النقفي ، واسماعيل بن عياش الجمعي ، وأبو المليح الحسن بن عمر الرق ، وحفص ابن ميسرة الصّنعاني ، والحسن بن قَطّبة الأمير، وحزة بن مالك ، وسهل بن أسلم العدوى ، وخلف بن خليفة الواسطى بها ، وعبّاد بن عبّاد المُهلّي ، وعبد الله ابن المبارك المروزي ، وروح بن المسيّب الكلّبي ، وسُهيل بن صبرة العجلي ، وبد الرحن بن عبد الملك بن أبحر، وعقان بن سيّار قاضي جُوجان ، وعلى بن هاشم ابن البريد الكوفى ، وعهد بن المسلم ابن الجليفة المنصور ، وقُران بن بمام الأسدى (بضم القاف وتشديد الراه ) تخينا ، ومحد بن خجاح الواسطى ، ومحد بن سليان الأصبماني الكوفى ، ومُقصّل بن فَضَالة قاضى مصر و يعقوب ابن عبد الرحن القارى ، وأم عُروة بنتُ جعفر بن الزبير بن العوام ،

أمر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم أربعـة أذرع وثمانية أصابع ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية أصابع ونصف .

W)

<sup>(</sup>۱) دخله الوقص، وهو حذف الثانى المتحرك من متفاعل وهو صالح فى الكامل، وهو بذلك يشير الى الحديث: وولا يجتمع غيار فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدا " أنظر كنز العال فى سنن الأقوال والأفعال الجزء الثانى طبع الهند ص ٢٦١ (٢) بفتح الموحدة وكسر المهملة كما فى الخلاصة للخزرجى . (٣) كذا فى الأصلين وتاديخ الاسلام للذهبي ، وفى تهذيب التهذيب والخلاصية فى أسماء الرجال : «ابن عبد القارئ الاسكندراني» .

# ذكر ولاية اسماعيل بن صالح على مصر

هو اسماعيل بن صالح بن على بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي العباسي أمير مصر، وَلاه الرشيد إمْرة مصر على الصلاة في يوم الخميس لسبع خَلُون من شهر رمضان سنة اثنين وثمانين وماثة بعد عَزْل عبيد الله بن المهدى عنها، فاستخلف اسماعيل على صلاة مصر عوف بن وَهْب الخُزاعي فصل المذكور بالناس الى أن حضر إسماعيل بن صالح الى مصر لحمس بقين من شهر رمضان المذكور، ولى أن حضر إسماعيل بن صالح الى مصر لحمس بقين من شهر رمضان المذكور، ولى قدم الى مصر سكن بالمُعسَّر وجعل على الشُرطة سليانَ بن الصَّمة المهلّي مدة هم صرفه بزيد بن عبد العزيز الفَسَّاني وأخذ في إصلاح أمر الديار المصرية، وكان شجاعا فصيحا عاقلا أديبا.

قال ابن عُفَيْر : ما رأيت على هذه الأعواد أخطب من إسماعيل بن صالح . واستمر إسماعيل بن صالح على إمْرة مصر الى أن صُرف عنها لأمر اقتضى ذلك بإسماعيل بن عيسى فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين ومائة .

وقال صاحب والبغية ": إنه عُيزل بالليث بن الفَضْل و إن الليث عُيزل باسماعيل المذكور وسمّاه اسماعيل بن على . والأفوى أنّ اسماعيل هذا عُيزل باسماعيل الذي سَمّيتُه ، وعلى هذا الترتيب ساق غالبُ مَن ذكر أمراء مصر . وكانت مدّتُه على إمرة مصر ثمانية أشهر وعدّة أيام تُقارب شهرا اه .

ما وقسع من الموادث سنة ۱۸۲ السنة التي حكم فيها إسماعيلُ بن صالح على مصر، وهي سنة آثنتين وثمانين ومائة ــ فيها حج بالناس عيسي بن موسى العباسي . وفيها أخذ الرشيدُ البيعةَ بولاية

<sup>(</sup>١) فى الكندى : « فولى يزيد بن عبد العزيز... الخ » · (٢) فى الطبرى وابن الأثير وتاريخ

الذهبي : ﴿ موسى بن عيسي بن موسى ﴾ .

العهد ثانيا من بعد ولده الأمين مجمد اولده الآخر عبد الله المأمون، وكان ذلك بالرقَّة، فسيّره الرشيد الى بغداد وفي خدمته عم الرشيد جعفر بن أبي جعفر المنصور وعبد الملك ابن صالح وعلى بن عيسي، وولى المأمون ممالك نُحراسانَ باسرها وهو يومئذ مُراهق. وفيها وثبتِ الرومُ على ملِكهم قسطنطين فسَمَلُوه وعقَلُوه وملَّكُوا عليهم غيرَه . وفيها توفى عبد الله ن عبد العزيز بن عبد الله [ بن عبد الله ] بن عمر بن الحطاب ، أبو عبد الله العمرى المدوى ، كان إماما عالما عابدا ناسكا وَرعا . وفيها توفُّ مروان بن سلمان بن يحيى ابن أبي حفصة أبو السَّمط \_ وقيل: أبو الهندام \_ الشاعر المشهور. كان أبو حفصة جد أبيه مولَى مَرْوَان بن الحكم أعتقه يوم الدَّار لأنه أبل بلاءً حسنا في ذلك البوم، يقال : إنه كان يهوديا فأسلم على يد مروان، وقيل غير ذلك . ومولد مروان هــذا صاحب الترجمة سنة عس ومائة، وكان شاعرا بُجيدا، مدح غالبَ خلقاء بني أمية وغيرَهم، وما نال أحد من الشــعراء ما ناله مروانُ لا سمًّا لَـُ مدح معنَ بن زائدة الشيباني بقصيدته اللَّامية؛ يقال: إنه أخذ منه عليها مالا كثيرا لا يُقدّر قدرُه، وهي القصيدة التي فضل بها على شعراء زمانه . قال ابن خلكان : والقصيدة طويلة تُناهِزُ الستينَ بيتا، ولولا خوف الإطالة لذكرتها لكنُّ ناتى ببعض مديحها وهو من أشائها: بنو مطــــرِ يوم اللقــاء كأنَّهم ، أســودُ لما في بطن خَفَّانَ أَشْبُلُ

(ii)

<sup>(</sup>۱) سماره : فقدُوا عينيه . (۲) الذي في تهذيب التهذيب والخلاصة في أسماه الرجال أن وفاته كانت سة أربع وثمانين ومائة . (۲) التكلة عن تهذيب التهذيب وطبقات ابن سعد . (٤) المراد بيوم الدار اليوم الذي حوصرت فيه دار عمان بن عفان وقتل فيه . (٥) كذا في ابن خلكان ج ٢ ص ١٣١ طبع بولاق ، وفي الأصلين : « لكن يأتي بعض مديحها وهو من أبياتها » . (٦) مطسر : اسم جدّه وهو مطر بن شر يك الشيباني أخو الحوفزان بن شر يك نسسبوا اليه كا في ابن خلكان ج ٢ ص ١٥٩ ـ ع ١٦ طبع بولاق ، في ترجمه معن بن ذائدة ، (٧) خفان (بفتح أوله وتشديد ثانيه وآخره نون) : موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحيانا ، وهو مأسدة ،

وفيها تُوقى هُشيمُ بن بَشِير بن أبى خازم أبو معاوية الواسطى مولى بنى سليم وكان عارى الأصل، كان ثقة كثير الحديث بَبَتًا، وكان يُدلَّس في الحديث، وكان دينًا أقام يصلى الفجر بوضوء صلاة العشاء الآخرة سنين كثيرة، وتوفى ببغداد في يوم الأربعاء لعشر بقين من شهر رمضان أو شعبان، وفيها توفى شيخ الإسلام قاضى القضاة أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن حبيب [بن خُنيس] بن سعد بن حَبثة بن معاوية، وسعد بن حبتة من الصحابة أتى يوم الخندق الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ومسح على رأسه، ومولد أبى يوسف بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة، وطلب العلم سنة نيف وثلاثين؛ وسمم من هشام بن عُروة وعطاء بن السائب والأعمش وغيرهم، وروى عنه ابن سمّاعة ويحيي بن مَعين وأحمد بن حنبل وخلق سواهم، وكان في ابتداء وروى عنه ابن سمّاعة ويحيي بن مَعين وأحمد بن حنبل وخلق سواهم، وكان في ابتداء أمره يطلب الحديث، ثم لزم أباحنيفة وتفقة به حتى صار المقدم في تلامذته، و برّع

<sup>(</sup>۱) البهلول : العزيز الجامع لكل خير، وقبل : الحبي الكرم. (۲) في ابن الأثير : (هشيم بن بشر) بفتح الباء وكسرالشين من غيرياه . (۳) زيادة عن ابن خلكان في ج ۲ ص ٤٥٠ طبع بولاق في ترجمة القاضي أبي يوسف، وقد قال ما نصه :

<sup>«</sup> وخنيس بضم الحما، المعجمة تصفير أخنس وهو الذى تأخر أخه عن وجهه مع ارتفاع قليل فالأرنبة . وسعد بن حبتة بفتح الحماء المهملة وسكون الباء الموحدة و بعدها تاء مثناة من فوقها ثم هاه ، من جملة من استصفر يوم أحد هو والبراء بن عازب وأبو سعيد الخدرى وضى الله عنهم فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقا تل قتالا شديدا مع حداثة سنه فدعاء وقال له : «من أنت» وقال : سعد بن حبت ؟ فقال : «أسعد الله جدك ومسح على رأسه وضى الله عنه اه .

(II)

فى عدّة علوم . قال الذهبي : وكان عالما بالفقه والأحاديث والتفسير والسّير وأيام العرب، وهو أوَّلُ من دُعى في الإسلام بقاضي القضاة . قلت: ولم يقَعَ هذا الاسمُ على غيره كما وقع له فيه ، فإنَّه كان قاضيَ المشرق والمفرب، فهو قاضي القضاة على الحقيقة . قال مجمد بن الحسن : مرض أبو يوسف فعاده أبو حنيفة، فاتسا خرج قال : إِنْ يَكُتْ هــــــــذَا الفتى فهو أعلمُ مَنْ عليهـــا ( وأومأ الى الأرض ) . وقال أبن مَّعين : ما رأيتُ في أصحابُ الرأى أثبتَ في الحديث، ولا أحفظَ ولا أحمَّ روايةً من أبي يوسفُّ . وروى أحمد بن عطيَّة عن محمد بن سماعة قال : كان أبو يوسف بعد ما وَلَىَ القضاءَ يُصلِّي كُلِّ يوم ما ثقُ ركعة . وقال مجمد بن سماعة المذكور : سمعت أبا يوسف يقول في اليوم الذي مات فيه : اللهم إنك تعمل أنى لم أَجْرُ في حكم حكمتُ به متعمَّدا، وقد أجتهدتُ في الحكم بما وافق كتابكَ وسنَّةَ نبيكَ . وكان أبو يوسف عظمَ الرتبة عند هارون الرشيد. قال أبو يوسف : دخلت على الرشسيد وفي يده دُرْتَانُ يُقَلِّبُهما فقال : هل رأيتَ أحسنَ منهما ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين ؟ قال: وما هو ؟ قلت : الوعاء الذي هما فيه ، فرمي الى مهما وقال : شَانَكَ سِما . وكانت وفاته في يوم الخيس لخس خأون من شهر ربيع الأوّل ، وقيل : في ربيع الآخر. وفي يوم موته قال عَبَّاد بن العوَّام : ينبغي لأهل الإسلام أن يُعزَّى بعضُهم بعضًا بأبي يوسف . وفيها توفَّى يزيدُ بنُ زُرَيع أبو معاوية المَيْشي البصرى" ، كان

<sup>(</sup>١) قال فى السان (مادة رأى) : ﴿ والمحذَّرُونَ يَسمُونَ أَصَابُ القياسُ أَصَابُ الرَّايُ يَعْنُونَ أَنهُم يأخذون بأوائهم فها يشكل من الحديث ، أو مالم يأت فيه حديث ولا أثر » .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصلين « العبسى » بالباء والسين وهو تحريف · والتصحيح عن تهذيب التهذيب والخلاصة
 ف أسماء الرجال وتاريخ الاسلام للذهبي ·

ثقةً كثير الحديث عالمًا فاضلا صَدُوقًا، وكان أبوه واليّ البصرة، فمات فلم يأخذ من ميراثه شيئًا، وكان يتقوّت من سفّ الخوص بيده رحمه الله تعالى .

أمر النيل في هذه السنة – الماء الفديم ذراعان وتسمعة عشر إصبعا ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا سواء .

#### ذكر ولاية اسماعيل بن عيسي على مصر

هواسماعيل بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن على بن العباس العباسي الهاشمي ، أمير مصر ، ولاه الرشيد على إمرة مصر بعد عزل إسماعيل بن صاخ العباسي عنها على الصلاة ، فقدم مصر لأربع عشرة بقيت من جُمادى الآخرة سنه تلات وثمانين ومائة ، ولما دخل مصر سكن المعسكر على عادة أمراء مصر ، ودام على إمْرتها الى أن صرفه الرشيد عنها بالليث بن الفضل فى شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائة ، فكانت ولايته على مصر ثلاثة أشهر تتقصُ أياما ، وتوجه الى الرشيد فاكرمه ودام عنده الى أن حج معه فى سنة ست وثمانين ومائة تلك الحجة التي لم يَحُجها طيفة قبله ، وخبرها أن الرشيد سار الى مكة بأولاده وأكابر أقار به مثل إسماعيل هذا وغيره ، وكان مسير الرشيد من الأنبار فبدأ بالمدينة فأعطى فيها ثلاثة أعطية : أعطى هو عطاء ، وابنه عمد الأمين عطاء ، وابنه عبد الله عطاء ، وسار الى مكة فأعطى أهلها فبلغ عطاؤهم بمكة والمدينة الف ألف دينار وخمسين ألف دينار ، وكان الرشيد قد وتى الأمين المراقى والشأم الى آخر المذرب ، ووتى المأمون من هدذان الى آخر المشرق ، ثم بايع الرشيد لابنه القاسم بولاية المهد بعد المأمون ولقبه المؤمن ، وولاه الجزيرة والثغور والعواصم ، وكان المؤمن فى حجر عبد الملك بن صالح وجعل خلقه و إثباته المامون ، ولما وصل وكان المؤمن ، وكان المؤمن ، وكان المؤمن ، ولما وصل

(tot)

<sup>(</sup>۱) سفّ الخوص: نسجه . وفى ف : « من صناعة الخوص » .

الرشيد الى متكة ومعه أولادُه وأقاربُه والقضاةُ والفقهاءُ والفؤاد، كتب كتابا أشهد فيه على محمد الأمين من حضر بالوفاء الأمون، وكتب كتابا أشهد عليه فيه بالوفاء الأمين، وعلى الكتابين في الكهبة وجدد عليهما العهود في الكعبة ، ولما فعل الرشيدُ ذلك قال الناسُ : قد ألق بينهم حربًا وخافوا عاقبة ذلك، فكان ما خافوه .

عم إن الرشيد في سنة تسع وثمانين ومائة قدم بغداد وأشهد على نفسه مَنْ عنده من القضاة والفقهاء أنّ جميع ما في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح وغيرذلك الأمون وجدد له البيعة عليهم بعد الأمين . ثم بعد عود الرشيد وجه اسماعيل هذا الى الغزو، فعاد ودام عنده الى أن وقع ما سنذكره .

ما وقسم من الحوادث سة ١٨٣

السنة التى حكم فيها إسماعيلُ بزعيسى على مصروهى سنة ثلاث وثما نين ومائة سفيها حجّ بالناس العباسُ بن موسى الحادى الخليفة ، وفيها تمرّد متوتى الغرب محد ابن مُها بل العكى وظلمَ وعسف واقتطع من أرزاق الأجناد وآذى العامة ، فغرج عليه تمام بن تميم التميمي نائبه على تونس ، فزحف اليه و برز لملتقاه العكى ووقع المصاف فانهزم العكى وتحصّ بالقيروان في القصر وذاب تمامُ على البلد ، ثم نزل العكى بأمان وآنسحب الى طرابلس ؛ فنهض لنصرته إبراهيمُ بن الأغلب، فتقهقر تمامً الى تونس ودخل آبن الأعلب القيروان فصلى بالناس وخطب وحض على الطاعة ؛ ثم التق ودخل آبن الأعلب القيروان فصلى بالناس وخطب وحض على الطاعة ؛ ثم التق ابن الأغلب وتمام فانهزم تمام ، وآشتد بفض الناس للعكى وكانبوا الرشيد فيه فعزله وأصر عليهم إبراهيم بن الأغلب ، وفيها توفي البهلولُ المجنونُ ، واسم أبيسه عمرو ، وكنيته عليهم إبراهيم بن الأغلب ، وفيها توفي البهلولُ المجنونُ ، واسم أبيسه عمرو ، وكنيته

<sup>(</sup>۱) فى ابن الأثير : «شخص الى قرماسين ... الخ» ، وقرماسين أو قرميسين : مدينة بجبال العراق على ثلاثهن فرسمنا من همذان عند الدينور . (۲) فى ف : « وعاد فدام عنده الى أن مات » . (۳) كانا بالأصلين وتاريخ الاسلام للذهبي . والمصاف جمع مصف بالقتح وتشديد الف)، وهو الموقف . ، في الحرب ، (أنظر اللسان مادة صفف) .

أبو وُهِّب، الصعرفي الكوفي، تشوش عقله فكان يصحو في وقت و يختلط في آخر، وهو معدودٌ من عقلاء المجانين، كان له كلاُّم حسن وحكاياتٌ ظريفة . قال الذهميّ : وقد حدّث عن عمرو بن دينار وعاصم بن بَهْدَلَة وأيمَن بن نأبُل، وما تعرّضوا اليه بَحْرَح ولا تعديل ولا كتب عنه الطلبة ، وكان حيًّا في دولة الرشيد كلَّها ، وقيل: إن الرشيد مر به، فقام اليه البُّهلولُ وناداه ووعظه، فأمر له الرشيدُ بمال؛ فقال : ماكنتُ لأُسرِّد وجهَ الوعظ، فلم يقبل. وأما حكاياته فكثيرة، وفي وفاته آختلاف كثير، والصحيح أنه مات في هذا المصر، وفيها توفَّى زيادُ بن عبد الله بن الطُّفَيل، الحافظ أبو عمد البكائي العامري الكون صاحبُ رواية السيرة النبوية عن ابن إسماق، وهو أتقن من روَّى عنه السيرة . وفيها توفُّ على بن الفُضِّيل بن عياض، مات شابًا لم يبلغ عشرين سنة في حياة والده فُضَيل، وكان شابا عابدا زاهدا ورعًا وكان يصلَّى حتَّى يزحَف الى فِراشه زحفا، فيلتفت الى أبيه فيقول : يا أَبَّت سَبقَنَا المابدون . وفيها توفي محمد بن صَبِيْح أبو العباس المُذَكِّر الواعظ، كان يُعْرف بآن السماك، كان له مقام عظم عند الخلفاء ؛ وعَظ الرشيد مرة فقال : يا أمير المؤمنين، إن لك بين يَدَي الله تعالى مُقامًا وإن لك من مُقامك مُنْصَرَفًا ، فانظر الى أين مُنصَرَفُكَ، الى الحنة أو الى النار! فبكي الرشيد حتى قال بعضُ خواصَّه : أَرْفُق، ما معر المؤمنين؛ فقال: دعه فلمُتْ حتى يقال: خليفةُ الله مات من مخافة الله تعالى! قال النهي : قال ثملب : أخبرنا ابن الأعرابي قال : كان ابنُ السَّماك يَمْقُـل هذه الأبيات:

. (1180

 <sup>(</sup>١) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي والمشتبه في أسماء الرجال له (ص ١٤٥) . وفي الأصلين ٤
 « نا يل » . بالياء المثناة وهو تحريف .

إذا خلا في القبور ذو خَطَرٍ \* فَزُرُه يوما وَآنظر الى خطرِهُ أَبَرَزه الدهرِ من مَساكنه \* ومن مَقاصيره ومن مُجَـرِهُ

ومن كلام ابن السهاك أيضا قال: «الدنيا كلها قليلٌ، والذى بَقي منها فى جَنْب الماضى قليل، والذى لك من الباقى قليلٌ، ولم يَبْقَ من قليلك الا القليلُ» . وفيها توق الإمام موسى الكاظم بنُ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن السيد الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين . كان موسى المذكور يُدْعَى بالعبد الصالح لعبادته ، و بالكاظم لعلمه . ولد بالمدينة سنة ثمان أو تسع وعشر ين ومائة ، وكان سيِّدا عالما فاضلا سُنِيَّا جوادا تُمَدَّا بُعَابَ الدعوة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها تُوفي إبراهيمُ بن سعد، وابراهيم بن الزَّبْرقان الكوفي ، وأبو إسماعيل المؤدّب ابراهيم بن سليان ، وابراهيم ابن سلّمة المصرى ، وأُنيسُ بن سَوار الحرى ، و بكّار بن بِلال الدِّمَشْقي ، و بُهلولُ ابن راشد الفقيه، وجابر بن نوح الحِمَّان ، وخاتم بن وَرْدان ، في قول ، وحَيْوة بن مَعْن التَّجِيبي ، وخالد بن يزيد الهَدَادي ، وحُبيش بن عامر ، يروى عن أبي قَبِيل المُعَافري ، التَّجِيبي ، وخالد بن يزيد الهَدَادي ، وحُبيش بن عامر ، يروى عن أبي قَبِيل المُعَافري ، وداود بن مِهْران الرَّبِي الحَرَاني ، و زياد بن عبد الله البَكَائِي ، وسفيان بن حبيب البصري ، وسليان بن سلمُ المؤصِل ، وعمرو بن يميي المَمَداني ، وعمد بن السماك المُرادي ، وعَفيف بن سالم المَوْصِل ، وعمرو بن يميي المَمَداني ، وعمد بن السماك

<sup>(</sup>۱) فى الكامل لابن الأثير فى حوادث سنة ثلاث وتمانين ومائة ما ياتى : «وكان يلقب الكاظم لأنه كان يحسن الى من يسى البه، وكان هذا عادته أبداً » . (۲) كذا فى الأصلين . وفى تاريخ الاسلام للذهبى : «الجرمى» بالجيم المعجمة . (٣) بفتح الها، والألف بين الدالين محففين، وهذه النسبة الى «هداد» وهو بطن من الأزد، (راجع كتاب الأنساب للسمعانى) . (٤) فى تاريخ الاسلام ٢٠ للذهبى : «الهمدانى» بالدال المهملة .

(101)

الواعظ، ومحمد بن أبي عُبَيدة بن مَعْن، وموسى الكاظِم بن جعفر، وموسى بن عيسى الكوفى الفارئ ، والنَّعْإن بن عبد السلام الأصبهانى ، ونُوح بن قيس البصرى ، وهُشيم بن بَشِير، ويحيى بن حمزة قاضى دِمَشْق ، ويحيى بن [زكرياء بن] أبى زائدة في قول، ويوسف بن [يعقوب بن عبد الله بن أبى سلمة بن] الماجِشُون ، قاله الواقدى، ويونس بن حبيب صاحب العربية .

أصر النيل في هــذه السنة ـــ المـاء القديم ذراعان وثمانية عشر إصبعا، مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا .

## ذكر ولاية الليث بن الفضل على مصر

هو الليتُ بن الفضل الأبيوردي أمير مصر ، اصله من أبيورد ، ولاه الرشيد على إمرة مصر على الصلاة والخراج مما في شهر رمضان في سنة ثلاث وثمانين ومائة بعد عن إسمياعيل بن عيسي ؛ وقدم الى مصر الحس خَلُون من شوال من السنة المذكورة ، وسكن المسكر ، وجعل أخاه على بن الفضل على الشُرطة ، ومهد أمور مصر واستوفى الحراج ، ودام على ذلك الى أن خرج من مصر وتوجه الى الخليفة هارون الرشيد في ساج شهر رمضان سنة أربع وثمانين ومائة بالهدايا والتُحف ، واستخلف الرشيد في ساج شهر رمضان سنة أربع وثمانين ومائة بالهدايا والتُحف ، واستخلف أخاه على بن الفضل على صلاة مصر ، فوقد على الرشيد وأقام عنده مدة ثم عاد الى مصر على عمله في آخر السنة ، واسترعلى إمرة مصر الى أن خرج منها ثانيا الى الرشيد في اليوم الحادي والعشرين من رمضان سنة خمس وثمانين ومائة .

<sup>(</sup>۱) التكلة عن تهذيب التهذيب والخلاصة في أسماء الرجال . (۲) أبيورد (بفت أوّله وكسر النه وقتح الواد وسكون الواء ودال مهملة) : مدينة بخراسان بين سرخس ولسا . فتحت على يد عبد الله ابن عاص بن كريز سسة ۳۱ هـ . وقيسل : فتحت قبسل ذلك على يد الأحنف بن قيس التميسي . و ابن عاص بن قيس التميسي . و في مثل هذا التركيب كما قال ابن هشام الأسلم في التميس عشر بن شهر رمضان الحج ، و في مثل هذا التركيب كما قال ابن هشام المؤسلة في المنا الواد واثبات النوان وذكر لفظ الشهر وهو لا يذكر الا مع رمضان والربيعين ( انظر حاشية الصبان على شرح الأشمون ج ۲ ص ۱۱۷ طبح بولاق ) .

واستخلف على صلاة مصر هشام بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيج، فتوجّه إلى الرشيد لأمر اقتضى ذلك، ثم عاد إلى مصر في رابع عشر المحرّم سنة ست وثمانين ومائة، وكان هذا دأيه كلّما غَلقَ خراجُ سنة ونجز حسابها وفرق أرزاق الحند، أخذ ما بق وتوجّه مه الى الرشيد ومعه حساب السنة . ودام على ذلك الى أن خرج علمه أهل الحوف شَرْق مصر وساروا الى الفُسطاط، فخرج الهم الليث هذا فأربعة الاف من جند مصر، وكان ذلك في الثامن والعشرين من شعبان من سنة ست وثمانين ومائة المذكورة؛ واستخلف على مصر عبد الرحمن بن موسى بن عُلَّى بن رَبَّاح على الصلاة والخراج، فواقع أهل الحَوْف فانهزم عنه الحندُ وبق هوفي نحو المائتين من أصحابه ، فعمل بهم على أهل الحوف حملة هنمهم فيها ، فَتَوَلَّوا وتبع أقفيتهم فقتل منهم خلقًا كثيرًا، و بعث الى مصر عمانينَ رأسًا . ثم قدم الى مصر فلم يَنتَجُ أمرُه بعد ذلك من خوف أهل الحوف منه، فخافوه ومنعوا الخراجَ فلم يجد الليث بُدًّا من خروجه الى الرشيد، فتوجَّه اليه وعرَّفه الحالَ وشكا له من منع الخراج وسأله أن يبعَث معه جيشا الى مصر فإنه لا يقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف الا بجيش ؛ فلم يسمح له الرشيد بذلك؛ وأرسلَ محفوظاً الى مصر، فقدم اليها محفوظ المذكور وضم خراجها من غير سوط ولا عصا، فولاه الرشــيدُ عَوضَه على خراج مصر، ثم عُزلَ ١٥ الليثُ عن إُمَّرَة مصر بأحمد بن امماعيل في جمادي الآخرة سنة سبع وثمانين ومائة، فَكَانَتَ وَلا يُهُ اللَّيثُ عَلَى مَصْرَ أَرْ سَمَ سَنَينَ وَسَبْعَةً أَشْهُرٍ ، وَتُوجِّهِ الى الرشيد ، وكان ممن حضر الإيقاعَ بالبرامكة في سنة سنِع وثمانين ومائة المذكورة .

 <sup>(</sup>۱) فى الكندى: «هاشم بن عبد الله» . (۲) غلق الخراج: استحق . (۳) فى الأصلين:
 « فى ثامن عشر بن شعبان الخ» . (٤) هو محفوظ بن سليان ، كان بباب الرشيد كما فى الكندى .

(100)

ولنذكر أمرَ البرامكة هنا وانكان ذلك غيرَ ما نحن بصدده غير أنّه في الجملة خبر يشتافه الشخصُ فنقول على سبيل الاختصار من عدّة أقاويل :

كان من جملة أسباب القبص على جعفر أنّ الرئسيدكان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عبّاسة بنت المهدى ، فقال لجعفر : أزوّجها لك ليحلّ لك النظرُ البها ولا تَقْرَبُها ؛ فقال : نعم ، فزوّجها منسه ، وكانا يحضُران معه و يقوم الرئيد عنهما ، فامعها جعفر فحمّلت منه و ولدّت غلاما ، فافت الرئيد فسيّرت الولدّ مع حواضِنَ الى مكّة ثم وقع بين العباسة و بعض جواريها [شرً] ، فأنهَتِ الجاريةُ أمرَها الى الرئيد، وقيل : الذي أنهته زُبيدة لبغضها لجعفر .

وقيال في قتله سبب آخر وهو أن الرشيد دفع اليه عدوه يحيى بن عبد الله العَلَوى فجيسه جعفر ثم دعا به وسأله عن أمره فقال له : اتنى اقه في أمرى ، فرق له جعفر وأطلقه و وجه معه مَنْ أوصله الى بلاده ؛ فنم على جعفر الفضل بن الربيع الى الرشيد وأعلمه القصة من حين كانت للفضل على جعفر، فطلب الرشيد جعفرا على الطعام وصار يُقمه و يُحدَّثه عن يحيى بن عبد اقة ، وجعفر يقول : هو بحاله في الحبس ؛ فقال : بحياتي ، فقطن جعفر وقال : لا وحياتك ، وقص عليه أمره ، فقال الرشيد : فيم ما فعلت ! ما عَدَوْت ما في نفسي ! فلت قام عنه قال : قتلي الله إن الم أقتلك ، وقيل غير ذلك ، وهو أن جعفرا البتني دارا غيرم عليها عشرين الف ألف درهم ؛ فقيل للرشيد : هذه غرامته على دار فما ظنّك بنفقاته ! وقيل : إن ألف درهم ؛ فقيل للرشيد : هذه غرامته على دار فما ظنّك بنفقاته ! وقيل : إن تسلّبني من خالد لما حج تعلق بأستار الكعبة وقال : اللهم إن كان رضاك أن تسلّبني الا يعمَل فاسلُبني ، اللهم إن كان رضاك أن تسلّبني مالى وأهل و ولدى فاسلُبني الا

<sup>(</sup>١) التكملة من الطبرى وان الأثير في حوادث سنة ٨٧ هجرية .

الفضل، ثم عاد واستلنى الفضل ثم دعا يحيى بنُ خالد بدعوات أُخَر، وكان الفضلُ عنده مُقدّمًا على جعفر فإنه كان الأسنّ، فلمّا أنصرف من الجّ هو وأولاده ووصلوا الى الأنبار نكبهم الرشيد، ولما أرسل للقبض على جعفر توجّه اليه مسرور ومعه ماعة وجعفر في لهوه ومُعنّيه يغنيه قولَه :

فلا تَبَعُدُ فكلَ فتَى سياتى عليه الموت يَطرُقُ أو يُغادِي وصكل ذخيرة لابد يومًا وإنْ كُرُمتُ تصير الى نَفادِ

قال مسرورٌ : فقلت له : يا جعفر ، الذي جثتُ له هو والله ذاك قد طرَقك ، فاجب أميرَ المؤمنين ؛ فوقع على رجل يقبلها وقال : حتى أدخلَ وأُوصِى ! فقلت : أمّا الدخول فلا سهيل اليه ، وأما الوصيّةُ فآصنَعْ ما شئتَ ، فأوصى . وأتيتُ الرشيدَ به فقال : اثنني برأسه ، فأتيتُه به ،

ما وقسع من الحوادث سنة ۱۸۶

السنة الأولى من ولاية الليث بن الفضل على مصروهي سنة أربع وتمانين ومائة — فيها وتى الرسيدُ حادًا البربرى إمْراة مثلاً واليمن كله ، وولى داود بن يزيد بن حاتم المهابي السند، وولى أبن الأغلب المغرب، وولى مَهْرَو يه الرازى طَبَرِسْتانَ. وفيها طلب أبو الحصيب الخارج بحُراسان الأمان فاتمنه على بن عيسى بن ماهان وأكرمه . وفيها سار أحدُ بن هار ون الشيباني فاغار على ممالك الروم فغيم وسلم . وفيها توقى أحمد ابن الخليفة هارون الرشيد الشاب الصالح ، كان قد ترك الدنيا وخرج على وجهه وتزهد وصار يعمل بالأجرة ولا يعلم به أحد ، وكان أكبر أولاد الرشيد، وأمه أم ولد ؛ ولم ين أحد هذا المحد هذا منقطعا الى الله تعالى حتى مات ولم يعلم به أحد ، وكان أحمد هذا

<sup>(</sup>١) كذا في ف وفي الكامل لابن الأثمر: «وأبوزكاريننيه» رفى م: « ومغنية تفنيه » ·

 <sup>(</sup>٢) ف الأغانى ج ٦ طبع بولاق فى ترجمة أبى زكار: « و إن بقيت » .

TED

يُعْرف بالسَّفَى ، وأحمد هذا خَفِي عن كثير من الناس، ومن الناس من يظنة البُهْلُول . الصالح و يقول : البهلول كان آبن الرشيد، وليس هو كذلك، وقد تقدّم ذِ ثُر البهلول . وأحمد هذا هو آبن الرشيد، وله أيضا حكايات كثيرة في الزهد والصلاح ، على أن بعض أهل التاريخ يُنكرون ذلك بالكلية، والله أعلم بحقيقة ذلك . وفيها توقى محمد بن يوسف بن مَعْدانَ أبو عبد الله الأصبهاني ، كان عبد الله بن المبارك يُسميه عروس الزهاد وكان له كراماتُ وأحوال ، وفيها توفي المُعافى بن عِمْران أبو مسعود الموصلي الأزدى ، رحَل البلادَ في طاب الحديث وجالس العلما، وجمع بين العلم والوَرع والسخاء والزهد وازم سفيانَ الثورى وتفقه به وتأدّب بآدابه ، فكان يقول له : أنت مُعافَى كأسمك .

الذين ذكرهم الذهبي في الوقيات في هذه السنة، قال: وفيها توفي إبراهيم بن سعد الزهري في قول، وإبراهيم بن أبي يحبي المدنى، وحُميد بن الأسود، وصدقة ابن خالد في قول، وعبد الله بن عبد العزيز الزاهد العُمري، وعبد الله بن مُصهب الزبيري، وعبد الرحمن الجمعي في قول، الزبيري، وعبد الرحمن الجمعي في قول، وعبد السلام بن شُعيب بن الحَبحاب، وعبد العزيز بن أبي حازم في قول، وعلى بن غراب القاضي، ومحمد بن يوسف الأصبهاني الزاهد، ومروان بن شجاع الحزري، ويوسف بن الماجشون قاله البخاري، وأبو أمية بن بَعْلَ قاله خليفة.

<sup>(</sup>١) في ابن خلكان (ج ١ ص ٧٥) طبع بولال ما نصه :

<sup>«</sup>أبو العباس أحمد بن هارون الرئسيد بن المهدى بن المنصور الهاطمى المعروف بالسبقى . كان عبدا صاخا ترك الدنيا في حياة أبيه مع القدرة ولم يتعلق بشىء من أمورها وأبوه عليفة الدنيا وآثر الانقطاع والعزلة . والمنا قبل له : السبق لأنه كان يتكسب بيده في بوم السبت شديها ينفقه في بقية الأسبوع ويتفرّغ الاشتفال بالعبادة فعرف بهذه النسبة ولم يزل على هذه الحال الى أن توفى سنة أربع وثما نين وما ثقل موت أبيه وحمهما الله تعالى . (٢) في تهديب التهديب و همد الرحم بن سليان الكانى وقبل الطائى أبو على المروزى » .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعا، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع .

ما وقـــع من الموادث سة ١٨٥

السنة الثانية من ولاية الليث بن الفضل على مصر وهي سنة خمس وثمانين ومائة ـ فيها وثب أهل طبرستان على مُتولِّيهم مَهْرَوَيْهِ فقتلوه فوتى عوضه الرشيدُ عبدَ الله آن سعيد الحَرَشي . وفها وقعت بالمسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين . وفيها خرج الرشيد الى الرَّقة على طريق المُوصِل والجزيرة . وفيها حجَّ بالناس أخو الخليفة منصور ابن المهدى، وكان يحيى بن خالد البرمكيّ استأذن الرشيدَ في الْمُمْرَة، فخرج يحيى بن خالد في شعبان وأقام بمكة واعتمر في شهر رمضان وخرج إلى جُدّة فأقام بهاعلي نية الرِّياط الى زمن الج، فتج وعاد الى العراق. وفيها توتى عم جدّ الرشيد عبد الصمد بن على ابن عبد الله بن العباس الأميز أبو محمد الهاشميّ العباسيّ ، وُلِد ســـنة خمس أو ست ومائة، وأمه أمّ ولد، و يقال: إنّ أمّه كُتُمُّوهُ التي شَبّب بها عبد الله بن قيس الرقيّات. ولى عبدُ الصمد هـ ذا إمرةَ دِمَشْق والموسمَ غيرمرة، وولى إمرةَ المدينة والبصرة. واجتمع مرَّة بالرشيد وعنده جماعة من أقاربه، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مجلس فيه أمير المؤمنين وعمَّه وعم عمَّه وعم عمَّ عمَّه ؛ وكان في المجلس سليان بن أبي جعفر المنصور وهو عمَّ الرشيد ، والعباس بن محمد وهو عمَّ سليان المذكور، وعبد الصمد هذا وهو عتم العباس . ومات وليس بوجه الأرض عباسيَّة إلا وهو مُحرَّم لها، رحمه الله . وفيها توقُّى محد آبن الإمام إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الأمير

 <sup>(</sup>١) كذا في تاريخ الطبرى وتاريخ الاسلام الذهبي والكامل لأبن الأثير: وفي الأسلين: «عبداقه ابن سعد الحرسي" » بالسين المهملة والصواب ما أثبتناه •
 (٢) وهو عم السفاح والمنصود أيضا كا في عقد الجان في حوادث هذه السنة والأغانى •
 (ج ٤ ص ١٥١) • وفي الأصلين: «كبيرة» وهو تحريف •

أبو عبــد الله الهاشميّ العبــاسيّ. ولى إمْرَة دمّشــق لأبي جعفر المنصور ولوبده المهدى ؛ وحبَّج بالناس عدَّة سنين ، وكان عاقلا جوادا مُمدُّحا .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتَهم في هذه السنة، قال : وفيها توفّ أبو اسحاق الفـزاريّ في قول ابراهيم بن محمد ، وخالد بن يزيد بن [عبد الرحمن بن ] أبي مالك الدَّمَشْق ، وصالح بن عمر الواسطى"، وعبدُ الله بن صالح بن على بسَلَهُ يُهَ، وعبد الواحد بن مسلم، وفاضي مصر محمد بن مسروق الكندى"، والمسيّب بن شَريك، والْمُطّلِبُ بن زياد، ويزيد بن مَزْيد الشَّيْباني ، ويَقْطينُ بن موسى الأمير .

§ أمر النيل في هذه السنة ـــ الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع .

ما وقـــع من الحوادث سنة ١٨٦

السينة الثالثة من ولاية الليث بن الفضل على مصر وهي سنة ست وثمانين ومائة \_ فيها حجّ الرشيدُ ومعه آبناه : الأمينُ محمد والمأمونُ عبد الله وفرّق بالحرمين الأموالَ . وفيها بايع الرشيدُ بولاية العهد لولده قاسم بعد الأُخَوَ ين الأمينِ والمأمونِ، ولقُّبه المؤتمنَ وولَّاه الحزيرَة والثغورَ وهو صبى ، فلما قسَّم الرشيد الدنيا بين أولاده الثلاثة قال الشعراء في البيعة المدائح، ثم إنه علَّق نسخة البيعة في البيت العتيق،

وفى ذلك يقول إبراهمُ الموصلُ :

خيرُ الأمور مَفَات من وأحقُّ أم بالمَّام أمر قضى إحكامه الترحن في البيت الحرام

وفيها أيضا سار على بن عيسي بن ماهان من مَرْو لحوب أبي الحَصيب، فآلتقاه فَقُتَلَ أَبُو الخصيب وغَرِقَتْ جيوشُه وسُبيت حرَّمُه واستقام أمْرُ نُحراسانَ . وفيهــا (١) التكلة عن الخلاصة وتهذيب التهذيب ٠ (١) سلية (بفنع أوله وثانيه وسكون الميم): بليدة بناحية الرية من أعمال حماة بهنهما مسيرة يومين بسر الإبل ، وأهل الشام ينطقونها «سلمة» (بكسر الميم وتشديد اليام). سجن الرسيدُ ثُمَامةً بنَ الاشرس المتكلّم لأنه وقف منه على شيء من إعانة أحمد بن عيسى ، وفيها توقى حادٌ \_ ويقال : سَلَمُ \_ بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسر المعروف بسَلَم الخاسر الشاعر المشهور من أهل البصرة ، شمّى الخاسر لأنه ورث من أبيه مصحفا فباعه واشترى بثمنه طُنبُورًا ، وقيل : آشترى شعر آمرى القيس، وقيل شعر الأعشى ، وكان سَلَمُ من الشعراء المحيدين ، وهو من تلامذة بشار بن بُرد المقدّم ذكره ، وفيها توقى العباسُ بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، الأميرأ بوالفضل الهاشمي العباسي أخو السفاح والمنصور لأبيهما ، وأمه أم ولد ، ولد في سنة ثمان عشرة ومائة وقبل سنة إحدى وعشرين ومائة ، وولي دمَشْقَ والشأم كله والحزيرة ، وجح بالناس غير مرة ، وكان الرشيد يُجله ويُحبه ، وفيها توفى يزيدُ بن هارون أبو خالد مولى بن سُلَمْ ، ولد سنة ثمانَ عشرة ومائة ، وكان من الزهاد العباد ، كان اذا صلى العَمدَ لا يزال قائما حتى يُصلّى الفجرَ بذلك الوضوء نَيقًا وأربعين سنة ، وفيها توقى الأمير يَقطينُ بن موسى أحد دعاة بنى العباس ، ومَنْ قزر أمرهم فى المالك والأقطار ، وكان داهية على حازما شجاعا عارفا بالحروب والوقائع .

ذكر الذين أثبت الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقّى حاتمُ بن اسماعيل، أو سنة سبع ؛ والحارث بن عَبيدة الجيمي ، وحسّانُ بن إبراهيم الكِرْماني ، وخالد بن الحارث ، وصالحُ بن قُدَامة الجُمَحي ، وطَيْفُور الأمير مولى المنصور ، والعبّاد بن العوّام في قول ، والعباسُ بن الفضل المقسرى ، وعبدُ الرحمن بن عبد الله ابن همر المدفى ، وعيسى البخارى غُنجار ، والمسيّبُ بن شَيريك يُحُلُف ، والمغيرةُ بن عبد الرحمن المعزوى .

<sup>(</sup>۱) فی الطبری : « لوتونه عل کذبه فی أمر أحد بن عیسی » • (۲) فی تاریخ الطبری : «مولی الهادی» • (۳) کذا فی ف والقاموس و فرحه مادة « فنجر » ؛ وهو اقب أبی أحد عیسی بن موسی التیسی ، قال هارچ القاموس : و إنما لفرب به لحرة و بعنتیه ، وفی م هکذا : « بهنجان » وهو تحریف ،

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراعان سواء ، مبلغ الزيادة
 أربعة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا .

ما رقسع س الحوادث سنة ۱۸۷

السينة الرابعة من ولاية الليث بن الفضل على مصر وهي سنة سبع وثمانين ومائة \_ فيها أوقع الرشيدُ بالبرامكة وقتَل جعفرا ثم صلبه مدّة وقُطّعت أعضاؤه وُعُلَّقَتْ بِأَمَاكُنَى، ثم بعد مدّة أُنزلت وأُحرَقت وذلك في صفر، وحبّس الرشيدُ يحيى ابن خالد بن بُرْمَك، أعنى والد جعفر المذكور، وجميعَ أولاده وأحيط بجميع أموالهم. وطال حبس يحيى بن خالد المذكور وآبنه الفضل الى أن ماتا في الحبس. وفرسبب قتل جعفر البرمكيّ اختلافٌ كبر ليس لذكره هنا محل . وفها غزا الرشيدُ بلادّ الروم وفتح هَرَ قُلَةَ وولَّى آبَّه القاسم الصائفة وأعطاه العواصم، فنازل حصنَّ سنان، فبعث إليه قيصر وسأله أن رحلَ عنه و يُعطيَه ثلَّمَائة وعشر بن أسيرا من المسلمين، ففعَّل. وفيها قتل الرشيدُ ابراهيمَ بن عثمان بن نَهيك . وسبب قتله أنه كان يبكى علىقتل جعفو وما وقع للبرامكة ، فكان اذا أُخذ منــه الشرابُ يقول لغلامه : هات سيفي فيُسُلُّه وَيَصيعُج : وا جعفراه ! ثم يقول : والله لآخذنَّ ثاركَ ولأقتلنَّ قاتلُك ! . فنم عليه ابنُه عَمْانُ للفضل بن الربيع فأخبر الفضلُ الرشيدَ، فكان ذلك سببَ قتله . وفيها توفَّى الفُضيلُ بن عِياض الإمام الجليب أبو على التميميُّ اليَّربوعيُّ . ولد بخُراسان بكُورة أبيوَرْد وقدم الكوفة وهو كبير، فسسمع الحديثَ من منصور وغيره ثم تعبسد وتوجُّه الى مكة وأقام بها الى أن مات في يوم عاشــوراء، قاله على بن المديني وغيره . وكان ثقةً نهيـلا فاضلا عابدا زاهدا كثير الحديث . وقيل : إنّ مولدَه بسَمَرْقَند . وذكر

<sup>(</sup>١) ذكر المؤلف ذلك في حوادث سنة ١٨٣ ه.

بإسناده عن الفضل بن موسى قال : كان الفضيل بن عِياض شَاطُرًا يقطع الطريق بين أَبِيوَ رُد وسَرَخْس ، وكان سببُ تو بته أنه عشق جاريةً ، فبينا هو يرتقي الحُدُرانَ اليها سمع رجلا يتلو : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكر آلله ومَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحُقِّي فَقَالَ : يا رب قد آن، فرجَع فآواه الليل الى خَرِبَةِ فاذا فيها رُفقة، فقال بعضُهم : نرتحل، وقال قوم : حتى نُصبحَ فانَ فُضيلا على الطريق . وقيل في تو بته غيرُ ذلك . وأمّا مناقبه فكثيرة : منها عن بشر الحافيَّ ثال : كنت بمكة مع الفضيل فجلس معنا الى نصف الليل ثم قام يطوف الى الصبح، فقلت : يا أبا على ألا تنام؟ فقال : وَ يُحَك ! وهل أحد يسمع بذكر النار وتطيب نفسه أن ينام ! . وقال الأصمعيّ : نظر الفضيل الى رجل يشكو الى رجل، فقــال الفضيل : تشكو مَّنُّ يرحمك الى مَنْ لايرحمك ! . وسُئِل الفضيل : ما الإخلاص ؟ قال الفضيل : أَخْبِرْنَى من أطاع الله هل تضرّه معصية أحد ؟ قال : لا ؛ قال : فن يَعْصى الله عمل تنفعه طاعة أحد؟ قال : لا ؛ قال : فهـذا الإخلاص . وعن الفضيل قال : من ساء شَانَ دينَه وحسبَه ومُروءتَه . وعنه قال : لن يَهلِكَ عبدُّ حتى يُؤثِرَ شهوتَه على نفسه ودينه . وقال : خَصلتان تُقَسِّيان القلبَ : كثرةُ الكلام ، وكثرةُ الأكل . وعنه قال : إذا أراد اللهُ أن يُعِفُّ العبدَ سلَّط عليه مَنْ يَظلمُه ، واجتمع مع الرشيد بمكة ، فقال له الرئسيد : إنما دعوناك لتُحدَّثنا شيء وتَعظَنا؛ قال : فاقبلت عليه وقلت : (١) في القاموس وشرحه : الشاطر : من أعيا أهله خبثا بر قال أبو إسحاق : فلان شاطر معناه أنه أخذ في نحو غير الاستواء، ولذلك قبل له شاطر لأنه تباعد عن الاستوا. • والجم شطار، والمراد بهسم طائفة من أهل الدعارة كانوا يمتازون بملابس خاصة وزى خاص ، ففي أخبار أبي نواس ج ١ ص ٣٣٥ طبع مصرما نصه : « زى الشطار طرة مصففة وكان واسعان وذيل مجرور ونعل مطبق» وتختلف أسماؤهم باختلاف البــلاد ؟ فني رحلة أبن بطوطة ج ١ ص ٢٣٥ طبع مصر : «الشطار بمني الفتاك من اصطلاح العراقيين ، ويعرفون في خراسان بسرابداران ، وفي المغرب بالصقورة » وذكر تفشيم في أيامه واجهّاعهم على قطسع الطريق · وفي نفح الطيب ج ٢ ص ٧٦٦ طبع بولاق : «ولشطار الأمدلس من النوادروالتنكيت والتركيبات وأنواع المضحكات ما تملاً الدوار بن كثرته » ١ ه .

أشياء لم يذكرها قبلا .

ياحسنَ الحاق والوجه حسابُ الحلق كلّهم عليك ؛ قال : فبكى الرشيد وشهّق ، فرددت عليه حتى جاء الحدّام فحملونى وأخرجونى ، وعنه قال : الحوفُ أفضلُ من الرجاء مادام الرجلُ صحيحا ، فإذا نزل به الموتُ فالرجاءُ أفضلُ ، وقال الفضيل : قولُ العبد أستغفر الله يعنى أقِلنى يارب .

قلت : رُوِى عن على بن أبي طالب رضي عنه أنه قال : أَتَعَجُّبُ ممن يَهلك ومعه النجاة ، قيل : وما هو ؟ قال : الاستغفار . وقال بعض المشايخ في دعائه : اللهم إنى أطعتك في أحب الأشياء اللك وهو الاستغفارُ والإمانُ، وعصَّتُ الشيطانَ في أبغض الأشياءِ اليكَ وهو الشركُ فأغفرُ لي مابينهما . وكان بعضُ المشايخ يقول أيضًا : اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك ، فحُدُّ مَا أعطيتَ على مابه قضيتَ حتى يُمْحَى ذلك بذلك. وفيها قُتِلَ جعفر بن يحيي بن خالد بن بَرْمك قتله الرشيدُ لأمر اقتضى ذلك واختلف الناسُ في سببُ قتله اختلافا كبيرا يضيق هذيا المحلُّ عر. \_ ذكره . وكان قَتْله في أوّل صفر من هذه الســنة، وصلَّبه على الجسر وسنَّه سبع وثلاثون سنة وقتل بعده جماعةً كثيرة من أقاربه البرامكة . وكان أصله من الفُرس، وكان جعفر جميلا لَسناً أدبيا مليغا عالما يُضرب بجوده الأمثالُ، إلا أنه كان مُسرِفًا على نفسه غارقا في اللذّات ؛ تمكّن من الرشيد حتى بلَغ من الجاه والرفعة مالم ينلُه أحدُّ قبلَه ووَلِيَ هو وأبوه وأخوه الفضلُ الأعمالَ الحليلةَ . وكان أبوه يحيى قد ضم جعفرا الى القاضي أبي يوسف يعقوبَ حتى علَّمه وفقَّهه وصار نادرة عصره. يقال : إنَّه وقَّم في ليلة بحضرة الرئسيد زيادةً على ألف توقيع ونظرَ في حميمها، فلم يُخرِجُ شيئًا منها عن مُوجِب الفقه والعربية. وكان جعفر مثل أخيه الفضل في السخاء وأعظم وأما ما مُحكى من كرمه فكثيرٌ: من ذلك أن أبا عَلْقَمةَ الثقفيّ صاحبَ الفريب (١) ذكر المؤلف مقتل جعفر في صفحتي ه ١١ ، ١٣١ من هــذا الحز. ، غير أنه أورد عنه هنا

كان عند جعفر في مجلسه، فأقبات اليه خُنفَساء، فقال أبو علقمة : أليس يقال : إن الخنفساء أذا أقبلت الى رجل أصاب خيرا؟ قالوا : بلى ؛ فقال جعفر : يا غلام ، أعط الشيخ الف دينار، ثم تحوها عنه ، فأقبلت الخنفساء ثانيا ، فقال : ياغلام أعطه ألفا أخرى ، وله من هذا أشياء كثيرة ، ثم زالت عنه وعن أهله تلك النعم حتى احتاجت أتمه الى السؤال ، قال الذهبي عن محمد بن عبد الرحمن الهاشمي صاحب صلاة الكوفة قال : دخلت على أمني يوم النحر وعندها آمراة في أثواب رَثّة ، فقالت لى الكوفة قال : دخلت على أمني يوم النحر وعندها آمراة أمن أثواب رَثّة ، فقالت لى عليها و رحبت بها ، ثم قلت : يا فلانة حدثينا بعض أمركم ، قالت : أذ كرلك جملة عليها عبرة ، لقد هجم على مشل هذا العيد وعلى رأسي أر بعائة جارية ونحوت في بيتي فيها عبرة ، القد هم على مشل هذا العيد وعلى رأسي أر بعائة جارية ونحوت في بيتي خاصة ثما ثمائة وأس ، وأنا أزعم أن آبني جعفرا عاقى لى ، وقد أثيتكم الآن يُقنعني جلد شاتين أجعل أحدهما شعاراً والآخر دِثاراً ،

أمر النيل في هذه السينة \_ الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعا ، مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا و إصبعان .

## ذكر ولاية أحمد بن إسماعيل على مصر

هو أحمد بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس الأمير أبو العباس الهاشمى العباسي أمير مصر ، ولاه الرئيسيد على صلاة مصر بعد عزل الليث بن الفضل عنها في سنة سبع وثمانين ومائة ، فقدمها يوم الاثنين لخمس بقين من جُمادَى الآخرة من السنة المذكورة ، وسكن المسكر على عادة أمراء بنى العباس ، وجعل على شرطت معاوية بن صُرَد ، وفي ولايته استنجده إبراهيم بن الأغلب أسير إفريقية فأمده بالمساكر وتوجهوا البه ثم عادوا .

<sup>(</sup>١) الشمار: ما ولى شعر جسد الانسان درن ما سواه من النياب . والدثار: التوب الذي فوق الشماو.

وكان سبب هذه التجريدة أن أهل طرابلس الفرب كان كثر شَفَهُم على وُلاتهم، وكان ابراهيمُ بن الأغلب المذكورُ قد استعمل عليهم عدَّةَ وُلاة ، فكانوا يشكون من وُلاتهم فيعزلهم ويُوَلَّى غيرَهم الى أن استعمل عليهم سفيانَ بن المَضَاء وهي ولايت. الرابعة، فاتفق أهلُ البلد على إخراجه عنهم و إعادته الى القَيْرَوَان فزحَفُوا اليه، فأخذ سلاَحه وقاتلهم هو وجماعةً ممن معه، فأخرجوه من داره فدخل الجامعَ وقاتلهم فيه فقتلوا من أصحابه جماعة ثم أمنوه فخرج عنهم في شعبان [من هذه السُّنة] ، وكانت ولا يتهُ سبعا وعشرين يوما، واستعملَ جعُد طراُبلسَ عايهم إبراهيمَ بن سُفيان التميميّ. هم وقع أيضا بين الأبناء بطرابلس وبين قوم يُعرَفون ببنيأبيكانةً و بلى يوسف حروبٌ كثيرةٌ وقتالٌ حتى فسدت طرابلُس؛فبلغ ذلك إبراهيمَ بن الأغلب أميرَ إفريقيَّةَ فاستنجد أحمدَ أبن إسماعيل أمير مصر وجمع جمعاكبيرا وأمرهم أن يُعضِرُوا بني أبي كنانة والأبناء و بنى يوسف فأحضروهم عنده بالقُيْرُوان، فلما قدِموا عليه أراد فتلَّهم الجميعَ، فسألوه العفوَ عنهم في الذي فعلوه فعفا عنهم ، وعادوا الى بلادهم بعد أن أخذ عليهم العهودَ والمواثيق بالطاعة . واستمرّ أحدُ هذا على إمْرَة مصر الى أن صُرِفَ عنها بعبد الله بن محمد المباسى في يوم الاثنين المَّانَ عشرةَ خلت من شعبان سنة تسع وممانين ومائة ؛ فكانت ولابته على إمرة مصر سلتين وشهرا ونصف شهر .

+ +

ما وقسع من الحوادث سنة ۱۸۸ السنة الأولى من ولاية أحمد بن إسماعيل على مصر وهي سنة ثمان وثمانين ومائة ــ فيها غزم المسلمون الصائفة فَرَز اليهم نقفورُ بجوعه فالتقوا فجرح نقفورُ ثلاث مراحات وأنهزم هو وأصحابه بعد أن تُعيل من الروم مَفْتَلَةً عظيمةً، فقيل : إن القثل

 <sup>(</sup>۱) ذكر هذه النجريدة ابن الأثير فى حوادث سنة ۱۸۹ ه ٠

 <sup>(</sup>٢) الزيادة عن ابن الأثير .
 (٣) كذا ورد هذا الاسم في تاريخ الطبرى والكامل لابن
 الأثير في عدة مواضع وهو الصواب . وورد في الأصلبن «تقفور» بالثاء وهو تحويف .

بلفت أربعن ألفا، وقيل: أربعة آلاف وسبعائة ، وفها حج الرشيد بالناس وهي آخر تجة حَجِها، وكان الفُضَيل بن عياض قال له : استكثر من زيارة هذا البيت فإنه لا يحجّه خليفةٌ بعدك . وفيها توقّ أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزارى ، كان إمامًا عالما صاحبَ سُنة وغزو وكان صاحب حال ولسان وكرامات . قال الفضيل بن عياض : رأيت النبَّي صلى الله عليه وسلم فى المنام والى جانبه فُرجُّةً ، فذهبتُ لأجلسَ فيها ، فقال : هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري . وفيها توفُّ إبراهم ابن ماهان بن بَهْمَن أبو إسحاق الأرّجانيّ النديمُ المعروف بالمَوْصليّ ، أصله من الفرس ودخل الى العراق، ثم رحَل الى البلاد في طلب الأغاني، فبرع فيها بالعربية والعجمية؛ وكان مع ما انتهى اليه من الرياسة في الفناء فاضلا علما أديبا شاعرا ؛ نادم جماعة من خلفاء بنى العباس ؛ وكان ذا مال ، يقال : إنه لمــا مات وُجدَله أربعةٌ وعشرون ألفَّ الف درهم ، وهو والد إسحاق النديم المغنَّى أيضا . حُكَّى أن الرشيدَ كان بهوَّى جاريتَه ماردةً؛ فغاضبها ودام على ذلك مدّةً، فأمر جعفرٌ البرمكي العبّاسَ بنَ الأحنف أن يعملَ في ذلك شيئا، فعَمِلَ أبياتا وألقاها الى إبراهيم الموصل هذا فغنَّى بها الرشيدَ، فلما سمعها بادر إلى ماردة فترضَّاها ، فسألتُه عن السبب فقيل لها ، فأمَّرتُ لكلَّ واحد من العباس وابراهم بعشرة آلاف درهم، ثم سالتِ الرشيدَ أن يكافَّهما، فأمر لها باربمين ألف درهم . والأبيات :

الهاشقان كلاهما مُتَجَنَّبُ ، وكلاهما مُتَبعَدُ مَنفَضِّبُ صدَّتْ مُغاضِبةً وصدَّمُغاضِباً ، وكلاهما مما يُعالِجُ مُتَعَبُ راجع أحبتك الذين هجرتهم ، إن المتم قلما يَعَبَّبُ إن المتجنَّبُ إن تطاولَ منكا ، دَبُّ السُّلُوُ له فعزَّ المَطلَبُ

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال : وفهب توفُّ إسحاقُ بن مسُّور الْمَرَادي المصرى، وجرير بن عبدالحيد الصِّيّ، والحسين بن الحسن البصري، وسُلَّم ابن عيسى المقرئ، وعبد الملك بن مُيسرة الصَّدَفي، وعَبْدةُ بن سلمان الكوفي، وعُتَّابُ بن بَشيرا لَزاني بخلف، وعقبة بن خالد السَّكوني، وعمرُ بن أيّوب المُوصلي، وعيسى بن يونس السَّبِيمي ، ومحدُ بن يزيدَ الواسطى ، ومعروفُ بن حَسَّان الضيَّ ، ومِهران بن أبي عمر الرازى ، ويحيي بن عبد الملك بن أبي غَنيَّة .

أمر النيل في هذه السنة – المساء القديم ذراعان وسبعة أصابع ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع .

السنة الثانية من ولاية أحد بن إسماعيل على مصروهي سنة تسعو ثمانين ومائة \_ ما وقسيع فيها سار الرشيدُ الى الرَّى بسبب شكوى أهل نُعراسان عاملَهم على بن عيسى بن 1192 ماهان، فقد رُمُوه بعظائم وذكروا أنه على نيَّة الحروج عن طاعة الرشيد؛ فأقام الرشيدُ

بالرى أربعة أشهر حتى وافاه ابن عيسي بالأموال والحواهم والتحف للخلفة ولكنار القوّاد حتى رضى عنه الرشيد ورده الى عمسله، وخرج مُشَيَّعًا له لَّما خرج

الى خراسان .

قلت : لله در القائل في هذا المني :

بَشْتُ في حَاجَتِي رسولًا \* يُكُنِّي أَبَا دِرْهُمْ فَتَمَّتُ ولو سواه بعثتُ فيها \* لم تَحْظَ نفسي بما تَمُنَّتُ

وفيها كان الفداء ، حتى لم يبق بمالك الروم في الأسر مُسلمُ . وفيها تُوفي العباسُ بنُ الأحنف بن الأسود بن طلحة أبو الفضل الشاعر المشهور حامل لواء (١) كذا في تاريخ الذهبي والطبرى وتغريب التهذيب وطبقات ابن سعد . وفي الأصلين : « فيات، (٢) ف الأصلين : «ورموه» .

من الحوادث

الشعراء في عصره ، اصله من غَرْب نُراسانَ ونشأ ببغدادَ وقال الشعرَ الفائق ، وكان مُطْفَمُ شعره في الغَزَل والمديح ، وله أخبارُ مع الخلفاء ، وكان مُلْوَ المحاضرة مقبولا عند الخاص والعام ، وهو شاعرُ الرشيد ، وخالُ إبراهم بن العبّاس الصّولى . قال ابن خلكان : وحكى عمر بن شبّة قال : مات إبراهم الموصليّ المعروفُ بالندم سنة ثمان وثمانين ومائة ، ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي ، والعباس بن الأحنف ، وهشيمة الجمّارة ، فرفع ذلك الى الرشيد فأمر المأمون أن يُصلّ عليهم ، غرج فصفوا بين يديه فقال : من هذا الأول ؟ فقالوا : ابراهم الموصليّ ؟ فقال : أخروه وفد موا العباس بن الأحنف ، فقدم فصل عليه ، فلما فرغ دنا منه هاشم بن عبد اقد بن مالك الخراعي ، فقال : يا سيّدى ، كيف آثرت العباسَ بن الأحنف بالتقدمة على من حضر! القول : لقول : قال : لقول : المقال : الموصليّ ؛ فقال : يا سيّدى ، كيف آثرت العباسَ بن الأحنف بالتقدمة على من حضر!

وسعى بها ناس وقالوا إنها ، لحى التي تَشْقَ بها وتكابدُ بِهُ عَدِيْهِ لِبَكُونَ غَيْرِكَ ظَنَّهِم ، إنى ليُعجِبُني المحبُّ الجاحدُ

قلت : وفي موت الكسائي وابراهيم الموصلي والعباس بن الأحنف في يوم واحد نظرٌ، والصحيحُ أن وفاة العباس هذا تأخرت عن وفاة هؤلاء المذكورين بمدة طويلة.

ومما يدلّ على ذلك ماحكاه المسعودى فى تاريخه عن جماعة من أهل البصرة، قالوا: خرجنا نريدُ الجّ ، فلمّا كنا ببعض الطريق اذا غلام واقفَّ ينادِى الناس : هل فيكم أحد من أهل البصرة ؟ قالوا : فعدَلنا البه وقلنا : ما تريد ؟ قال : إنْ مولاى يريد

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأغانى فى ترجمة أبى العناهية (ج ؛ ص ١١١ طبع دار الكتب المصرية) ، وابن طلكان فى الكلام على العباس بن الأحنف، ولم نعثر على ضبطها ، وفى الأصليز : « الهشمية » بالتعريف . (٢) ورد هذا الشطر فى الديوان هكذا :

ماك لى قوم وقالوا إنها \*

 <sup>(</sup>٣) كذا في ديوان العباس بن الأحنف · وفي الأصلين : « وتكامد » بالميم ·

أَن يُوصِيَكُم ؛ قالوا : فِلْنَا معه واذا شخصٌ مُلْقَ تحت شجرة لا يُحِيرُ جوابا ، فجلسنا حولَه فأحس بنا فرفع طرفَه وهو لا يكاد يرفعُه ضعفًا ، وأنشأ يقول :

يا غريبَ الدار عن وَطَنِهُ ﴿ مُفَـرَدًا يَبَكَى عَلَى شَجَنِهُ ۚ كُلُهُ مُلَالًا عَلَى شَجَنِهُ ۚ كُلُّكُ الْمُسَقَامُ فَي بَدَنَهُ ۚ كَلَّمُ الْمُسَقَامُ فَي بَدَنَهُ

ثم أنمي عليه طويلا ، ونحن جلوس حولَه إذ أقبل طائر فوقع على أعلى الشهرة وجعل يُغَرِّدُ، ففتح عينيه فسمِع تغريده ثم قال :

ولقد زاد الفؤادَ شجًا \* طائرٌ بسكى على فَننِهُ شَهُ ما شُفِّنى فبكى \* كَلْنا بسكى على سَكِّنِهُ

ثم تَنفَّس تنفَّسًا فاضت نفسُه منه ، فلم نبرَح مر عنده حتى غسّلناه وكفّنّاه ورفيّنا الصلاة عليه ، فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنه ، فقال : هذا العباس بن الأحنف رحمه الله .

(٢) وذكر أبو على الفالى فى و كتاب الأمالى ": قال بَشّار بن بُرْد : ما زال غلام من بنى حنيفة ( يعنى العباس ) يُدخِلُ نفسه فينا ويخرجها منا حتى قال :

أَبِكِي الذينَ أَذَاقُونِي مُودِّتَهِـم \* حتى إذَا أَيقَظُونِي للهوى رَقَدُوا وَاسْتَنهَضُونِي فَلَمَّا قَتُ مُنتَصِبًا \* بِثْقِلُ مَا حَـلُونِي مَنهم قعـدُوا وقد خرجنا عن المقصود لطلب الفائدة ، ونرجع الآن الى ما نحن بصدده .

<sup>(</sup>١) كذا فى الديوان . ر فى ف : « زاد البكاء به » . ر فى ثم : « جاد » .

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا الخبر في الأمالي (ج ۱ ص ۲۰۸ طبع دار الكتب المصرية) ولكنه لم يذكر هذين
 البيتين بل ذكر آخرين ونصهما :

زف البكا، دموع عينك فآسعر ﴿ عِنا لفسيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكى بها ﴿ أَرَابِتُ عِنا للبِكاء تعار!

)

وفيها توقى على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز مولى بنى أسد، أبو الحسن المعروف بالكسائى النحوى المقرئ، وسُمّى بالكسائى لأنه أحرم فى كساء، وهو مُعلّم الرشيد وفقيهه وبعده لولديه الأمين والمأمون، وكان إماماً فى فنون عديدة: النحو والعربية وأيام الناس، وقرأ القرآن على حمزة الزيّات أربع مرات، واختار لنفسه قراءة صارت إحدى القراءات السبع، وتعلم النحو على كرّ سنه، وخرج الى البصرة وجالس الخليل ابن أحمد، وذكر ابن الدَّورَقِ قال: اجتمع الكسائى واليزيدى عند الرشيد، فضرت العشاء فقدَّموا الكسائى فأرتج عليه [ف] قراءة (قُلْ يَابُّ الْكَافِرُونَ)؛ فقال اليزيدى : قراءة هده السّورة يُرتجُ [فيها] على قارئ أهل الكوفة! ، قال : فضرت الصلاة فقدَّموا اليزيدي فَأَرْتج عليه في الحمد؛ فلما سَلَمَ قال :

وكان الكسائى عند الرشيد بمنزلة رفيعة ، سار معه الى الرَّى فرض ومات بقرية ربَّهُ ويه ، ثم مات مع الرشيد محدُ بن الحسن الفقيه صاحبُ أبى حنيفة فقال الرشيد لل رجع الى العراق: [اليوم] دفنتُ الفقة والنحو بَرْبُوية ، وفيها توفى محمد بن الحسن الفقيه آبن فرقد الشيبانى مولاهم الكوفى الفقيه العلامة شيخ الإسلام وأحد العلماء الأعلام مفتى العراقين أبو عبد الله ، قبل : إنّ أصله من حَرَسْنا من عُوطة دِمَشْق ، ومولده بواسط ونشأ بالكوفة وتفقه بأبى يوسف ثم بأبى حنيفة وسم عمشعراً ومالك



<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصلين وفى بغية الوعاة للسيوطى طبع مصر ووفيات الأعيان لأبن خلكان طبع بولاق : 
«على بن حزة بن عبد الله بن عثان من ولد بهمن بن فيروز » • (۲) رنبو يه ( بفتح أوله وسكون انبيه ثم با ، موحدة و بعد الواو يا ، مثناة من تحت مفتوحة ) : قرية قرب الريّ • (٣) الزيادة عن محجم ياقوت فى الكلام على رنبو يه • (٤) حرسنا (بالتحريك وسكون السين وتا ، فوقها نقطنان) : قرية كبيرة عامرة فى وسسط بساتين دمشق على طريق حمص بينها و بين دمشق أكثر من فرسخ (انظر معجم يافوت فى اسم حرسنا) •

ابن مِغُول والأوزاعي ومالك بن أنس؛ وأخذ عنه الشافعي وأبو عُبَيد وهشام بن عبيد الله وعلى بن مسلم الطُّوسي وخلقُ سواهم؛ وكان إماما فقيها محدثا مجتهدا ذكا، انتهت اليه رياسةُ العلم في زمانه بعد موت أبي يوسف. قال أبو عبيد: ما رأيت أعلَم بكاب الله منه ، وقال الشافعي : لو أشاء أن أقول نزل القرآنُ بلغة مجد بن الحسن لقلتُ لفصاحته ، وقد حملتُ عنه وقر بُغْتِي كُتُباً ، وقال إبراهيمُ الحربي : قلت لأحمد بن حنبل : من أينَ لك هذه المسائلُ الدِّقاقُ ؟ قال : من كتب مجد ابن الحسن ، وعن الشافعي قال : ما ناظرتُ أحدًا إلا تغير وجهه ما خلا مجد بن المحسن ، وقال أحمد بن مجد بن أبي رَجاء : سمعتُ أبي يقول : رأيتُ مجد بن الحسن ، وقال أحمد بن مجد بن أبي رَجاء : سمعتُ أبي يقول : رأيتُ مجد بن الحسن في النوم فقلت : إلام صرت ؟ قال : غُفِر لي ؛ قلت : بم ؟ قال : قبل لي : لم نجعل هذا العلمَ فيك إلا ونحن نَففِرُ لك .

قلتُ : وقد تقدّم في ترجمة الكسائي أنهما ماتا في صحبة الرشيد بقرية رَنْبُويَه من الرّى"، فقال الرشيد : دفنتُ الفِقهَ والعربيَّة بالرى" .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا و إصبعان .

#### ذكر ولاية عبد الله بن محمد على مصر

هو عُبدُ الله بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العبّاس، الأمير أبو محمد الهاشمي العباسي المعروفُ بأبن زينب، ولاه الرشيدُ إمرة مصرَّعلى الصلاة بعد عن الحمد بن اسماعيل سنة تسع وثمانين ومائة . ولما ولي مصرَّ أرسل يَستخلفُ

<sup>(</sup>۱) وقر بختى أى حمل بعير · (۲) فى المقريزى : « عبيد الله » ·

على صلاة مصرَ لَميعةً بن موسى الحضرى، فصلَّى لَميعةُ المذكور بالناس الى أن قدم عبدُ الله بن محمد المذكورُ الى مصرفى يوم السبت للنصف من شؤال سنة تسع وثمانين ومائة المذكورة؛ وسكن المعسكر على عادة أمراء بني العبَّاس، ثم جعل على شُرطته احمد بن حوى العُذْريّ مدّة، ثم عن له وولى محمدَ بن عَسَّامَة ، ولم تَعُلُلُ مدّة عبد الله الدكور على إمرة مصر وعُزِلَ بالحسين بن جميل لإحدى عشرة بقيت من شعبانَ سنة تسعين ومائة . وخرج عبد الله من مصر وآستخلف على صلاتها هاشمَ بنَ عبد الله ابن عبد الرحمن بن معاوية بن حُدَيج؛ فكانت مدَّةُ ولاية عبد الله هــــذا على مصر عانية أشهر وتسعة عشر يوما. وتوجّه الى الرشيد فأقره الرشيد من جملة قواده وأرسله على جماعة نَجْدَةً لعلى بن عيسي لقتال رافع بن الليث بن نصر بن ســيَّار، وكان رافعُ ظهر بما وراء النهر مخالفا للرشيد بسَمَرْقَند . وكان سبب خروج رافع أنْ يحيى بن الأشعث تزوج آبنة لعمه أبي النعان وكانت ذاتَ يسارِ ولسانِ، ثم تركها يحيي بن الأشعث بسمرقند وأقام ببغداد وأتخذ السّراري، فلمّ طال ذلك عليها أرادت التخلص منه، وبلغ رافعًا خبرُها فطَمِع فيها وفي مالها . فدس اليها مَنْ قال لهـــا : لا سبيلَ الى الخلاص من زوجها الا أن تُشهِدَ عليها قوما أنها أشركت بالله ثم تَتُوبَ فينفسيخ نكِاحُها وتحسَّل للأزواج، ففعَلت ذلك فتزوَّجهـا رافعٌ. فبلغ الخُـبُر يحي من الأشبعث فشكا الى الرشيد، فكتب الرشيدُ الى على بن عيسى يأمرُه أَنْ يُفْرَقَ بِينهما وأَنْ يُعاقبَ رافعًا ويَجلِدَه الحَدْ ويُقَيِّدُه ويطوفَ به في سَمْرْقَند على حمار [ حتى يكون عِظَــُةٌ لغيره ] ففعــل به ذلك ولم يَحُـــــّــــه ، وحُبِسَ رافعٌ

(Fig.)

بسمرقند مدّة ، ثم هرَب من الحبس فلَحِق بعلى بن عيسى بَبَلْخ ، فأراد ضربَ عنقه فشفع فيه عيسى بن على بن عيسى ، وأمره بالانصراف الى سمرقند ، فرجَع اليها ووشّب بعامل على بن عيسى عليها وقتله وآستولى على سَمَرْفَند وآستفحل أمرُه حتى خرجت اليه العساكر وأخذته وقُتل بعد أمور ، ولما عاد عبدُ الله صاحب الترجمة الى الرشيد سأله في إمرة مصر ثانيا فابي واستمر عند الرشيد الى أن مات .

+ +

ما وقسع من الحوادث سنة ١٩٠ السنة التي حكم فيها عبد الله بن محمد العباسي على مصر وهي سنة تسعين ومائة — فيها افتتح الرشيد مدينة هر قلة و بت جيوشه بارض الروم وكان في مائة الف فارس و حسة وثلاثين الفا سوى المُطّوعة ، وجال الأمير داود بن موسى بن عيسى العباسي في أرض الكفر وكان في سبعين ألفا ؛ وكان فتح هر قلة في شوال ، وأحربها وسبي أهلها ، وكان الحصار ثلاثين يوما ، وفيها افتتح شراحيل بن معن بن زائدة الشيباني حصن الصقالبة بالمفرب ، وفيها أسلم الفصل بن سهل المجوسي على يد المامور ابن الرشيد ، وفيها بعث نقفور ملك الروم الى الرشيد بالحراج والجزية ، وفيها نقضت ابن الرشيد ، وفيها بعث نقفور ملك الروم الى الرشيد بالحراج والجزية ، وفيها نقضت أهل قبرس [العهد] ، فنزاهم ابن يحيى وقتل وسبى ، وفيها افتتح يزيدُ بن عَلْدَ الصَّفْصَافَ ومَلَّقُونِيَة ، وفيها توقى يحيى بن خالد بن برَمك في حبس الرشيد ، ويحيى هذا هو والله جعفو البرمكي — وقد تقدّم ذكر جعفو وقتله في عله من هذا الكتاب — ، وفيها توفى سعدون المجنون ، كان صاحب عبة وحال ، صام ستين عاما حتى خف

<sup>(</sup>١) هرقلة بالكسر ثم الفتح : مدينة ببلاد الروم . (٢) كذا في تاريخ الطبري والكامل

لابن الأثير · وفي الأصلين : ﴿ بَالْحَلِّ ﴾ وهو تحريف · ﴿ ﴿ ﴾ الصفصاف : قورة من ثنور

المصيصة (انظر الحاشبة رقم ٢ ص ٢ · ١ من هذا الجزء) . (٤) ملقونية : بلد من بلاد الروم قريب من قونية .

دماغُه فسهاه الناسُ مجنونا . قيل : إنّه وقف يومّاً على حَلْقة ذى النون [المصرى] وهو يعظ الناس فسمع سعدونُ كلامَه، فصرَخ وقال :

ولا خيرَ في شكوى الى غير مُشتكًى \* ولا بدّ من شكوى اذا لم يكن صبرُ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها مات أسدُ بن عمرو البَعَلي الفقيه، و إسماعيل بن عبد الله بن قُسْطَنطين مقرئ مكة في قول، والحكم بن سِنَان الباهلي القِربي، وشجاع بن أبي نصر البَلْخِي المقرئ، وعبد الله بن عمر بن غانم قاضي إنه يقية ، وأبو علقمة عبد الله بن محمد الفروي المدني، وعبد الحميد بن كعب بن علقمة المصري، وعبان بن عبد الحميد اللاحق، وعبيدة بن حُميد الكوفي الحَدّاء، وعطاء بن مسلم الحلمي الحَقّاف، وعمر بن على المُقدّمي، ومحمد بن بشير المعافري علي ، ومحمد بن يزيد الواسطي، ومحمد بن الحسين في رواية، ومسلمة بن عُلَى المُحْشِي، ويحمى بن أبي زكريا الفسّاني بواسط، ويحيى بن ميرن البغدادي التمّار.

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع وآثنا عشر إصبعا، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع .

## ذكر ولاية الحُسينِ بن جَميل على مصر

هو الحسينُ بن جَميل مولى أبى جعفر المنصور أميرُ مصر ، ولاه الرشــيدُ إمْرَةَ مصر بعد عزل عبدالله بن محمد العباسيّ عنها على الصلاة في سنة تسعين ومائة، فقَدِم Cin

<sup>(</sup>۱) كذا في تاريخ الذهبي وتهذيب التهذيب ، و في الأصلين : « المقرئ » ، (۲) كذا في تاريخ الذهبي وتهذيب التهذيب ، و في الأصلين : « عرو » ، (٣) كذا في تاريخ الذهبي وتهذيب التهذيب ، و في الأصلين : « المقروى » بالقاف ، (٤) كذا في تهذيب التهذيب والحلاصة وتهذيب النهذيب ، و في الأصلين : « الحسقة د » ، (۵) كذا في تهذيب التهذيب والحلاصة في أسما، الرحال ، و في الأصلين : « الحهني » ،

مصريوم الخميس لعشر خلَّون من شهر رمضان من السنة المذكورة وسكن المعسكر ؛ وجعل على شُرطَته كاملًا الهُنائيّ ثم معاويةً بن صُرَد، ثم جمع له الرشيدُ بين الصلاة والخراج في يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر رجب سمنة إحدى وتسعين ومائة . ولما ولي الخراجَ تشدّد فيه فحرج عليه أهل الحَوْفِ بالشرق من الوجه البحري وامتنعوا من أداء الخراج، وخرج عليهـم أبو النــداء بأيَّلةً في نحو ألف رجل وقطع الطربق وأخاف السُّبلَ، وتوجُّه من أيلةً إلى مَدْينَ، وأغار على بعض نواحي قُرى الشأم وآنضم اليمه من جُذَام وغيرها جماعةً كبيرةً وأفسدوا غاية الإفساد ، وبلغ أبو النداء المذكور مِن النهب والقتل مبلغا عظيا، حتى بلغ الرشيدَ أمرُه، فجهّز اليه جيشا من بغداد لقتاله ، ثم بعث الحسينُ بن جَميل هذا من مصر عبد العزيز الجززي في عسكر آخر فالتق عبدُ العزيز بأبي النداء المذكور بأيلةَ وقاتله بمن معه حتى هزَمه وظفر به. وعند ما ظفِر عبد العزيز بأبي النداء المذكور وصل جيشُ الخليفة الرشيد الى يُلْبَيس في شوَّال سَـنة إحدى وتسعين وماثة ، فلما رأى أهلُ الحوف مَسْكَ كبيرهم ومجيءَ ء . كم الخليفة أذعنوا بالطاعة وأدُّوا الخراج وحملوا ماكان انكسر عليهم بتمامه وكماله . فلما وقع ذلك عاد عسكر الرشيد الى بغداد. وأخذ الحسين هذا في إصلاح أمور مصر. فبينما هو في ذلك قدم عليه الخبر بعزله عن إمرة مصر بمالك بن دَهْم وذلك في يوم ثانى عشر شهر ربيع الأوّل سـنة اثنتين وتسعين ومائة ، فكانت ولايته على مصر سنةً واحدة وسعةَ أشهر وأياما .

<sup>(</sup>١) أيلة : مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلى الحجاز . وقيل : في آخر الحجاز وأوّل الشام .

<sup>(</sup>۲) في الكندى : « الجروى » .

ما دفسيع

السنة التي حكم فيها الحسين بن جميل على مصر وهي سنة إحدى وتسعين ومائة \_ فيها حج بالناس أميرُ مكة الفضلُ بن العبّاس. وفيها ولى الرشيدُ حَمُّونَهُ الخادمَ

TIV

[ بريدًا خُراسان. وفيها غزا يزيدُ بن مَخْلَد الرومَ في عشرة آلاف مقاتل، فأخذ الرومُ عليــه المضيقَ ، فقُتِلَ بقرب طَرَسُوس وقُتِلَ معه سبعون رجلا من الْمُقَاتِلة ورجع الباقون، فوتى الرشيدُ غرو الصائفة هَرْ ثَمَةً بن أَعْينَ المتقدّمَ ذكرهُ في أمراء مصر في محلَّه ، وضَّم اليه الرشيدُ ثلاثين ألفا من جند نُحَّراسانَ ، ووجه معه مسرورًا الخادم، والى مسرور المذكور النفقات في الجيش المذكور وجيعُ أمور العسكر، خلا الرياسة على الجيش فإن ذلك لهرثمةَ بن أعين المذكور . وفيها نزل الرشيدُ بالرَّقة وأمر بهــدم الكنائس التي بالتغور. ثم عزل على بن عيسى بن ماهان عن إمرة خُراسانَ بهرثَمَةَ بن أعين ١٠ المذكور . وبعد هذه الغزوة لم يكن للسلمين صائفة الى سنة حمسَ عشرةَ وماثتين . وفيها توفَّى عيسي بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعيّ (بفتح السين المهملة) أبو عمرو الكوفي، كان محدثا حافظا زاهدا و رعا . قال جعفر البرمكي : ما رأينًا مثلَ أبن يونس، أرسلنا اليه فأتانا بالرقَّة، وحدَّث المأمونَ فاعتلُّ قبل حروجه؛ فقلت : يا أبا عمرو، قد أَمَّرَ لك بخسين ألفَ درهم؛ فقال : لا حاجة لى فيها؛ فقلت : هي مائةً أَلْفَ؛ فقال : لا والله، لا يَتَحَدَّث أَهُلُ العلم أَنَّى أَكَلُّتُ للسُّنَّةُ ثَمَناً . وفيها توفي تَخْلَد آبن الحسين أبو محمد البصري، كان من أهل البصرة فتحوّل الى المُصّيصة و رابط بها ، وكان عالما زاهدا وَ رِعا حافظا للسنَّة ، لا يتكلم فيما لا يَعنيه .

<sup>(</sup>١) التكملة عن الطبري •

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي خالدُ بن حَيّان الرَّقَ (١) الخَرَاز، وسلمةُ بن الفضل الأبرش بالرَّى، وعبدُ الرحمن بن القاسم المصرى الفقيه، وعيسى بن يونس في قول خليفة وآبن سعد، وتخلدُ بن الحسين المهلَّي بالمصيصة، ومُطَرِّفُ بن مازن قاضي صَنْعاء، ومُعَرَّدُ بن سلمان النَّخَعيّ الرَّقِّ .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع.

ذكر ولاية مالك بن دَلْهُمَ على مصر

هو مالك بن دَهْم بن عيسى بن مالك الكلبي أمير مصر، ولاه الرشيد إمْرة مصر بعد عنل الحسين بن جَميل عنها، ولاه على الصلاة والحراج، فقدم مصر يوم الخميس لسبع بقين من شهر ربيع الأقل سنة اثنتين وتسعين ومائة ، ولما دخل مالك هذا الى مصر وافى خروج يحيى بن مُعاذ أمير جيش الرشيد الذى كان أرسله نجدة الحسين ابن جميل على قتال أبى النّداء الحارجي ، وكان يحيى بن معاذ خرج من مصر ثم عاد اليها بعد عنل الحسين بن جميل ، ولما دخل يحيى المذكور الفُسطاط كتب الى أهل الأحواف أن اقدمُوا على حتى أوصى بكم مالك بن دَهم أمير مصر، وكان مالك المذكور قد نزل بالمعسكر وسكنه على عادة أمراء مصر، فدخل رؤساء اليمانية والقيسيّة من الحوف، فأعلق عليهم يحيى الأبواب وقبض عليهم وقيدهم وسار بهم، وذلك في نصف شهر رجب من السنة ، واستمر مالك بن دلهم على إمرة مصر بعد وذلك في نصف شهر رجب من السنة ، واستمر مالك بن دلهم على إمرة مصر بعد ذلك مدّة، وجعل على شرطته محد بن تو بة بن آدم الأودى من أهدل حمّص ،

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصلين وتاريخ الذهبى والمشتبه . وفى تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وطبقات ابن ۳ سعد : « الخزاز » بزاين . (۲) فى كندى والمقريزى : «مالك بن دلهم بن عمير ... الح» . (۳) فى الكندى : « محمد بن بزيد بن آده » .

فاستمرّ على ذلك الى أن صرّفه الخليفة بالحسن بن البحباح في يوم الأحد لأربع خَلُون من صفر سنة ثلاث وتسعين ومائة ، فكانت ولايت، على مصر سنةً واحدة وخمسيةَ أشهر تنقُص أيامًا لدخوله مصر وتزبد أياما لولايت ببغدادَ من الرشيد . وكان سببُ عزله أنّ الأمن أرسل اليه في أوّل خلافته بالدعاء على منابر مصر لابنه موسى، واستشاره في خلع أخيه المأمون من ولاية العهد فلم يُشِرُّ عليه . وكان الذي أشار على الأمين بخلع أخيه المأمون الفضلَ بن الربيع الحاجب، وكان المأمون يُغُضّ من الفضل، فعلم الفضلُ إن أفضيت الخلافةُ للأمون وهو حى لم يُبثِّق عليــه، فأخذ في إغراء الأمين بخلع أخيه المأمون والبيعة لابنه موسى بولاية العهد، ولم يكن ذلك في عزم الأمين، ووافقه على هــذا على بن عيسى بن ماهان والسندى وغيرهمــا؛ فرجع الأمينُ الى قولهم وأحضر عبد الله بن خازم، فلم يزل في مناظرته الى الليل، فكان مما قال عبد الله بن خازم : أَنشُدُكَ اللهَ يا أمير المؤمنين أن تكون أول الخلفاء نَكَتَ عهدَ أبيه ونقض ميثاقه! ثم جمع الأمينُ القوادَ وعرض عليهم خلعَ المأمون فَأَبُواْ ذَلْكَ، وساعده قومٌ منهم، حتى بلغ الى نُحَرَيْمة بن خازم فقال: يا أمير المؤمنين، لم ينصَّحُكَ مَنْ كَذَبِك ولم يَغُشُّكَ مَنْ صدَّقك، لا تُجَرِّئ القوَّادَ على الخلع فيخلعوكَ ولا تَّحملُهم على نَكْث العهد فَيَنْكُثوا عهدكَ و بَيْعتك، فإنّ الغادرَ مخذول والناكثُ مغلول . فأقبل الأمينُ على على بن عيسى بن ماهان وتبسّم وقال : لكن شيخ هذه الدعوة ونَابُّ هذه الدولة لا يُخالِف على إمامه ولا يُوهِن طاعته؛ لأنه هو والفضل

ابن الربيع حملاه على خلع المأمون . ثم آنبرم الأمر على أن يكتب للعال بالدعاء لابنه

<sup>(</sup>١) في الكندي : « الحسن بن التختاخ » · و في المقريزي : «الحسن بن التختاح» بالحاء المهملة ·

<sup>(</sup>٢) في ان الأثير : «حتى انقضى الليل» · (٣) كذا في ابن الأثير ، وهو محرف في الأصلين · ٢٠

<sup>(</sup>٤) كذا في ابن الأثير، وهو محرف في الأصلين · (ه) في أبن الأثير : «ونائب» · ·

 <sup>(</sup>٦) في نسخة ف : «لا يخالف عادته رلا يوهن طاعتة» ٠

موسى ثم بعد ذلك بخلع المأمون، فكتب بذلك لجميع العال ، فلما لمنّ ذلك المأمون أسقط اسمَ الأمين من الطرز و بدت الوحشة بين الأخوين الحليفة الأمين ثم المأمون، وانقطعت البُرُد من بينهما ، فاخذ الأمين يولّى الأمصار من يثق به ، فعزل مالكما هذا عن مصر وولّى عليها الحسن، كما سياتى ذكره ،

+ +

ما وقـــع من الحوادث سنة ۱۹۲ السبنة التي حكم فيها مالك بن دَهْم على مصر وهي سنة اثنين وتسعين ومائة — فيها قدم يحيى بن مُعاذ على الرشيد ومعه أبو النداء أسيرًا فقتله ، وفيها قتل الرشيد هَيْصَا اليماني وكان قد حرج عليه ، وفيها تحرّكت الخُرسية ببلاد أَذْرَ بيجان ، فسار الي حربهم عبدُ الله بن مالك في عشرة آلاف فقتل وسبى وعاد منصوراً ، وفيها توفي إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن [أبي] وداعة أبو القاسيم المكيّ ، كان قد قرأ القرآن وسمي عالحديث ، ثم غلب عليه الفيناء حتى فاق فيه أهل زمانه ، وأخذ عن زَازلَ المغنى وغيره ، وفيها توفي عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن ، أبو محمد الأودي ، مولده سنة خمس عشرة ومائة ، وقيل : سنة عشرين ومائة ، وتوفي بالكوفة في عشر ذي الحبة ، وكان ثقة إماما زاهدا و رعاسجة كثير الحديث صاحب بالكوفة في عشر ذي الحبة ، وكان ثقة إماما زاهدا و رعاسجة كثير الحديث صاحب مسنة وجماعة ، كان لا يستقضى أحدًا يسمع عليه الحديث حاجة ، وفيها توفي على بن ظبيان أبو الحسن العبشي الكوفة ، كان إماما عالما جليلا نبيلا متواضعا زاهدا عارفا ظبيان أبو الحسن العبشي الكوفة ، كان إماما عالما جليلا نبيلا متواضعا زاهدا عارفا فلميان أبو الحسن العبشي الكوفة ، كان إماما علما عليه الحديث متواضعا زاهدا عارفا فليان أبو الحسن العبشي الكوفة ، كان إماما عالما جليلا نبيلا متواضعا زاهدا عارفا

**©** 

<sup>(1)</sup> في أبن الأثير وهامش الطبرى: «الكنانى» . (٢) الخزمية: صفان ، صنف قبل الاسلام وهم الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركا. في الأموال والنساء وداموا الى أن قتلهم أنوشروان، والصنف الثانى بعد الاسلام وهم فريقان، بابكية وهم أتباع بابك الخزى الذى ظهر بناحيسة أذريجيان وكثر بها أتباعه واستباحوا المحرمات وقتلوا الكثير من المسلمين وقد جهزاليه بنو العباس جيوشا كثيرة استمرت في حربهم عشرين سنة الى أن أخذ بابك وأخره وصلبا في أيام المنصم، وما زيارية وهم أتباع ما زيار الذى أظهر دين المحمرة بجرحان ، (واجع الفرق بين الفرق ص ١٥١ - ٢٥٢ طبسم مصر) . (٣) التكافئ من الأغانى ونهاية الأرب .

بالفقه على مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه، تقلّد قضاء القُضاة عن الرشيد . وفيها توفّ الفضل بن يحيى بن خالد البرمكيّ في حبس الرشيد ، كان قد حبسه الرشيد هو وأبأه بعد قتل أخيه جعفر، فحبسا الى أن مات أبوه يحيى، ثم مات الفضل هذا بعده وكلاهما في حبس الرشيد ، وكان الفضل هذا متكبرّا جدًّا عَسِر الخُلُقُ إلا أنه كان أجود من أخيه جعفر وأندى راحة ، ومولده في ذى الحجة سنة سبع وأر بعين ومائة ، وكان أسنّ من هارون الرشيد بنحو شهر، لأنّ مولد الرشيد في أول يوم من المحرّم سنة ثمان وأر بعين ومائة ، فأرضعت الخيرُرانُ أمّ الرشيد الفضل وأرضعت أمّ الفضل الرشيد أياما ، وأمّ الفضل هي زُبيدة بنت منير بن يزيد من مولدات المدينة ، ولما مات الفضل حزن الناس عليه وعلى أبيه وأخية جعفر من قبله ، وفيه يقول بعضهم :

يا بنى برمكَ واهَا لكُمُ ، ولأيامكمُ المُقْتَلَةُ كانت الدنيا عروسًا بكمُ ، وهي اليومَ ملولُ أرمَلهُ

وفيها توفى القاضى أبو يعقوب يوسفُ بن القاضى أبى يوسف يعقوبَ صاحبِ أبى حنيفة، كان ولى القضاء في حياة أبيه وكان إمامًا عالماً .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم ، قال : وفيها توقى صَعْصَعة بن سلام خطيب قُرْطُبة ، وعبدالله بن إدريس الأودى ، ويحيى بن كُرَيب الرُّعَيني المصري ، ويوسف ، ابن القاضى أبي يوسف، وعَرْعَرَةُ بن البريد السامى البصري .

أص النيل في هــنــ السنة ــ المــا القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا ،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر فراعا وستة عشر إصبعا .

<sup>(</sup>١) فى تاريخ الطبرى وابن الأثير وفول لأبن خلكان: «أن الفضل توفى سنة ثلاث وتسمين ومائة» .

 <sup>(</sup>٢) كذا ف تهذيب النهذيب وشرح القاموس وتاريخ الاسلام للذهبي . و في الأصلين : « ابن اليزيد» .

# ذكر ولاية الحسن بن البحباح على مصر

هو الحسن بن البحباح أمير مصر، وليها بعد عن ل مالك بن دَهُم عنها في صفر سنة ثلاث وتسعين ومائة ، ولما ولآه الرشيد على إمرة مصر جع له بين الصلاة والخراج ، فأرسل الحسن هذا يستخلف على صلاة مصر العلّاء بن عاصم الحوّلاني حتى قدم مصر يوم الاثنين لثلاث خَلُون من شهر ربيع الأوّل من السنة ، وسكن المعسكر ، وجعل على شُرطته محمد بن خالد مدة ، ثم عن له بصالح بن عبد الكريم ثم عن ل صالح المذكور بسليان بن غالب بن جبريل ، واستمر الحسن هذا على إمرة مصر الى أن توقى الحليفة هارون الرشيد في جمادى الآخرة من السنة وولي الخلافة ابنه الأمين محمد بن زبيدة ، فثار جند مصر على الحسن هذا وقاتلوه ، فقُتِلَ من الفريقين مَقْتلة عظيمة حتى سكن الأمر، وجمع مال الخواج بمصر وأرسله الى الخليفة . الفريقين مَقْتلة على أصحاب المال وأخذوا المال منهم ، و بينها الحسن في ذلك و رد فوب أهل الرملة على أصحاب المال وأخذوا المال منهم ، و بينها الحسن في ذلك و رد ورد ورد المالة عن مصر بحاتم بن هَر ثمة ، فخرج من مصر بعد أن استخلف عوق على الصلاة ، ومحد بن زياد على الخواج ، وسافر من طريق المجاز لفساد ورد وسعين ومائة ، وكان خروجه من مصر سنة واحدة وشهرا وثمانية وعشرين يوما ، وتسعين ومائة ، فكانت ولايته على مصر سنة واحدة وشهرا وثمانية وعشرين يوما ، وتسعين ومائة ، فكانت ولايته على مصر سنة واحدة وشهرا وثمانية وعشرين يوما ،

+ +

ما وفسع من الحوادث سنة ١٩٣

(V)

السنة التي حكم فيها الحسن بن البحباح على مصر وهي سنة ثلاث وتسمين ومائة \_ بيها وافي الرشيدُ جُرجَانَ، فائته بها خزائن على بن عيسي على ألف

<sup>(</sup>۱) قدمنا فها سبق ص ۱۳۸ روایة الکندی والمقریزی فی هذا الاسم . (۲) فی . . ۲ «این جلد» وهو تحریف . (۳) فی الأصلین: «بین» . (۱) الرملة: مدینة عظیمة بفلسطین وکانت قصیتها ، وکالت و ساله وکالت و ساله السلین وقد خربت الآد . (۵) فی الکندی: «رهب» .

وخمسمائة بعير، ثم رحل الرشيد منها في صفر وهو عليل الى طُوسَ فلم يزل بها الى أن ان في ثالث جمادي الآخرة ، وفيها كانت وقعةٌ بين هَرْثُمة وأصحاب رافع بن الليث فأنتصر هر ثمةُ وأسر أخا رافع وملك بخُارًا وقَدم بأسى رافع الى الرشيد فسبّه ودَّعا بقصَّاب وقال : فصَّل أعضاءه، ففصَّله . وذكر بعضهم أن جبريل بن بَخْتِيَشُوعِ الحَكَمِ عَلِط فِمداواة الرشيد في عِلْته التي مات فيها فهم الرشيد بأن يفصّله كما فعل بأخى رافع ودعا به ؛ فقسال جبريل : أَنْظُرْنِي الى غد يا أمير المؤمنين فإنك تُصبح في عافية فأنظره فمات الرشـيد في ذلك اليوم . وفيهـا قُتِل نقفور ملك الروم في حرب بُرُجًانَ، وكان له في المملكة تُسلُّعُ سنين، وملَك بعده ابنُه أَسْــَبْرَاقُ شهرين وهَلَكُ فَلَكُ ميخائيلُ بن جُورجس زوجُ أخته . وفيهـا توفّى الخليفة أميرالمؤمنين أبو جعفر هارونُ الرشيد بن الخليفة محمد المهدى بن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس، العباسيُّ الهاشميُّ البغداديُّ وهو الخامس من خلفاء بني العباس وأجلهم وأعظمُهم، نال في الحلافة ما لم سله خليفة قبله ، استُخلف بعهد من أبيه المهدى بعد وفاة أخيه موسى الهادي، فإن أباه المهدي كان جعله ولي عهده بعد أخيه الهادي، فلما مات الهادي حسما تقدّم ذكرُه وَلَىَ الرشيدُ بالعهد السابق من أبيه، وذلك في سنة سبعين ومائة، ومولده بالريِّ لمُ كَانَ أَبُوهُ أُميرًا عليها في أوَّل يوم من محرَّم سـنة ثمان وأربعين ومائة ، ومات في ثالث جمادي الآخرة بطُوسَ ، وصلَّى عليه آبنه صالح ودُفن بطوس؛ وأمه إمُّ ولد تُسمّى الخَيْزُرانَ وهي أم أخيه الهادي أيضا .

 <sup>(</sup>۱) كذا فى الطبرى وابن الأثير · وبرجان : بلد من نواحى الخزر · وفى الأملين : «جرجان»
 رهو تحريف · (۲) فى الطبرى وابن الأثير : «سبع سنين» ·

قال عبد الرزاق بن هَمَّام : كنت مع الفُضَيل بن عياض بمكَّة فر هارون الزشيد، فقال الْفُضَيْل : الناس يكرِهون هذا وما في الأرض أعنُّ على منه، لو مات لرأيتَ أمورًا عظاماً . وقال الجاحظ : إجتمع للرشيد ما لم يجتمع لغيره : وزراؤه البرامكةُ ، وقاضيه أبو يوسفَ، وشاعره مَرُوانُ بن أبي حَفْصة ، ونديمه العبَّاسُ بن محمد عمر أبيه، وحاجبه الفضلُ بن الربيع أنيَّهُ الناس وأعظمُهم، ومفنَّيه إبراهيمُ المَوْصِليَّ ، وزوجته زُبَيْدةُ بنت عمــه جعفر اه . وكانت خلافته ثلاثا وعشرين ســنة وشهرين ونصفا، وتولَّى الخلافةَ من بعد، ابنُه محمد الأمين بن زبيدةَ . ومات الرشيد وله خمس وأربعون سنة. وفيها نوقى صالح [ بن عمرو] بن مجدبن حبيب بن حسّان ، الحافظ أبوعلي البغداديّ مولى أَسَد بن خُزَيمة المعروف بجَزَرَة ( بجيم وزاى معجمة وراء مهملة )، لُقَب بجزرة لأنه قرأ على يعض مشايخ الشأم: «كان لأبي أمَّامة جَزَرَة يرقي بها المرضى»، فصحّف خَرزة جزرة فسمّى بذلك؛ وكان إماما عالمـا حافظا نقةٌ صَـدُوقا . وفيها توفى عُنْدُر وأسمه محمد أبو عبد الله البصرى" الحافظ، سمع الكثيرَ و روى عنه خلائق، وكان فيه سلامةً باطن . قال ابن مَعِين : اشترى غندر سَمَّكَا وقال لأهله : أصلحوه ، فأصلحوه وهو نائم وأكلوا ولَطَّخُوا يده وفَمَهَ ؛ فلتْ ٱنتب قال : قدَّموا السمكَ ، فقالوا : قد أكلت ، فقال : لا ، قالوا : فَشُمّ يدك ، ففعل فقال : صدقتم ، ولكني ما شَبعتُ .

<sup>(</sup>١) التكلة عن شرح القاموس: وفى تاريخ بغداد: «صالح بن محمد بن عموه» . (٢) وفى ذلك أقوال أخرى ذكرها الخطيب البغدادى فى الكلاغ عليه فى الجزء السابع من تاريخه ، ومنها أنه كان يقرأ على محمد بن يحيى الزهريات فله بلغ حديث عائشة أنها كانت تسترقى من الحرزة ، قال: «من الحززة » فلقب بجزرة ، وقيل: انه كان معروفا بذلك فى حداثته فقد حدّث عن نفسه أنه كان يقرأ مرة: « وكان لأبي أمامة خرزة برقى بها المريض فصحف الحرزة الى جزرة فلقب بذلك ، وغير ذلك مرب أقوال لا تحرج عن هذا المهنى ، وقى بها المريض فلعب محمد الملذ كورلقب بذلك . وغير ذلك من السؤال فى مجلس ابن جريج فقال : ما تريد يا غندر؟ يقال ذلك للبرم الملة .

۲.

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها تُوفى إسماعيل بن عُليّة أبو بِشر البصري ، والعبّاس بن الأحنف الشاعر المشهور، والعباس بن الحسن الحسن العَلْوي ، والعباس بن الفضل بن الربيع الحاجب ، وعبد الله بن كُليّب المُرادي بمصر، وعَوْن بن عبد الله المسعودي ، ومحد بن جعفر البصري ، ومروان بن معاوية الفَزَاري نزيل دمَشْق ، وأبو بكر بن عَيّاش المقرئ بالكوفة .

إمر النيل فهذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع وعشرون اصبعا، مبلغ
 الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا.

## ذكر ولاية حاتم بن هَرْثُمة على مصر

هو جاتم بن هر ثمة بن أعين أمير مصر، وليها بعد عزل الحسن بن البَحْباح عنها، ولاه الخليفة الأمينُ محدَّ على إمرة مصر و جمع له الصلاة والخواج؛ وسار من بغداد حتى قدم بُلْبَيْس فى عساكره ونزل بها، وطلب أهل الأحواف فحاءوه وصالحوه على خراجهم، ثم انتقض ذلك وثاروا عليه وآجتمعوا على قتاله وعسكروا؛ فبعث اليهم حاتمُ المذكور جيشا فقاتلوهم وكسروهم ثم سار حاتم من بلبيس حتى دخل مصر يوم الأربعاء لأربع خلون من شؤال سنة أربع وتسمين ومائة ومعه نحو مائة من الرهائن من أهل الحَوْف .

وسكن حاتم المُعَسَّكُر على عادة أمرا، مصر وجعل على شُرَطه ابنَه، ثم عزَله بعلى بن المُتَقَّى، ثم عزل عليا أيضا يُعبَيْد الله الطَّرَسُوسي ، واستمرعلى إمْرَة مصر ومهّد أمورها والبنني بها القُبّة المعروفة بقبّة الهواء، ودام على ذلك حتى و رَد عليه الحبر من الخليفة

 <sup>(</sup>۱) هو اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم، وعلیة أمه، وزعم بعضهم أنها جدّته أم أمه (واجع بهذیب انتهذیب).

الأمين محمد بعَزْله عن إمرة مصر في جمادًى الآخرة سنة خمس وتسمعين ومأثة . . وَهُنَّهُ وتولَّى مصرَ بعده جابرُ بن الأشعث ، فكانت ولاية حاتم دلمذا على إمرة مصر سنة واحدةً ونصفَ سنة تنقُص أياما .

+ +

ما وفيسع من الحوادث سنة ١٩٤ السنة التي حكم فيها حاتم بن هَرْعَة على مصر وهي سنة أربع وتسعين ومائة فيها أمر الخليفة الأمين بالدعاء لابنه موسى على المنابر بعد ذكر المأمون والقاسم، فتنكركل واحد من الأمين والمأمون لصاحبه وظهر الفساد بينهما وهذا أول الشر والفتنة بين الأخوين ثم أرسل الأمين في أثناء السنة الى المأمون يسأله أن يقدّم ولد الأمين موسى المذكور على نفسه ويذكر له أنة سماه الناطق بالحق، فقويت الوحشة بينهما أكثر، ووقع أمورياتي ذكر بعضها مثم عزل الأمين أخاه القاسم عن التنفور والعواصم ووتي عوضه ثرَيْمة بن خازم، واستدعى القاسم الى بغداد وأمره بالمُقام عنده ، وفيها ثار أهل حمص بعاملهم إسحاق بن سليان فنزح الى سليية فوتى عليهم الأمين عبد الله بن سعيد الحَرَشِيّ؛ فبس عدّة من وجوههم، وقتل عدّة وضرب النار في نواحي حمص؛ فسألوه الأمان فاتنهم فسكنوا ثم هاجوا فقت لل طائفة منهم ، وفيها في شهر ربيع الأول بابع الأمين بولاية العهد ثم هاجوا فقت للطائفة منهم ، وفيها في شهر ربيع الأول بابع الأمين بولاية العهد ثم هاجوا فقت للطائفة منهم ، وفيها في شهر ربيع الأول بابع الأمين بولاية العهد ثم هاجوا فقت للطائفة منهم ، وفيها في شهر ربيع الأول بابع الأمين واسقطا آسمة من المامون لما بلغ ه عزل القاسم عن الثغور قطع البريد عن الأمين وأسقطا آسمة من المؤون لما بلغ ه عزل القاسم عن الثغور قطع البريد عن الأمين وأسقطا آسمة من المامون لما بلغ ه عزل القاسم عن الثغور قطع البريد عن الأمين وأسقطا آسمة من المامون لما بلغ ه عزل القاسم عن الثغور قطع البريد عن الأمين وأسقطا آسمة من المامون لما بلغ المؤمن وأستما المؤمن المقال وأية وأسم المون لما المون المين وأستما المون المنابع وأستما المؤمن المؤمن وأستما المؤمن المؤمن وأستما المؤمن المؤمن وأستما المؤمن ا

<sup>(</sup>۱) سِلمية : في ناحية البرية من أعمال حماة ، وهي بلدة نزهة كثيرة المياه والشجر رخية خصبة و بها بساتين كثيرة وهي ثغير من ثغور الشام ، يقال : إنه لما نزل بأهل المؤتفكة ما نزل من العسـذاب رحم الله منهم مائة نفس فنجاهم فنزحوا اليها فعمروها وسكنوها فسميت سنم مائة ثم حرف الناس اسمها سلمية . (۲) كذا في هامش م . وفي الصلب مرب النسختين : «البريدية » .

(TY)

الطرز واللَّيْكَة ، وفيها وتب الرومُ على ملكهم ميخائيل فهرب وترهب ، وكان ملك سنتين ، فملّكوا عليهم ليون الفائد ، وفيها توفّى حفص بن غِيَاث بن طَلْق أبو عمر النّخعى الكوفى قاضى بغداد بالوجه الشرق ، ولي القضاء مدة طويلة وحسُنَت سيرتُه الى أن مات قاضيًا في ذى الحجة ، وكان ثِقة ثَبتًا مامونا إلا أنه كان يدلّس ، وفيها توفّى أبو نصر الجُهني المُصاب من أهل المدينة ، قال مجمد بن إسماعيل بن أبى فُديك : كان يجلس مكان أهل الصّفة من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا ، فاذا سُئل عن شيء أجاب بجواب حسن ، و وقع له مع الرشيد أمور ودفع اليه أموالا فلم يقبلها ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي سالم بن سالم البَلْخي العابد ضعيف، وسُويْد بن عبد العزيز قاضي بَعْلَبك، وشَقِيق بن إبراهم البَلْخي الزاهد، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، وعبيدالله بن المهدى محمد بن المنصور، وأبو عبد الله محمد بن حرب الحولاني الأبرش، ومحمد بن سعيد بن أبان الأُموى الكوفي ، ومحمد بن أبي عدى ، ويحيي بن سعيد بن أبان الأُموى ، والقاسم بن يزيد الجَوْمِي .

§ أمر النيل في هـذه السنة ــ المـاء القديم خمسة أذرع سواء، مبلغ الزيادة ١٠ سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا ٠

<sup>(</sup>١) السكة : حديدة منقوشة تضرب عليها الدراهم ، و يعني بهذا أنه أسقط اسمه من الدراهم المضروبة .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الخلاصة في أسما. الرجال وتهذيب النهذيب . و في الأصلين وعقد الجان : «أبو عبدالله» .

 <sup>(</sup>٣) أكذا في الأصلين وتهــذيب التهذيب . وفي الخلاصــة في أسمــا، الرجال : «الجــولاني » بالجيم .

+ +

ما وقسع من الحوادث سنة 190 السنة الثانية منولاية حاتم بن هُرْتَمة على مصروهى سنة حمس وتسعين ومائة، وهى التى عُزِل فيها حاتم بن هَرْتَمة المذكور \_ فيها لما تحقق المأمون خُلْعَـه من ولاية العهد تسمّى بإمام المؤمنين ، وفيها قال بعضُ الشعراء فيا جَرى من ولاية العهد لموسى بن الأمين وهو طفل، وكان ذلك برأى الفضل وبكر بن المُعْتَفِر :

أضاع الخلافة عشَّ الوزيرِ \* وفِسْقُ الأميروَجَهْلُ المُشيرِ فَفَضْـلُ وزيرٌ وبكر مشيرٌ \* يريدان مافيه حَنْفُ الأميرِ

ف أبيات كنيرة ، وفيها في شهر ربيع الآخر عقد الأمين لعلى بن عيسى بن ماهان على بلاد الجبال : هَمَذَان وَنَهَاوَنْد وقُمْ وأصبهان ، وأمر له بمائتى ألف دينار وأعطى لجنده مالاً عظيا ، وخرج على بن عيسى المذكور في نصف بُمادَى الآخرة من بغداد ، وأخذ معه قيد فضة ليقيد به المأمون ، ووقع لعلى هذا مع جيش المأمون أمور يطول شرحها ، وفيها ظهر السُفياني بدمشق و بُويع بالخلافة ، وأسمه على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ، في ذي الحجة ، وكنيته أبو الحسن ، وطرد عامل الأمين عن دمشق ، وهو سليان بن أبي جعفر بعد أن حصره السُفياني بدمشق مدة ثم أفلت منه ، وخالد بن يزيد جد السّفياني هذا هو الذي وضع حديث السفياني في الأصل ، فإنه ليس بحديث، غير أن خالدا لما سيع حديث المهدى من أولاد على في آخر الزمان أحبً أن يكون من بي سُفيان من يَظهر حديث المهدى من أولاد على في آخر الزمان أحبً أن يكون من بي سُفيان من يَظهر

<sup>(</sup>۱) أمه نعيسة بنت عبيد الله بن العباس بن على بن أبي طالب ، وكان يقول: أنا السفياني بن العبر ، أنا ابن النفير وابن شيخي صغين (يعني عليا ومعاوية ) (۲) وكان يلقب أيضا بأبي المعيطر لأنه

قال يوما لجلسائه : أى شى. كنية الجرذرن ؟ قالوا : لا لدرى، قال : هو أبو العميطر، فلقبوه به . (راجع ناريخ ابن الأثير في حوادث هذه السنة وصفحة ٩٥١ من هذا الجزء) .

في آخر الزمان، نوضَع حديثَ السّفياني؟ فمشي ذلك على بعض العواتم انتهى . وفيها توقى إسحاق بن يوسف بن محمد، أبو محمد الأزرق الواسطى، كان من الفقهاء الثّقات الصالحين الحدثين، أقام عشرين سنة لم يرفع رأسه الى السماء حياءً من الله، ومات بواسط . وفيها توقى بَكَار بن عبد الله بن مُصْعَب بن ثابت بن عبد الله بن الزَّبير، كان من أشراف قريش ، وكان معظما عند الرشيد، ولاه إمْرة المدينة فأقام عليها اثنتي عشرة سنة، وكان جوادا ممدّحا نبيلا .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توقى بشر بن السّبرى الواعظ بمكة ، وعبد الرحن بن محمد الحُمَّرِين الكوفى ، وعبيد الله بن المهدى أمير مصر وقد تقدّم ذكره ، وفيها في قول عَثّام بن على الكوفى ، وفيل سنة أربع ، ومحمد بن الفُضَيْل الضَّبِي الكوفى ، والوليد بن مسلم في أؤلها ، و يحيى بن سَلَيم الطائفي عكه ، وأبو معاوية الضَّرير محمد بن خارم ،

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربعة أذرع وثمانية عشر إصبعًا،
 مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا و إحدى وعشرون إصبعا ونصف إصبع.

## ذكر ولاية جابر بن الأشْعَث على مصر

هو جابر بن الأشعث بن يحيى بن النقى الطائى أمير مصر، وَلَهَا بعد عَزُل ١٥ حاتم بن هرثمة عنها فى جُمادَى الآخرة سنة خمس وتسعين ومائة . وَلاه الأمينُ على إمرة مصر و جَمع له الصلاة والخواج . وقدم مصر يوم الاثنين لخمس بقين من (١) كذا فى الأصاين . وفي تهذيب البهذيب: . «اسحاق بن يوسف بن مرداس» . وفي الخلاصة : «اسحاق بن يوسف بن يعقوب بن مرداس» . (٢) كذا فى ف وتاريخ الاسلام للذهبي . وفي م : «حازم» بالحاء المهملة وهو تحريف . (٣) كذا فى م . وفى ف كنبت ٢٠ حكذا : « النعى » ولم تعترعلى هذا الاسم فى الكتب التي بين أيدينا .



جمادًى الآخرة من السنة المذكورة، وسكن المعسكر على عادة الأمراء؛ وٱستخلف على صلاة مصر يحي بن يزيد المُرادي وكان آيّنا . ولما دخل مصر وأقام بها وقعت الفتنةُ فيالعراق بين الأخوين الأمين والمأمون أولاد الرشيد، وكانت الوقعة بين جيش الأمين وعسكر المأمون، وكان على جيش الأمين على بن عيسي بن ماهان في عسكر كثيف، وكان على عسكر المأمون طاهرُ بن الحسين، وهو في أقل من أربعة آلاف، فلما وصل آبُنُ ماهان بمساكره اتى الرَّى ۖ أشرف عليه طاهرُ بن الحسين المذكور وهم يلبسون السلاح وقد امتلائت بهم الصحراء وعليهم السلاح المذهب؛ فقال طاهر ابن الحسين : هذا ما لا قِبَـل لنـ به ولكن نجعلها خارجيَّة ونقصد القلبَ؛ فهيًّا سبعائة من الخُوارزمية . قال أحمد بن هشام الأمير : فقلنا لطاهر : نُذكِّر على بن عيسى البيعةَ التي أخذها هو علينا، و بَيْعةَ الرشيد للأمون ؟ قال : نعم، فعلَّقناهما على رمحين وقمتُ بين الصَّفَّيْن وقلت : الأمان،ثم قلت : يا على بن عيسي ألا تتَّقي الله، أليست هذه نسخة البِّيعة التي أخذتها أنت خاصّة ؟ اتَّق الله فقد بلغتَ بابَ قبرك ! قال : من أنتَ ؟ قلتُ : أحمدُ بن هشام ، فصاح : على يا هل خُراسان من جاء به فَلَه أَلْف درهم، ثم وقع القتالُ وآنهزم على بن عيسى بن ماهان وأصحابُه فتَبِعهم طاهر بمن معه فرسخين بعــد أن تواقعوا اثنتي عشرة مرة؛ وعسكر المأمون ينتصر فيها حتى لحقهم طاهر بنالتاجي ومعه رأسُ عليَّ بن عيسي بن ماهان، وأخذوا جميعً ما كان في عسكره؛ فأرسل طاهرُ بن الحسين الرأس الى المامون . فلما وصل اليه البريدُ بالرأس سُلَّم عليه بالحلافة وطيفَ بالرأس في نُحراسان، ومن يومئذ آستفحل أمرُ المأمون وقَوى جأشه . وجاء الخبرُ بقتل على بن عيسي بن ماهان الى الأمين وهو يتصيّد السمّك، فقال للذي أخبّره : ويحك! دعني فإنّ كوْثرا قد صاد سمكتين

(۱) في ف : «وقصد» . وفي الطبري (ص ٨٠٠ من القسم النالث): «فقصد قصد القلب» .

(TVO)

وأنا ما صِدتُ شيئا بعد، فلامَه الناسُ حتى قام من مجلسه ؛ ثم جهّز لحرب طاهر ابن الحسين عبد الرحمن بن جَبَلة الأنبارى أمير الدِّينَور بالدُّدة والدَّوة ، فسار حتى نزل همذان ، هذا وقد آضطرب مُلك الأمين وأُرجف ببغداد إرجافاً شديدا وندم محمد الأمين على خلع أخيه المأمون ، وطبع الأمراء فيه وشغبوا جندهم بطلب أرزاقهم وآزد حوا بالجسر يُطلبون الأرزاق والجوائز، فقاتلَهم حواشي الأمين عجز عنهم فزاد في عطاياهم .

ولما خرج عسكرُ الأمين ثانيا مع عبد الرحن و وصّل إلى هَمَذان التق مع طاهر وقاتله قتالا شديدا ثم تقهقر ودخل مدينة هَمذان وتفرق عنه أكثرُ أصحابه فحصره طاهر بهَمذان حتى طلب منه عبدُ الرحن الأمان ، ثم غدّر عبدُ الرحن وقاتل طاهرًا ثانيا حتى قتل ، وملك طاهر بن الحسين البلاد ودّعا للأمون وخلّع الأمين . كل ذلك والأمين ببغداد لم يخرج منها حتى واقاه طاهر المذكور وقتلة على ما سيأتى فى ترجمة الأمين إن شاء الله تعالى ، ولما ملك طاهر البلاد واستفحل أمره و بلغ المصريين ذلك وثب السّرى بن الحكم ومعه جماعةً كبيرة من المصريين عصبةً المامون ودعا السرى الناس خلم الأمين فأجابوه وبايعوا المأمون ، فقام جابر فى أمر الأمين فقاتلة السرى بن الحكم المذكور حتى هزمه وأخرجه من مصر على أقبح وجه ، فخرج جابر المذكور من مصر اثمان بقين من ومائة ، فكانت والايتُه على مصر سنة واحدة تقريبا ، وولى مصر بعده أبو نصر عباد بن مجمد بن حيان من قبل المامون .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل : « وطمعوا » وعبارة الطبرى وأبن الأثير : « ومشى القواد بعضهم الى بعض فاتفقوا على طلب الأرزاق والشعب» · (۲) كذا فىالكندى والمقريزى · وفى الأصلين : «حبان» ، ب بالباء الموحدة ·

+ +

ما وقــع من الحوادث سنة ١٩٦

السنة الني حكم فيها جابر على مصروهي سنة ست وتسعين ومائة \_ فيها وقع بين عسكر الأمين والمأمون وقائع يطول شرحها . وفيها رفع المأمون منزلةَ الفضل ابن بَسْهِل وعَقَد له على الشرق طولا وعرضا وجعــل مُحَالَتُهُ ثلاثة آلاف ألف درهم وكتب على سيفه «ذا الرِّياستَينْ» من جانب رياسة الحرب ومن جانب رياسة القلم والتدبير؛ فقام الفضــلُ بأمر المأمون كما يجب. ووتى المأمونُ أيضـــا أخاه الحسنَ. ابن سهل دواوين الخراج. كلُّ ذلك والأمين ببغداد في قيد الحياة وفي تَعْبِئة العساكر لقتال المأمون غير أنه ضُعُف أمرُه الى الغامة . وفيها وتى الأمينُ مجدُّ عبدَ الملك بن صالح الجزيرةَ والشامَ . وفيها خُلِـع الأمينُ وبُو يع المامونُ ببغداد ثم أُعِيد الأمينُ . وسببُ ذلك أنه لما مات عبدُ الملك بن صالح العباسيّ بالرَّقة قام الحسينُ بن عليّ ابن عيسي بن ماهان فجمَع الناسَ وأستقلّ بالأمر بعد عبــد الملك بن صالح، ونَفْق في العساكر لأجل الأمن، ثم سار مهم الى بغداد فَأَستقبله الأشرافُ والقوَّادُ وضُم ت له القبابُ ودخل بضدادَ في شهر رجب؛ فلما كان الليلُ بعث الأمين [في] طلبه؛ فأعلظ الحسينُ لرسول الأمين وقال: لا أنا مُغَنَّ ولا مُسامُّ ولا مضحك حتى يطلبني فهذه الساعة! وأصبح فخلعَ الأمينَ ودَعَا للأمون ، فوقع بسبب ذلك أمورٌ وحروب بينه و بين حواشى الأمين إلى أن ظفِر به الأمينُ ثم أطلقه و رضي عنه ، وأُعيد الأمينُ للخلافة . ووقع للا مين مثل هذه الحكاية في هذه السنة غيرَ مرة . وفيها وقع بين طاهر

<sup>(</sup>۱) كذا فىالطبرى وابن الأثير فى حوادث سنة ست وتسعين ومائة ، والعالة بضم العين : أجرة العامل والكسرلفة وفى م : « وجعل مغلة » وفى ف : « نعله » وهما محرفان . (۲) كذا فى الأصلين ، والذى فى الطبرى : « نادى الحسين بن على بن عيسى بن ماهان فى الجند فصير الرجال فى السفن والفرسان على المنهر ووصلهم ونوى ضعفا ، هم ماق الطبرى بعد ذلك القصة كما أو ردها المؤلف هنا .

ابن الحسين وبين جيش الأمين وقعةً عظيمة قُتل فيها محمد بن يزيد بن حاتم المهلّي ، وطاهر من جهة المأمون وآبنُ يزيد من جهة الأمين، وفيها توقى عبد الله بن مرزوق، أبو محمد الزاهد البغدادى ، كان و زير الرشيد فخرج من ذلك وتخلّى عن ماله وتزهد رحمه الله تعالى ، وفيها توفى أبو معاوية محمد بن خازم الطرير الكوفى ، وليد سنة ثلاث عشرة ومائة وذهب بصره وله أربع سنين ، وهذا غير أبى معاوية الأسود ، فإن الأسود آسمه ايمان ، نزل أبو معاوية هذا طَرَسُوسَ وصحب التورى وغيرة ، وفيها توفى أبو الشّيص محمد بن رَزِين ، كان شاعرًا فصيحا ، قال أبو بكر الأنبادى : الجتمع أبو الشّيص ودغيل وأبو نُواس ومُسْلِم بن الوليد وتناشدوا الأشعار في عصر واحد .

(<u>(</u>(<u>X</u>))

وحُكِى أن القاضى الوجية أبا الحسن على بن يحيى الذروك دخل الحمّام وكان ابنُ رَزِين هذا في الحمّام، فأنشد آبنُ رزين بحضرة القاضى المذكور لنفسه:

لله يـــومُّ بحّــام نَعِمْتُ به \* وَالمَــاءُمَن حوضه ما بيننا جارى كأنه فوق شُقّات الرُّخام ضُعِّى \* ماءً يسيل على أثواب قَصّــار

فلما سمعه القاضي المذكور ضِّحك، ثم أنشد لنفسه في واقعة الحال:

وشاء أوقد الطَّبْعُ الذكاءَ له \* فكاد يُحسرقه من فسرط إذْ كَاءِ أقام يُعسمِل أياما رَوِيَّتُ \* وشبَّه الماءَ بعد الحَهد بالماء

<sup>(</sup>۱) ذكره المؤلف في السنة المماضية . (۲) راجع هذا الخبروما أنشده كل شاعر في عقد الجمان ص ۳۹۸ ج ۱۱ قسم ثالث من النسخة الفتوغرافية المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۹۸۶ تاریخ . (۳) كذا في م . وفي ف وهامش م : «الدروى» بالدال المهملة ، ولم نفر على هذه النسبة في كتاب الأنساب للسمعاني . (٤) القصار : محوّر الثياب .

#### مُ أنشد القاضي أيضا يَنْعَت الحَّامَ بقوله:

إن عيش الحمّام أطيبُ عيشٍ \* غير أن المُقام فيـه قليلُ جَنّـةٌ تُكُوره الإقامةُ فيها \* وجحـمٌّ يَطيب فيـه الدخولُ فكأن الغــريق فيها كليمٌ \* وكأن الحـريق فيـه خليـلُ

وفيها توقى وكيع بن الجَرَاح بن مَلِيح بن عدى ، أبو سفيان الرُّ وَاسى الكوف الأعور، كان إماما محدّنا ثقةً حافظا كثيرَ الحديث؛ ومولدُه سنة تسع وعشرين ومائة وقيل سنة ثمان وعشرين ومائة . (ورُوَّاس بطنُّ من قَيْس عَيْلان) وأصلُه من تُحراسان، وسمِع من الأعمش وهشام بن عُرُوة وغيرَهما .

قال يحيى بن مَعِين : ما رأيت أفضلَ من وكيع ! كان حافظًا يحفظ حديثَ ه و يقوم الليل و يسرد الصوم و يُفتى بقول أبى حنيفة ؛ و يحيى [بن سعيد] القطّان كان يُفتى بقول أبى حنيفة أيضا .

إأمر النيل في هذه السنة ـ الماء القديم أربعة أذرع سواء، مبلغ الزيادة
 سبعة عشر ذراعا وستة أصابع .

### ذكر ولاية عَبَّاد بن محمد على مصر

هو عَبَّادُ بنَ مَحَدَ بنَ حَيَّانِ البَّاخِيّ ، مولى كِنْدَة الأميرُ أبو نصر ، ولاه المامون على إمن قصر بعد عَزْل جابر بن الأشعَث عنها في شهر رجب سنة ست و تسعين ومائة ، بكتاب هَ أَيَّة بن أَعْيَن ، وكان عبّاد هذا وكيلا على ضَيَاع هَ رُثُمَة بمصر ، فسكن عبّادُ

 <sup>(</sup>١) التكملة عن الطبقات وتهذيب التهذيب، غير أنهما ذكرا وفاته في سنة ١٩٨٠ وفي عبارة الأصلين
 تقديم وتأخر ونصها: « وكان يحيى القطان يفتى بقول أبي حنيفة أيضا » .

المُعسَّرَ على عادة أمراء مصر وجعل على شُرطته هُبَيْرة بن هاشم بن حُدَنج، ولما بلغ الأمين ولاية عبّاد هـذا على مصر كتب الى ربيعة بن قيس رئيس قيس الحَوْف بولاية مصر، وكتب أيضا الى جماعة من المصريّين بإعانته، فلما بلَغهم ذلك قاموا ببيعة الأمين وخلعوا المأمون وسار والحاربة عبّاد أمير مصر وأصحابه، فخندق عبّاد على الفسطاط؛ وكانت بينهم حروب و وقائع آحرُها الوقعةُ التى مُسك فيها عبّاد وحُمل الى الأمين فقتله الأمين في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة ، فكانت ولايتُه على مصر سنة واحدة وسبعة أشهر ، وتوتى مصر من بعده المطلِبُ بن عبد الله ، وكان عبّاد هـذا من أعيان القواد، قدّمه هَرْثَمة بن أَعْين حتى ولاه المأمونُ مصر، وكان فيه الأمين فلازال بهم حتى وافقه كثير منهم، وكاد أمره يتم لولا أنتقاضُ أهل الحوف عليه وكثر جمعهم و وثبوا عليه ، فعمع عبادٌ عساكره وقاتلهم [من] عدة وجوه وهو عليه وكثر جمعهم و وثبوا عليه ، فعمع عبادٌ عساكره وقاتلهم [من] عدة وجوه وهو المأمون ، ومع هـذا كله ملكها المأمونُ ووتى المأمون بها المطلب ، ولم يقدر الأمين على أن يوتى بها أحدا، وقتل بعد مدة يسيرة وتوتى المأمون أنللافة .

400

سنة ١٩٧

\* \*

السنة التي حكم فيها عباد على مصروهي سنة سبع وتسعين ومائة - فيها لحَق القاسمُ المَلَقَّب بالمُؤْتَن بن الرشيد بأخيه المأمون، و حَبه عمَّه المنصورُ بن المهدى. وفيها كانت وقائعُ بين عساكر الأمين والمأمون أُسِر في بعضها هَرْتَمَة بن أَعْيَن فحمَل بعضُ أصحاب هرثمة على من أُسَره وضرَبه فقطع يده وخلص هَرْتَمَة هذا والحصادُ

10

<sup>(</sup>١) كذا في الكندي . وفي الأصلين : «فحندق عليه» .

عال في بغداد في كل يوم نحو خمسة عشر شهرا، وكان الحُماصر لها طاهر بن الحسين مقدِّم عساكر المأمون ، والمامون بالرِّيّ ، ومع طاهر بن الحسين الأمير هر ثمة بن أعين وزهير بن المستب. هذا والأمينُ يُنفق الأموالَ على الجند وهو في غاية من الضّيق والشدّة، وقُتل حماعةٌ كبيرة من أهل بغداد، وخرج النساءُ من الحدور حاسرات، وآشتدت شوكةُ المأمونية ، وتفرق عن الأمين عساكرُه وأخذ أمرُه في إدبار إلى ما سيأتي ذكره ، وفيها توفّى بَقيَّةُ بن الوليد بن صاعد بن كعب، أبو يُحُد الكَلَاعَيّ ، كان من أهل الشام، وكان ثِقةً في روايته عن التَّقات ضعيفًا في غيرهم، مولده سنةعشر ومائة. وفيها توفي شُعَيب بن حَرْب أبو صالح المدائن الزاهد ، كان أصلُه من أبناء نُحراسان ثم من أهل بغــداد فتحوّل الى المدائن ثم الى مكّة ودام بها الى أن مات . وكان له فضلٌ ودين متين وزهد ووَرَع. وفيها توفي عبد الله بن وَهْب بن مسلم، أبو محمد مولى قريش من أهل مصر؛ كان كثير العلم ثقةً وُلِد سنة خمس وعشرين ومائة . وفيها توفى وَرْشُ المقرئ وٱسمُه عثمانُ بن سعيد بن عبــد الله بن عمرو بن سليمان . وقيل عثمان بنسميد بن عَدى بن غَزُوان بن داود بن سابق القبطي المصري، إمام القُواء أبو سعيد ويقال : أبو عمرو ويقال : أبو القاسم . أصلُه من القَيْروان، وشيخُه نافع وهو الذي لقُّبه وَرْشًا لشدَّة بياضه. والوَّرْش: شيء يَصنع من اللبن، وقيل: بل لَقُّبه وَرَشَان، وهو طائر معروف، فكان يُعجبه هذا اللَّقبُ ويقول : أستاذي نافع سمَّاني ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا به . وأنتهت اليه رياسةُ القرّاء بالديار المصرية، وكان بصيرا بالعربية، وكان أبيضَ

وفى الأصلين : « أبو محمد » وهو تحريف · (٤) الكلاعى بالفنح نسبة الى ذى كلاع

قبيلة من حمير .

<sup>(</sup>۱) كذا في م، وعال أى مُشتدً. وفي ف : « عمال » . (۲) في تهذيب التهذيب : « صائد » . (۲) في تهذيب التهذيب وتاريخ الاسلام للذهبي .

10

أشقر أزرقَ سمينا مربوعًا و يلبَس ثيابا قصارًا ومولدُه سنة عشر ومائة ، وفيها توفى أبو نُواس الحسن بن هانئ ، وقيل : الحسن بن وهب، الحَكَى الشاعر المشهور حامل لواء الشعراء في زمانه ، كان إمامًا عالما فاضلا غلَب عليه الشعر ، قال شيخُه أبوعبيدة : أبونواس للُحُدثين مثل آمرئ القيس للتقدّمين . ولُقب بأبى نُواس لذَوابَتين كانتا تَنُوسان على قفاه ، و إنما كان لَقبَهُ أولا أبا على ، وفي سنة وفاته آختلاف حكير، فأقربُ من قال في هذه السنة ، وأبعد من قال سنة حمس ومائتين ، وأما شعرُه فكثير مشهور ونوادرُه فكثيرة أيضا ، وديوان شعره كبير بأيدى الناس في عدّة مجلدات . ومن أجود ماقال من الشعر قوله :

ومستطيل على الصهباء باكرها في فنية بأصطباح الراح حُدَّاقِ فكُلُّ شيءٍ رآه ظنَّه السّاق فكُلُّ شيءٍ رآه ظنَّه السّاق

وله :

أذكى سراجًا وساقي الشّر ، يمزُجها \* فلاح في البيت كالمصباح مِصباحُ كدنا على علمينا والشــك نسأله \* أرَاحُن نارُنا أم نارنا راحُ

أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم سبعة أذرع سـواء، مباغ الزيادة
 سبعة عشر ذراعا وثمانيه عشر إصبعا .

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ ابن خلكان: « وتوفى فى سنة خمس وقيل ست وقيل ثمان وتسمين ومائة ببغداد» .

(۲) لم نجد هذا الخلاف فى الكتب التى ذكرت تاريخ حياته كتتاب أخبارأبى نواس لابن منظور طبع مصر سنة ١٩٧٤، والأغانى فى المواضع التى ورد له ذكر فيها، وابن خلكان (ج ١ ص ١٣٥)، وطبقات الأدباه (ص ٢٦)، والشعر والشعراء (ص ١٠٥)، والفهرست لأبن النديم (ص ٢٦)، والعقد الفريد (ج ٣ ص ٣٣٧). (٣) هذه النسبة الى الحكم بن سعد الهشيرة، فبيلة كبيرة باليمن (راجع تاريخ ابن خلكان فى ترجمة أبى نواس) . (٤) ناس الشيء: تذبذب وتحوك .

## ذكر ولاية المُطَّلِب بن عبد الله الأولى على مصر

هو المطلب بن عبدالله بن مالك بن الهيثم الحُزاعيّ أمير مصر . ولاه المأمون على مصر بعد عزل عباد بن مجمد عنها والقبض عليه في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة ، وبحن المعسكر ، وأقر على شرطته هُبَيْرة شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين ومائة ، وسكن المعسكر ، وأقر على شُرْطته هُبَيْرة ابن هاشم مدّة قليلة ، ثم عزله بجمد بن عسامة ، ثم عزل مجمدا بعبد العزيز بن الوزير الجروي ، ثم عزل عبد العزيز بابراهيم بن عبد السلام الحُراعيّ ، ثم عزل بهبيرة ابن هاشم المذكور أولا . كلُّ ذلك لماكان في أيامه من كثرة الاضطراب بمصر ، والفت والحروب قائمة في كل قليل بديار مصر ، فإن أهل مصر كانوا يوم ذاك فرقتين : فرقة من حزب الأمين مجمد الحليفة ، وفرقة من حزب أخيمه المامون . فقاسي المطلب هذا بمصر شدائد مع أنه لم تطل مدّته وعُزل بالعباس بن موسي فقاسي المطلب هذا بمصر شدائد مع أنه لم تطل مدّته وعُزل بالعباس بن موسي في شوال سنة ثمان وتسعين ومائة . فكانت ولايتُه على إمْرة مصر نحوا من سبعة أشهر ونصف شهر ، وقبض عليه وحُبس مدّة طويلة بإذن المامون . وتأتي بقيةً ترجمته في ولايته الثانية على مصر بعد خروجه من السجن عند عَرْل الأمير العباس بن موسي عن مصر إن شاء الله تعالى .

+ +

السنة التي حكم فيها المطَّلِب بن عبد الله على مصر وهي سنة ما ونسم من الموادث من الموادث عمان وتسعين ومائة – فيها كان حصار الأمين ببغداد الى أن ظُفِر به وقُتِل سنة ١٩٨ في الحرّم صبرا وله عشرون سنة ، وعُلِقت رأسُه وَطِيف بها ، وفيها ولي الخلافة المأمون ابن هارون الرشيد عوضًا عن أخيه محمد الأمين ، وكانت كنتُه أما العباس ، فلم

ولى الخلافة كنى بأى جعفر على كُنية جدّ أبيه ، وفيها فى رمضان ثار أهلُ قُرطبة بالأمير الحَكَم بن هشام الأموى وحاربوه لحوّره وفسقه وأحاطوا بالقصر، وآشتد القتالُ وعظُم الحطبُ وآستظهروا عليه؛ فأمر الحكم أمراء فملوا عليهم وقاتلوهم حتى هزموهم، وقتل منهم مَقْتلة عظيمة وصلّب من وجوه القوم ثلثائة على النهر مُنكَسين؛ وبني القتلُ والنهبُ والتحريق فى قرطبة ثلاثة أيام، ثم أقنهم فهج أهلُ قرطبة إلى البلاد ، وفيها توفى سفيانُ بن عُينة بن أبى عمران، وآسم أبى عمران ميون مولى محمد بن مُزاح الهلالى أخى الضحاك المفسِّر، كنيته – أعنى سفيان – ميون مولى محمد بن مُزاح الهلالى أخى الضحاك المفسِّر، كنيته – أعنى سفيان – أبو محمد الكوفى ثم المكن، الإمام شيخ الإسلام، مولدُه سنة سبع ومائة فى نصف شعبان، كان إماما ثقة حُجة عالما صالحا .

قال الحسين بن عُمران بن عُيننة : حَججتُ مع عمى سُفيان آخر حَبة حَبها .. سنة سبع وتسعين ومائة ، فلما كمّا بَجَعْ \_ يعنى المُزْدَلِفة \_ آستلق على فراشه ثم قال : قد وافيتُ هـذا الموضع سبعين عاما أقول فى كل سنة : اللهم لا تجعله آخر العهد من هـذا المكان، وإنى قـد آستحييتُ من الله من كثرة ما أسأله ذلك ، فرجع فتُونى فى العام فى شهر رجب ، وكان سفيان يقول : لا يَمْنع أحدَكم من الدعاء ما يعلم مر نفسه ، فإن الله قد آستجاب دعاء شرّ الحلق وهو إبليس ﴿ قَالَ رَبّ مَا يَعْلَمُ مِن الله عَلَى يَوْم يُبعَثُونَ قَالَ فَإِ نَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ ﴾ ، وكان أيضا يقول : يُستحبُ للرجل أن يقول فى دعائه : اللهم آسترنى بسترك الجميل، ومعنى الستر الجميل أن يستر على عباده فى الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>۱) هذه الكلمة لم يرد استماطا بهذا الممنى في اللغة ، ولكنا أبقينا ها احتفاظا. بلغة المؤلف • (۲) كذا بالأصلين . والذبى في وفيات الأعيان (ج ۱ ص ۹ ۷ طبع بولاق) : «مولى امرأة من في هلال بن عامر رهط ميونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل : مولى الضحاك بن مزاحم ، وقيل : مولى مسعر بن كدام » . وقد ذكر في الطبقات : أنه مولى لبني عبد الله بن رو به من بني هلال بن عامر .

وقال غيره: إن الرجل ليُحْدِث الذنبَ فلا يزال نادما حتى يموت فيدخل الجنة فيقول إليس: يا ليتنى لم أوقعه فيه ، وفيها توقى عبد الرحمن بن مَهْدى بنحسان، أبو سعيد العَنبرى البصرى اللؤلؤى الإمام الحافظ، كان ثقة كثير الحديث من بجار العلماء الحُفاظ، ولد سنة حمس وثلانين ومائة وسمِع الكثير، قال اسماعيل القاضى: سمعتُ آبن المَدين يقول: أعلمُ الناس بالحديث عبدُ الرحمن بن مهدى .

قال أحمد بنّ سنان : كان عبد الرحمن بن مهدى لايُتّحَدّث في مجلسه ولا يُثرَى قَلْمُ وَلا يقوم أحدُّ قائمًا ، كأنَّ على رءوسهم الطير وكأنهم في صلاة ، فإذا رأى أحدًا منهم يتبسّم أو تحدّث لبس نَعْلَه وخرج . وفيها توفى على بن عبد الله بن خالد بن يزيد ابن معاوية بن أبي سُفيان، الأُموى الهاشميّ أبو الحسن المدعو بالسُّفيانيّ المتغلِّب على دَمَشْق ، وكان يلقّب بأبي العُمَيْطر لأنه قال لأصحابه يوما : إنش لَقَبُ الحُرْدُون؟ فقالوا: لا ندرى، فقال: أبو العُمَيطر، فُلُقِّب به . ولما خرج بدمشق ودعا لنفسه وتسمّى بالسفياني كان أنّ تسعين سنة، وبايّعه أهل دمشق بالخلافة سنة خمس وتسمين ومائة، واشتغل عنه الحليفة الأمنُ بحرب أخبه المأمون؛ فآنتهز السفياني هذه الفرصة وملَّك دمشق، حتى قاتله أعوانُ الحليفة وهزَّموه، فاختفى بالمزّة وأقام مها أياما ومات . وقد تقدّم في سنة خروجه أنّ حدث السفياني " موضوع وضَعَه خالد بن بزيد بن معاوية بن أبي سفيان جدّ على هــذا . اه . وفيها كانت قتلةُ الحليفة أمير المؤمنين الأمين محمد، وكنيتُه أبو عبد الله. وقيل أبو موسى، ان الخليفة هارون الرشيد ان الخليفة محمد المهدى ان الخليفة أبي جعفر المنصدور عبد الله من محمد من على من عبد الله من العباس الحاشمي العباسي البعدادي . وأمه زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور . قيل : إنه لم يَل الخلافةَ بعد عليَّ ا ابن أبي طالب والحسن ولده رضي الله عنهما آبُ هاشميّة غيرُ الأمين هــذا . وقد

۲.

تقدّم ذكر ما وقع له مع أعوان أخيه المأمون من الجروب إلى أن حاصره طاهر بن الحسين ببغداد نحو خمسة عشر شهرا حتى ظفر به وقتلة صّبرًا في المحترم من هده السنة ، وطيف برأسه ، وقتل الأمين وله عشرون سنة ، وكان أخوه المأمون أسن منه بشهر واحد ، وكان الأمين من أحسن الشباب صورة : كان أبيض طويلا جميلا ذا قوة مُفْرِطة و بطش وشجاعة معروفة وفصاحة وأدب وفضيلة و بلاغة ، كنه كان سيء التدبير ضعيف الرأى أرْعَن مبدّرا للاموال لا يصلُح للخلافة ، وكان مدمنا للخمر، مُنادما للفساق والمغاني والمساحر، وآشتري عرب المغنية بمائة ألف دينار، واحتجب عن إخوانه وأهل بيته ، وقسم الأموال والجواهر في النساء والحضيان ، وعبته لحادمه كُوْتَر مشهورة ، منها : أنه لمل كان في الحصار حرج كوثر المذكور ليرى وعبته لحادمه كُوْتَر مشهورة ، منها : أنه لمل كان في الحصار حرج كوثر المذكور ليرى الحرب فأصابت و رُجمة في وجهه فحلس يبكى ، وجعل الأمين هذا يمسحُ الدم عن احهه ، ثم أنشد :

(T/ 9)

<sup>(</sup>١) ذكر في الطبري (ص ٩٣٨ من القسم الثالث) أنه قتل وله نمــان وعشرون سنة ·

<sup>(</sup>٢) كذا في الأغاني ونهاية الأرب (ج ه ص ٩٤) . وفي م وف وابن الأثير: «غريب» بالغين ١٥ المعجمة وهو تحريف . وقد ضبط هــذا الاسم في المشتبه في أسماء الرجال للذهبي (ص ٥٥ طبع أور با) والحذر، الحادي والعشرين من الأغاني (ص ١٨٤ طبعة لبدن) والمحاسن والأضداد للجاحظ (ص ١٩٧ طبعة لبدن) : بضم أوّله وفتح ثانيه ، وفي ترجمة عريب في الجزء الشامن عشر من الأغاني شسعر يدل على ضبطه بفتح أوّله وكسر ثانيه وهو :

لقـــد ظلموك يا مظلوم لما \* أقاموك الرقيب على عربب ولو أولوك إنصافا وعـــدلا \* لما أخلوك أنت من الرقيب

ولم يقدر على الزيادة، فأحضر عبد الله بن أيوب التيميّ الشاعر، فقال له: قل عليما، فقال:

> ما لمن أهوى شَيِيهُ \* فبه الدنيا تَتِيهُ وَصْلُهُ حُلُو ولكن \* قَفِرُهُ مُنَّ كَرِيهُ مَنْ رأى الناسُ له الفض \* لَل عليهم حَسَدُوهُ مثل ما فد حَسَد الفا \* ثَمَ بالْمُلْك أُخُوهُ

فقال الأمين : أحسنتَ! بحياتى يا عباس انظر ، إن كان جاء على ظهر فأوقرُه له ، وإن كان جاء في زَوْرَق فأوقرُه ؛ قال : فأوقروا له ثلاثة أبغل دراهم .

قلت : وحكايات الأمين كثيرة، وجنونه وكرمه أشهر من أن يذكر .

أصر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثمانية أذرع سواء، مبلغ الزيادة
 سبعة عشر ذراعا و حمسة أصابع .

#### ذكر ولاية العباس بن موسى على مصر

هو العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن مجمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمى العباسي ، ولي مصر بعد عزل المطّلب عنها في شوّال سنة ثمان وتسعين ومائة ، ولاه المأمون على الصلاة والحراج ، ولمّا وليّ مصر قدّم ابنّه عبد الله أمامه الى مصر خليفة له عليها ؛ فقدم عبد الله الى مصر ومف الحسن بن عبيد بن لوط الانصارى ، ومجمد بن إدريس بأعنى الإمام الشافعي – رحمه الله لليلين بقيتًا من شوّال من السنة المذكورة ، ولمّا دخل عبد الله المذكور والحسن ابن عبيد سَجنا المطلب المعزول عن إمرة مصر قبل تاريخه ، وسكن عبد الله المعسكر

<sup>(</sup>١) أوقر الدابة : حمَّلها ، ومنه الحديث : « لعله أوقر راحلته ذه.ا » أى حملها .

على العادة، وتشدّد على أهل مصر فبغضُوه و ثار وا عليه ، و وافقهم جند مصر ؛ فقا تلهم عبد الله المذكور غير من قا ومنعهم الحسن بن عبيد أعطياتهم وتهدّدهم لموافقتهم على حرب عبد الله ، ثم تحامل الحسنُ المذكور على الرعيّة وعسفها وتهدّد الجيع ؛ فاجتمع الجميع و ثار وا و وقفوا جهة واحدة بنفرج اليهم عبد الله وقا تلهم، فهزموه وأخرجوه من حبسه وأقاموه وأخرجوه من مضر باثم عمدوا الى المطلب بن عبد الله وأخرجوه من حبسه وأقاموه على إمرة مصر لأربع عشرة ليلة خلت من المحرّم سنة تسع وتسعين ومائة ، ولما بلغ العباسَ صاحبَ الترجمة ما وقع لابنه عبد الله بمصر قصد الديار المصرية حتى نزل بُلبيس ودعا قيسا لنصرته ومضى الى الحوف ، ثم عاد مريضا الى بلبيس فات به لئلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة من سنة تسع وتسعين ومائة ، يقال : إن المطلب دس عليه شمًا في طعامه فات منه ، وأما آبنه عبد الله فقال صاحب البغية : قتله الجند في يوم النحر سنة ثمان وتسعين ومائة ، فكانت مدة إقامته خليفةً عن أبيه شهر بن ونصف شهر ،

قلت : وأمّا ولاية العباس على مصر أيامَ نابَ عنه آبنــه و زمانَ قتاله مع أهل مصر فكانت كآنها حروبا وفتنا . ولعلّ العباس لم يدخل مصر ولا حكمها اه .

#### ذكر ولاية المطلب الثانيــة على مصر

قد تقدّم ذكره فى ولايت الأولى على مصر، وأمّا ولايت هذه فكانت بعد خروجه من السجن، لأنه تل قامت جُندُ مصر والرعيّة على عبد الله بن العباس والحسن بن عُبيد وأخرجوهما من مصر، وقيل بل قتلوا عبد الله بن العباس المذكور، وقيّ السّجن ، فاستولى على مصر و رفق بالرعيّة وأحرل لهم أعطياتهم وأحسن اليهم، فآنضم عليه خلائق من الجُند ومن أهل بالرعيّة وأحرل لهم أعطياتهم وأحسن اليهم، فآنضم عليه خلائق من الجُند ومن أهل



مصر وغيرهم؟ فأستفحلَ أمرُه بهم وقويت شوكته، وأخرج مَن كان بمصر من أصحاب العباس وآبيه عبد الله، وتم أمرُه الى أن قدم العباس بنفسه الى مدينة بلبيس فلم يقدر على دخول مصر، ووقع له مع العباس أمور وحروب، الى أن دسَّ علمه المطّلب هــذا سُمّاً فمات العباس منه، كما ذكرناه في ترجمته . ولمَّ بلغ المأمونَ ذلك لم يجد بُدًّا من أن يُقرِّه على إمرة مصر لشغله بقتال أخيه الأمين. فاستمر المطّلب هذا على إمرة مصر الى أن تمَّ أمرُ المأمون في الخلافة وثبتت قدمُه فَعَزَّله عنها بالسَّريّ ابن الحَكَم في مستهلِّل شهر رمضان سنة ماثنين . وكان المطّلب قد وَلَّي على شُرْطته أحمد ب حُوِّى ، ثم عزله بُهبَيرة بن هاشم . فلمَّا قدم السبرى بن الحَكَم الى نحو مصر لم يُطق المطَّلبُ هذا مدافعته عنها لكثرة جيوش السرى وجموعه، فشاور أصحابَه فأشار وا عليه بالثبات والقتال، 'فحمع هو أيضا جمعا هائلا وقام بنصرته غالبُ جُنْد مصر؛ وَالتَّقِّي مع السرى وقاتله غير مرة، وقتل بين الطائفتين خلائق، حتى كانت الهزيمةُ على المطلب وأصحابه ، وخرج هار با من مصر الى نحو مكة . ودافع الجندُ وأهلُ مصر عن نفوسهم حتى أمَّنهـم السرى"، ودخل الى مصر وأسـتولى عليها . فكان حُكُم المطلب في هذه المرة الثانية على مصر سنة واحدة وسبعة أشهر . وقال صاحب البغية : وثمانية أشهر .

+ +

ما وقسع من الحوادث سنة 199 السنة التي حكم فى أقرلها العباس ثم المطلب بن عبد الله على مصر وهى سنة تسعة وتسعين ومائة – فيها قدم الحسن بن سهل من عند الخليفة المأمون الى بغداد وقرَّق عمَّاله فى البلاد، ثم جَهَّز أَزْهَر بن زُهَير لقتال الهِرْش الخارجي فى المحرّم؛ فقتل

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «عزله» • (۲) كذا فى كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندى (ص ١٤٢ ملم بروت) وهو أحمد بن حوى العذرى • وفى الأصل: « احمد بن جرى » وهو تصحيف •

الهُوش المذكور . وفيها في جمادي الآخرة خرج بالكوفة مجمد بن إبراهيم بن طَبَاطَبًا -وآسم طَبَاطَبًا إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ــ يدعو الى الرَّضَى من آل عد صلى الله عليه وسلم، وكان القائمَ بأمره أبو السَّرايا السَّرى بن منصور الشَّيْباني، فهاجتُ الفتن وأسرع الناس الى آبن طباطبا وآستوسقت له الكوفة؛ فِهْز الحسن بن سهل لحربه زُمَـير بن المسيَّب في عشرة آلاف، فألتقوا فأنهزم زهير بن المسيّب وأستباحوا عسكره . فلما كان من الغد أصبح محمد بن إبراهم المذكور ميِّتا بُخَاءَة، فأقام أبو السرايا في الحال شابًّا أمردَ آسمه مجمد بن محمد بن زيد من العلويِّين، ثم جهَّز له الحسن جيشا آخر وآخر. ووقع لأبي السرايا هذا مع عساكر الحسن بن سمل أمورٌ ووقائع يأتي ذكر بعضها في محلها إن شاء الله تصالى . وفيها توفي سلمان بن أبي جعفر المنصور بن مجمد بن على بن عبد الله بن العباس، الأمير أبو أيُّوب الهاشميُّ المباسيُّ أميردَمشق وغيرها ، كان حازما عاقلا جَوَادا مُمَدُّحا. وفيها توفي على من بكَّار أبو الحسن البصري ، كان إماماً عالما زاهدا ، انتقل من البصرة فنزل المصيصة فأقام مرابطا، وكان صاحبَ كرامات وأجتهاد . وفيها توفى عُمَارة ابن حزة بن مالك بن يزيد بن عبـــد الله مولى العبــاس بن عبد الملك ، كان أحدً الكَّتَابِ البلغاء الأجواد ، وكان ولَّاهُ أبو جعفر المنصور خراجَ البصرة ، وكان فاضلا بليغا فصيحا، إلَّا أنه كان فيه بِّيةً شديدً يُضرَب به المثل، حتى إنه كان يقال: أتيهُ من عُمَارة؛ وله في التُّيه والكرم حكايات كثيرة .



<sup>(</sup>۱) هو على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب جعسله المأمون ولى عهد المسلمين والخليفة من بعده وسماه «الرضى من آل عهد صلى الله عليه وسلم » وأمر جنده بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة ، وكتب بذلك الى الآفاق (راجع تاريخ الطبرى ص ١٠١٢ من القسم الشالث طبع . . أو ربا) . (٢) استوسقت : اجتمعت على طاعته واستقرفها ملكه .

(TAE)

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفي إسحاق بن سليان الرازى [أبو يحيي] ، وحفص بن عبد الرحن قاضي نيسابور، والحكم بن عبد الله أبو مُطيع البَّلخي ، وسَيَّار بن حاتم ، وشُعيب بن الليث بن سعد في صفر ، وعبد الله ابن نُمير الحارق الكوفي ، وعمر بن حفص العبَّدى البصري ، وعمرو بن مجد العنقزي الكوفي ، ومحمد بن شُعيب بن شَابُور ببَيْرُوت ، والهَيْم بن مَرُوان العَنْسي الدمشق ، ويونس بن بُكير الكوفي راوي المَغازي .

§ أمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا و إحدى عشرة إصبعا .

## ذكر ولاية السرى" بن الحكم الأولى على مصر

هو السّرى بن الحَكَم بن يوسف بن المقوّم مولى من بنى ضَبّة، وأصله من بَلْخ من قوم يقال لهم «الزَّط»، أمير مصر، ولِيها بإجماع الجُنْد وأهل مصرعلى الصلاة والخراج معافى مستهل شهر رمضان سنة مائتين بعد عَزْل المطّلب عنها ، وسكن المعسكر على عادة أمراء مصر، وجعل على شُرْطته محمد بن عَسَّامة، وأخذ فى إصلاح أمور مصر وقُراها ، وبينها هو فى ذلك وَشَب عليه الحُنْد فى مستهل شهر ربيع الأقل سنة إحدى ومائتين لأمر اقتضى ذلك، وحصل بينه وبينهم أمور ووقائع يطول شرحها، حتى ورد عليه الخبرُ من الخليفة المأمون عبد الله بعزله عن إمرة مصر بسليان بن غالب فى شهر ربيع الأقل المذكور ، وقيل : إنه هو الذى خرج من مصر بسليان بن غالب فى شهر ربيع الأقل المذكور ، وقيل : إنه هو الذى خرج من مصر

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن تاريخ الاسلام للذهبي .
 (٢) الزط: جيل أسود من السند تنسب البهم
 الثاب الزطية ، وقيل : هم جنس من السودان أو الهنود .

وآستعفى لأمور صدرت فى حقه من الجند والرعيّة . وقيل : إن الجند قبضوا عليه بأمر الخليفة وحبسوه . وكانت ولايته على مصر نحوا من ستة أشهر تخينا .

+ +

ما وقسع من الحوادث سنة ۲۰۰

السنة التى حكم فى أولها المطلب وفى آخرها السّرى بن الحكم على مصر وهى سنة مائين من الهجرة - فيها فى المحرّم مَرَب أبو السَّرايا والطالبيون من الكونة الى القادسيّة ، فدخل الكوفة هَرْئَةُ بن أَعْيَن ومنصور بن المهدى بعسا كرهما وأمنوا أهلها ؛ فتوجّه أبو السرايا وحَشَد و جَمع و رَجع الى نحو الكوفة وواقع القوم فأنهزم وأمسِك وأيّى به الى الحسن بن سهل ، فقتله فى عاشر شهر ربيع الأوّل بامر الخليفة المأمون . وفيها هاج الحند ببغداد لكون الحسن بن سهل لم يُنصفهم فى العطاء ، و بقيت الفتنة بينه و بينهم أياما كثيرة ثم صلع الأمر بينهم ، وفيها أحصى ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفا ما بين ذكر وأخى ، وفيها قَتَلَ الخليفة المأمون يحيى بن عامر بن الله الله وقال الله عليهم سبع سنين ، وملكوا ميخائيل بن جو رجيس ، وفيها قَتَل الخليفة المأمون يحيى بن عامر بن اسماعيل ، لكونه أغلظ فى الكلام وقال : يا أمير الكافرين ، وفيها توفى معاذ بن هشام الدَّسْتُوالى البصرى الحافظ ، روى عن أبيه وآبن عَوْن وأسعث بن عبد الملك وغيرهم ، وروى عنه أحمد بن حنبل و إسحاق وبُندار وابنا لمديني وغيرهم ، وقال العباس بن عبد العظيم الحافظ : كان عنده عن أبيه وابن المدينة وغيرهم ، وقال العباس بن عبد العظيم الحافظ : كان عنده عن أبيه وابن المدينة وغيرهم ، وقال العباس بن عبد العظيم الحافظ : كان عنده عن أبيه وابن المدينة وغيرهم ، وقال العباس بن عبد العظيم الحافظ : كان عنده عن أبيه وابن المدينة وغيرهم ، وقال العباس بن عبد العظيم الحافظ : كان عنده عن أبيه وابن المدينة وغيرهم ، وقال العباس بن عبد العظيم الحافظ : كان عنده عن أبيه وابن المدينة وغيرهم ، وقال العباس بن عبد العظيم الحافظ : كان عنده عن أبيه وابن المدينة وفيها تونى زاهد الوقت معروف بن القَيْرَ زان ، وقيل : ابن

<sup>(</sup>۱) فى تاريخ الطبرى : « سبع سنين وستة أشهر » · (۲) كذا فى كتاب الأنساب المسمانى والطبرى وطبقات ابن سعد والمعارف لابن قتية وتهذيب التهذيب ، وفى الأصلين ومعجم البلدان لياقوت : « الدستوانى » · (۳) كذا فى ف وشرح القاموس ، وف م : « منذارى » . وهو تحريف ،

فيروز أبو محفوظ، وقيل: أبو الحسن، من أهل كَرْخ بغداد، كان إمامَ وقته و زاهدَ زمانه ، ذُكِر معروف الكرحى عند أحمد بن حنبل فقالوا : قصير العلم ، فقال للقائل : أمسك، وهل يُراد من العلم إلّا ما وصل اليه معروف! اه

وكان أبواه من أعمال واسط من الصابئة ، وعن أبى على الذقاق قال : كان أبواه نصرانيين فأسلماه الى مؤدّب نصرانى ، فكان يقول له : قل ثالث ثلاثة ، فيقول معروف : بل هو الواحد، فيضر به ، فهرب ثم أسلم أبواه .

ومن كلام معروف — رحمة الله عليـه — قال : مَنْ كَابِرَ اللهَ صَرَعَه ، ومَن أَزَعَهُ فَمَعَه ، ومن مَا كَره خَدَعَه ، ومَن تَوَكَّل عليـه مَنعَه ، ومن تَوَاضَع له رَفَعَه ، وعنه قال : كلامُ العَبْدِ فيما لايعنيه خِذْلانُ من الله ، وقال رجل : حَضَرتُ معروفا فاغتابَ رجل [رجلا] عنده ؛ فقال معروف : أذ كر القُطْنَ اذا وُضِع على عينيك ، وعنه قال : ما أكثرَ الصالحين وما أقلَّ الصادقين .

قلت : ومناقبُ معروف كثيرةً ، و زهدُهُ وصلاحُهُ مشهور، نفعنا الله ببركته .
وفيها فى أقل المحترم قدم مكة حُسَين بن حَسَن الأَفْطَس، ودخل الكعبة وجرّدها وأخذ جميع ما كان عليها وكساها تُو بين رقيقَيْن من قَزَّ ، كان أبو السرايا بعث بهما اليها ، مكتوبٌ عليهما : [أمر به الأصفر بن الأصفر] أبو السرايا داعية آل محمد اليها ، مكتوبٌ عليهما : وأن تطرح عنها كسوة الظّلَمة من ولد العباس ، ثم أخذ الحسين أموالا كثيرة من أهل مكة وصادرهم وأبادهم ، وفيها توفى أبان بن عبد الحميد

<sup>(</sup>۱) كذا فى ف وتاريخ الاسلام للذهبي . وفى م : «متعه» بالتا. . (۲) كذا فى ف وتاريخ الاسسلام للذهبي . وفي م « يعنيــه » . (۳) الزيادة عن تاريخ الاسلام للذهبي . (2) زيادة عن الطبري .

ابن لاحق اللاحق، كان شاعرا فاضلا بليغا، قدم بغداد وأتصل بالبرامكة، وله فيهم مدائح كثيرة، وصنّف لهم كتاب «كليلة ودمنة» وهو قَرْدٌ في معناه .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصبع ، مبلغ
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا .

#### ذكر ولاية سلمان بن غالب على مصر

هو سليان بن غالب بن جميسل بن يحيى بن قُرّة اليَجلى الأمير أبو داود ، ولي إمرة مصر على الصلاة والخراج معا ، بعد عَزْل السَّبرى بن الحَكَم وحَبْسه ، بإجماع الحُنْد وأهل مصر عليه في يوم الثلاناء لأربع خَلُون من شهر ربيع الأوّل من سنة إحدى وماثتين . وسكن المعسكر ، وجعل على شُرْطته أبا ذِكْر بن جُنادة بن عيسى المَعافِين ، فشدد على المصريين ، فعزله عن الشرطة بالعباس بن لهيعة الحَضْرى ، ثم وفع بين سليان هذا و بين الجند أيضا وجشة فوشوا عليه وقاتلوه ، ووقع له معهم وقائع وحروب كثيرة آلت الى عَزْله عن إمرة مصر ، فصرفه المأمون عنها ، وأعاد على إمرة مصر السَّبرى بن الحَكَم ثانية ، فكانت ولاية سليان هذا على إمرة مصر على المأمون عنها ، المأمون عنها المأمون عنها ، وأعاد على إمرة مصر السَّبرى بن الحَكَم ثانية ، فكانت ولاية سليان هذا على إمرة مصر وصار من جملة القوّاد ، وندبه المأمون لقتال بَابَك الخُرَّى ، وهذا أوّل ظهور بابك وصار من جملة القوّاد ، وندبه المأمون لقتال بَابَك الخُرَّى ، وهذا أوّل ظهور بابك وصار من جملة القوّاد ، وبابك هو من أصحاب الجاويدان بن سهل صاحب البذ ،

<sup>(</sup>١) في كتاب الأوراق للصولى المحفوظ بدار انكتب المصرية تحت رقم (٩٤٥ تاريخ) قطعة صالحة من نظم أبان لهذا الكتاب ومطلعها :

 <sup>(</sup>۲) كذا فى الأصلين. وفى كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندى: «أبا بكر» .
 كورة بين أذر بجيان وأزان . خرج بها بابك الخرى فى أيام المعتصم .

وآدَّعَى بابك أنّ روح جاويدان دخلت فيه ، وأخذ بابك فى العبث والفساد – وتفسير جاويدان : الدائم الباق ، ومعنى نُعَم : فَرْج ، وهى مقالات المحبوس ، والرجل منهم ينكح أمّه وأخته ، ولهذا يسمّونه دين الفسرج ، ويعتقدون مذهب التناسخ وأن الأرواح تنتقل من جوف الى غيره – وعاد سليان صاحب الترجمة الى الخليفة من غير أن يلق حربا ، فان بابك المذكور لما سمع بجىء العساكر هرب ، وأستمرَّ سليان عند المأمون الى أن كان ما سنذكره .

+ +

ما وقسم من الحوادث سنة ۲۰۱

(FAT)

السنة التي حكم في أولها السرى بن الحكم الى مستهل ربيع الأوّل، ثم سليان ابن غالب الى شعبان، ثم السرى بن الحكم ثانية على مصر وهي سنة إحدى وما ئتين – فيها جعل المأمون ولى عهده في الحلافة من بعده عليّا الرّضّي بن موسى الكاظم العَلَوى ، وخلع أخاه القاسم من ولاية العهب ، وترك لبس السَّواد ولبس الحُضْرة ، وترك غالب شعار بنى العباس أجداده ومان الى العلوية ، فشقَّ ذلك على بنى العباس وعلى القواد وجميع أهل الشرق لا سيما أهل بنداد ، و خرج عليه جماعة كثيرة بسبب ذلك ، وثارت الفتن لهذه الكائنة ، وكلَّم المأمون أكار بنى العباس في ذلك فلم يلتفت الى كلامهم ، وفيها ولَّى المأمون زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب التميمي فلم يلتفت الى كلامهم ، وفيها ولَّى المأمون زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب التميمي أمير البصرة يأمره بلبس الخصرة ، فامتنع ولم يبايع بالعهد لعلى الرّضَى ؛ فبعث اليه أمير البصرة يأمره بلبس الخصرة ، فامتنع ولم يبايع بالعهد لعلى الرّضَى ؛ فبعث اليه المأمون عسكرا لحربه فسمَّ نفسَهُ بلا قتال ، فحمل هو و ولداه الى خراسان ، وفيها المأمون ، فات هناك ، وفيها خرج منصور بن المهدى العباسي أيضا بكلواذا ونصبَ المامون، فات هناك ، وفيها خرج منصور بن المهدى العباسي أيضا بكلواذا ونصبَ المامون ، فات هناك ، وفيها خرج منصور بن المهدى العباسي أيضا بكلواذا ونصَب المامون ، فات هناك ، وفيها خرج منصور بن المهدى العباسي أيضا بكلواذا ونصَب المامون ، فات هناك ، وفيها خرج منصور بن المهدى العباسي أيضا بكلواذا ونصَب

۲) كذا في ص . وفي م : «وولده» .
 ۲) كلواذا : قرية مشهورة من قرى بفداد ،
 بينها و بين بغداد فرسخان ، وسها الى الهروان أر بعة فراسخ .

۲.

نفسه ثانيا المأمون ببغداد فسمّوه المرتضى وسلّموا عليه بالخلافة؛ فامتنع من ذلك وقال: إنما أنا نائب المأمون، فلمّا ضَعُف عن قَبُول ذلك عَدَلُوا الى أخيه إبراهيم ابن المهدى فبايعوه بالحلافة، كلّ ذلك بسبب ميل المأمون الى العَلَوِيّة، وجرت فنه مُكيرةً والختبط العراق سنين وخُطِبَ به باسم إبراهيم بن المهدى على المنابر، وفيها توفى عبد الله بن الفَرج الشيخ أبو مجمد القنطرى العابد الزاهد، كان من كبار المجتهدين، كان بشرَّ الحافى يُحِبّه و يُثنى عليه و يزوره، وفيها توفى حَاد بن أسامة ابن زيد الحافظ أبو أسامة الكوفى مولى بنى هاشم، روّى عن الاعمش وإسماعيل، ابن أبى خالد وأسامة بن زَيْد الليثي وغيرهم؛ و روّى عنه عبد الرحمن بن مهدى مع تقدَّمه وأحسد بن حنبل ويحيى بن مَعين وعلى بن المديني وأبو بكر بن أبى شَيبة وإسحاق الكوسيّج وغيرهم، وقال محمد بن عبد الله بن عَمّار: كان أبو أسامة فى زمن وإسحاق الكوسيّج وغيرهم، وقال محمد بن عبد الله بن عمّار: كان أبو أسامة فى زمن أبو الحسن مولى بنت محمد بن أبى بكر الصدّيق ، كان من أهل واسط؛ وكدسنة أبو الحسن مولى بنت محمد بن أبى بكر الصدّيق ، كان من أهل واسط؛ وكدسنة وطبقته، إلّا أنهم قالوا : كان يخطئ فضعّفوه ،

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفّي أبو أسامة الكوفيّ، ه ، ﴿ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ ف ﴿ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَمَارَةٍ ، وَحَمّاد بن مَسْعَدَةٍ ، وعليّ بن عاصم .

§ أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع، مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا .

 <sup>(</sup>۱) كذا ف و الذهبي وطبقات ابن سبعد وتهذيب التهذيب . وفي م «جوى» بالجيم وهو تحريف .

TAY

### ذكر ولاية السرى الثانية على مصر

تولًى السّرى ثانيا على مصر من قبل الخليفة المأمون على الصلاة والخراج معا، وقدم الخبرُ من المأمون بولايت في يوم الأربعاء لآئنتي عشرة خلت من شعبان سنة إحدى ومائتين، فني الحال أُخرِجَ من السجن وليس خلعة المأمون بإمرة مصر وتوجّه الى المعسكر وسكن به، وجعل على شُرطته محمد بن عسامة ثم عَزلَه بالحارث بن زُ رعة ، فشكا منه الجُند فعزله بآبنه ميمون، ثم عَزل ميمونا أيضا بابى ذر كر بن الحفارق، ثم عَزله بأخيه صالح بن الحكم، ثم عَزل صالحا بأخيه إسماعيل، في مَزل إسماعيل بأخيه داود؛ كل ذلك لتغلّب أهل مصر عليه وهو يُصني الى قولم أن أستفحل أمره، ولم شبت قدّمه في إمرة مصر أخذ يتنبع من كان حاربه وعاداه في أول ولايته، فسك منهم جماعة وأخرج جماعة، ومهد أمور مصر وأصلح أحوال أهل البلاد وأباد أهل الحوف ، واستمر على إمرة مصر الى أن توفّى بها في سلخ جمادى الأولى من سنة خمس ومائتين ،

وقال صاحب البغية : مات بالفُسطاط يوم السبت لأنســـلاخ ربيع الأوَّل من سنة خمس وماثتين .

قلت : وعلى هــذا القول كانت ولايتــه على مصر في هذه المرة الشانية ثلاث سنين وتسعة أشهر وثمانية عشر يوما . وتولّى إمرة مصرمن بعده آبنه مجمد بن السَّمرى . وكان السرى أميرا جليلا معظّما في الدُّول ، وَلِي الأعمال وتنقّل في البلاد ، وكان ممن

<sup>(</sup>۱) قد سبق ذكره في ولاية السرى الأولى وهو الموافق لما في كتاب ولاة مصر وقضاتها للكندى . وفي الأصلين هنا : « محمد بن أسامة » . (۲) كذا في الأصلين . وقد سبق للزلف ذكره في ولاية سليان بن غالب باسم : «أبو ذكر بن جنادة» . وذكره الكندى في الموضعين باسم : «أبو بكر بن جنادة » . وقد نهنا الى هذا في موضعه .

آنضم على المــأمون من القُوَّاد، ووقع له أمور بمصر ذكرنا بعضها الى أن أُعيد اليها ثانيا، واستمرّ بها الى أن توفّى، حسما تقدّم ذكره .

+ +

ما وقـــع من الحوادث سة ٢٠٢

السنة الأولى من ولاية السرى بن الحَكَم الثانية على مصر وهي سنة اثنتين وماثنتن، على أنه حكم فيها من الخالية من شعبان الى آخرها حسبا تقدّم ذكره ـــ فيها، أعنى سنة اثنتين ومائتين ، بايع العباسيون ابراهيم بن المهدى ولقّبوه بالمبارك المنير. وأول من بايع إبراهم بن المهدى المذكور عبد الله بن العباس بن محمد بن على العباسي " ثم أخوه منصورين المهدى ثم سوعمَّه ثم القواد؛ وخلعوا المأمون من الخلافة اكونه أخرج العباسيِّن من ولاية المهد وجعلها في العَلَو بيِّن ، ولَيس الحُضْرة وترك لبس السواد الذي هو شــمار بني العبّاس . ووَقَم بولاية ابراهيم هذا أمورُّ وفتنُّ وحروب آلت الى خَلْع إبراهيم هـــذا وهَـرَبِه وآختفائه ، كما سياتى ذكره إن شاء الله تعالى . وفيها خرج المأمون من مَرُو ربد العراق، وكانت الحربُ قائمةٌ بين الحسن بن سهل وبين إبراهيم بن المهدى المذكور . وفيها توفى الحسن بن الوليد أبو على النيسابورى ، وقيل أبو عبد الله القرشي، كان من خراسان وقَدمَ الى بغداد وحدّث بها ؛ وكان يُطعم أهل الحديث الفالوذَّج، وقرأ على الكسائى، وكان له ثروة ومال ينفقه على العلماء ويغزو الترك ويحجّ في كل عام . وفها توفي الفضل بن سهل بن عبد الله ، وزيرالمأمونوعظم دولته ، ذو الرياستين أبو عبد الله ؛ كان أبوه سهل من أولاد ملوك المجوس، أسلم في أيام هارون الرشيد وآتصل بيحيي البرمكي، وآتصل أبناه الفضل هذا وأخوء الحسن بالفضل وبجعفر آبئٌ يحبي البرمكيّ ؛ فضمٌّ جعفر البرمكيّ الفضلَ هذا الى المأمون وهو ولى عهد الخلافة، ففلب على المأمون بخلاله الحميلة من الوفاء والبلاغة والكتابة حتى صار أمرُ المأمون كلَّه بيده ، لا سيَّما [أنه] لمَّا ولِّي الخلافة ولاه

الأعمال الجليلة . وكان الفضل هذا هو القائم بالتدبير في خَلْع الأمين وقتاله حتى تم له ذلك . وتولى الوزارة من بعده أخوه الحسن بن سهل . وكان موته بسَرَخْسَ، قتله أربعة من حواشي المأمون في ليلة الجمعة ثالث شعبان في الحمام بسَرَخْسَ، فتتبع المأمون قَتَلْتَه حتى ظَفِر بهم وقَتَلْهم ، وقُتِل الفضل وهو آبن ستين سنة ، وقيل إحدى وأربعين سنة ، وفيها توفي يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو عبد الله اليزيدي النحوى العَدوى البصري ، وسُمِّي اليزيدي لأنه كان منقطعا ليزيد بن منصور الجيري خال الخليفة عجد المهدى ، كان إماما في النحو واللغة والأدب وتقل النوادر وكلام العرب ، وله تصانيف مفيدة ، منها : كتاب الجيل، وكتاب مناقب بني العباسي، وكتاب أخبار اليزيديين ، وله أيضا مختصر في النحو ، ومات في جمادي الآخرة .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا، مبلغ
 الزيادة حمسة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا .

+ +

ما وقــــع من الحوادث سنة ٢٠٣ السنة الثانية من ولاية السرى الثانية على مصر وهى سنة لاث ومائتين سفيها توجه المأمون الى طُوس فأقام بها عند قبر أبيه أياما، وفى إقامة المأمون بطوس مات على بن موسى الرِّضَى العَلَوى ولى عهد المأمون، فدُفن عند قبر الرشيد، وآغتم المأمون لموته، ثم كتب الأهل بغداد يُعلمهم بموت على المذكور، وعلى هذا هو الذي كان المأمون عهد له وقامت تلك الحروب بسببه، ثم كتب المأمون الأهل بغداد ولبنى العباس أنه يجعل العهد فى بنى العباس، فأجابوه بأغلظ جواب، وقالوا: لا نؤثر على إبراهيم بن المهدى أحدًا، ثم وقع بينه و بين إبراهيم أمور آخرها أن إبراهيم لا نؤثر على إبراهيم بن المهدى أحدًا، ثم وقع بينه و بين إبراهيم أمور آخرها أن إبراهيم

انكسر وهَرَب وأختفي سنين إلى أن ظَفر به المـأمون وعفا عنــه . وفهـا غلبت السوداءُ على الوزير الحسن بن سهل وتغيَّر عقله فقيَّد بالحديدوحُبس في بيت بواسط بـ وأخر المأمون مذلك فكتب بأن يكون على عسكر الحسن بن سهل دينار بن عبد الله، وأن المأمون واصلُّ عقيبَ كتابه . وفيها كانت زلزلةٌ عظيمةٌ سقطت فيها منارة الجامع والمسجد بَلْخ ونحو رُبْع المدينة . وفيها اختفى إبراهيم بن المهدى الذي كان بو يع بالخلافة في سابع عشر ذي الحجة و بقي محتفيا عدّة سنين . وكانت أيامه سنتين إلا بضعة عشر يوما، وخلافته لم يثبتها المؤرِّخون ولا عدَّه أحدُّ من الخلفاء، غير أنه كان بنو العباس بايعوه لما جعل المأمونُ العَلَويُّ ولَّي عهده، فلم يتم أمرُهُ وهَرَب وآختفي . وفيها وصل المأمون الى هَمَذان في آخر السنة . وفيها توفى حسين بن علم. ابن الوليد الجُعْفيِّ مولاهم الكوفيُّ المقرئُ الزاهد أبو عبد الله، وقيل أبو مجد، روى عن حزة الزيَّات وقرأ عليه، وكان إماما ثقة حافظًا محدَّثًا ، وفيهــا توفي علم الرَّضِّي ابن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بر\_ محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب ، الإمام أبو الحسن الهاشمي الدَّلُوي الحُسَيْني ، كان إماما عالما؛ رَوَى عن أبيه وعن عبيدالله بن أَرْطَاة، ورَوى عنه آنُه أبو جعفر مجمد وأبو عثمان المسازنيّ والمأمون وطائفةً . وأمُّـه أمُّ ولد ؛ وله عدَّهُ إخوة كلهم من أمهات أولاد، وهم: ابراهيم والعباس والقاسم و إسماعيل وجعفر وهارون وحسن وأحمد ومجمد وعبيد الله وحمزة وزيد وعبد الله وإسحاق والحسين والفضل وسلمان وعدّة بنات . وكان على هــذا سيّدَ بنى هاشم فى زمانه وأجَّلُهــم ، وكان المأمون يعظِّمه ويُعجِّله ويَحضع له ويَتغالى فيه حتى إنه جعله وليَّ عهـــده من بعده وكتب بذلك إلى الآفاق، فأضطربت مملكتُه بسببه، فلم يرجع عن ذلك حتى مات على

(FAP)

هذا؛ وبعد موته جعل المأمونُ العهدَ في سي العباس. وفي عام هذا يقول أبو نواس الحسن بن هاني :

قيل لى أنت أحسن الناس طُرًّا \* في فنــون من المقــال النّبيه لك من جيَّد الفريض مديُّ \* أيثمر الدُّرُّ في يَدَى مُجتنيه قلت لا أستطيع مدح إمام \* كان جبريلُ خادمًا لأبيه

﴾ أمن النيل في هذه السنة \_ المـــأُءُ القديم خمسة أذرع وثمانية عشر إصبعا ، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع .

من الحوادث

(II)

السنة الثالثة من ولاية السَّرى الثانية على مصروهي سنة أربع وماثتين ـــ فيها وصــل المأمونُ الى النَّهْرَوان فتلقَّاة بنو هاشم والقوَّاد، ودخل بغدادَ في نصف صفر ؛ و بعد ثمانية أيام كلُّمه بنو العباس في ترك الخُضرة ولُبْس السُّواد، ولا زالوا به حتى أنبين وتَرك الخضرةَ ولبِس الســوادَ . وفيهــا وتَّى المأمونُ أخاه أبا عسي على الكوفة ، وولَّى أخاه صالحًا على البصرة ، وولَّى بحبي بن مُعاذ على الجزيرة ؛ فتوجُّه يحيى بن مُعاذ الى الحزيرة وواقع بابك الخُرَّميّ الخارجي حتى أخرجه منها. وفيها توقّي أَشْهَبُ بن عبــد العزيز بن داود بن ابراهيم الإمام العــالم الفقيه أبو عمرو القيسي-العامري المصري فقيه مصر ، وقيل أسمُه مسكين ولقبُ اشهب ، سمع مالكا والَّليثَ ويحيى بن أيوب وسلمان بن بلال وغيرَهم، وهو أحد أصحاب الإمام مالك رضى الله عنه الكِبار . قال الشافعيّ : ما أخرجتُ مصرُ أفقه من أشهب لولا طَيْشٌ فيه . وقال سُعُنون رحمه الله : أشهب ما كان نزيد في سمياعه حرقًا واحدًا. وفضَّله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم على آبن القَّاسم في الرأى حتى إنه قال :

أَشْهَبُ أَفَقَهُ مِن آبِنِ القاسم مَائَة مَرّة . وعن آبِن عبد الحكم قال : سمعتُ أشهبَ في سجوده يدعو على الشافعيّ بالموت، فذكرتُ ذلك للشافعيّ فأنشد :

تمنى رجالً أن أموتَ وإن أمّت \* فتلك سبيـلُّ لستُ فيها بأَوْحَدِ فقل للذي يَبغِي خلاق الذي مضَى \* تَهيًّا لأُخرى مِثلها فكأنْ قَـدِ

وكان مولد أشهب سنة أربعين ومائة ،ومات فىالثانى والعشرينمن شعبان بعد موت الإمام الشافعيّ بثمانية عشر يوما . وفيها توتّى الإمام الشافعيّ مجمد بن إدريس ابن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مَناف بن قُصَى"، الإمام العالم صاحبُ المذهب أبو عبدالله الشافعي" المكن"؛ ولد سنة خمسين ومائة بغَزَّة، وَرَوى عن مسلم بن خالد الزُّنجي فقيه مكة وداود ابن عبــد الرحمن العطَّار وعبــد العزيز بن أبي سلمة المــاجِشُون ومالك بن أنَّس صاحب المذهب وعَرَض عليه الْمُوطّا ، وخلق سواهم. وروى عنه أبو بكر الحميدي وأبو عبيد القاسم بن سلّام وأحمد بن حَنْبَل وأبو ثور ابراهيم بن خالد الكلبي وغيرُهم. وتفقّه عالك ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وغيرهما ، وبرّع في الفقه والحديث والأدب والرَّمي . وقال محمد بن اسماعيل السُّلَميُّ حدَّثني حسين الكرابيسي قال : بتُّ مع الشافعيّ غير ليسلة وكان يُصلّى نحو ثلث الليل فما رأيتُه يزيد على خمسين آية، فإذا أكثر فمائة، وكان لا يمر بآيةٍ رحمةٍ إلا سأل الله، ولا يمرّ بآية عذابٍ إلا تعوَّدُ منها . وقال ابراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهانيُّ حدَّثنا الربيع قال : كان الشافعيّ يختم القرآنَ ستين مرّة في رمضان . وقال الميمه نيّ : سمعتُ أحمدَ بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم سَحَرًا أحدُهم الشافعيّ. وقال يونس بن عبد الأعلى: لوجُمعتْ

أَمَّةً لَوَسِعَهم عقلُ الشافعيّ . وقال أبو ثور : ما رأيتُ مثــلَ الشافعيّ ولا رأى هو مثلَ نفسه .

قلت: ومناقب الشافعي رضى الله عنه كثيرة وفضله أشهر من أن يُذْكر . وكانت وفاته في يوم الحميس سلخ شهر رجب من هذه السنة ، ودُفِن بالقرافة الصغرى ، وله أربع وخسون سنة ، وكان موضع دَفْسِه ساحة حتى عمر تلك الأماكن السلطان صلاح الدين يوسف ، ثم أنشأ الملك الكامل محمد القبة على ضريحه وهي الفبّة الكائنة اليوم على قبره رضى الله عنه ، ومن شعره :

يا راكبًا قِفْ بالمُحَصَّب من مِنَّى \* وَآهَتَفْ بَقَاعَد خَيْفِنا وَالْتَاهِضِ سَعَسَرًا إذا فاض الحجيجُ إلى مِنَّى \* فَيْضُّا كُلْتَطِم الْفُرات الفائض إن كان رَفْضًا حُبُّ آل محسد \* فليشْهَدِ التَّقَسَلانِ أَنَّى رافضى قال المبرد: دخل رجلُ على الشافعي فقال: إنّ أصحاب أبى حنيفة لُفُصَحاء؟ فانشأ الشافعي نقول:

> فلولا الشعرُ بالعلماء يُزرى \* لكنتُ اليومَ أشعرَ من لَبيدِ وأشِعَ في الوَغَى من كلِّ ليث \* وآلِ مُهَلَّب وأبي يزيد ولولا خَشْيَةُ الرحمر. ربى \* حَسِبتُ الناسَ كلَّهم عبيدى

إمر النيل في هذه السنة – الماء القديم حمسة أذرع وأربعة عشر إصبعًا،
 مبلغ الزيادة ستة عشر ذراءا وخمسة أصابع .

(T)

<sup>(</sup>۱) كذا فى تاريخ الإسلام للذهبي . وفى الأصلين : \* فيض المقطم والفرات الفائض \* (۲) يعنى آل المهلب بن أبي صفرة الفائد المعروف فى زمن عبسه الملك بن مروان الذى حارب الخوارج حتى أخضمهم للدولة . (۳) كذا فى تاريخ الاسلام للذهبي . وفى الأسلين : «حشرت» .

# ذكر ولاية محمد بن السَّرَى على مصر

هو محمد بن السرى بن الحكم بن يوسف الأمير أبو نصر الضّبيّ البَلْخي ، ولي إمْرة مصر بعد وفاة أبيه السّرى بن الحكم في يوم الأحد مُسْتَهَلّ بُحَادى الآخرة سنة خمس ومائتين ، ولاه المامون على الصدلاة والحراج معاكما كان والده . وسكن المعسكر ، وجعل على شُرطنه مجمد بن قابس ثم عَزَله وولى أخاه عبيد الله . ولما ولى مصر كان الحروق قد غلب على أسفل أرض مصر وجمع جموعًا وحرج عن الطاعة فتهيّا محمد هذا لفتاله وجهز اليه العساكر المصرية ، ثم خرج هو بنفسه لفتاله ، ووقع له معه حروبٌ ووقائع ، و بينا هو في ذلك مرض ولزم الفراش حتى مات ليلة الاثنين للمثان خلون من شعبان سنة ست ومائتين . فكانت ولايتُه على مصر استقلالًا سنة واحدة وشهرين وثمانية أيام ، وتولى مصر من بعده آخوه عبيد الله بن السّرى ، وكان شأبًا عاقلا مدبرا حازما سيوسًا ، مهذ الدبار المصرية في ولايته وأباد أهل الفساد وحارب الحَروى غير مرة وأحبته الرعة ، غير أنه لم تَطلُ أيامه وعاجكته المنية ،

+ +

السنة الأولى من ولاية محمد بن السّرى على مصروهي سنة خمس وماثنين — فيها حَجّ بالناس عبيد الله بن الحسن العَلَوى وهو والى الحرمين مكّة والمدينة ، وفيها ولى المامون طاهر بن الحسين على جميع بلاد نُحراسان والمشرق وأعطاه عشرة آلاف ألف درهم ، وكان ولَدُه عبد الله بن طاهر قد قدِم على المامون من الرّقة فولاه

من الموآدث في سنة ٢٠٥

<sup>(</sup>۱) ورد هــذا الاسم في الكندي هكذا : «أبو نصر بن السرى » وهي كنيته كما في المقـــريزي (۲) ورد هــذا الاسم في الكندي : «محمد بن قشاشي » •

W

على الجزيرة ، ثم وتى المأمونُ عيسى بن مجمد بن خالد على أذر بِيجَان و إرْمِينية وأمّره بقت لل بابك الحُرَى ، وفيها استعمل المأمونُ عيسى بن يزيد الجُلُودي على مُحار بة الزّط ، وكانوا قد طَفَوْا وتجبّروا ، وفيها توفى يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله ابن أبى إسحاق الإمام أبو مجمد الحَضرى مولاهم البصرى قارئ أهل البصرة بعد أبى عمرو بن العَلاء وأحد الأثمة القراء العشرة ، أخذ القرآن عن أبى المُنذر سَلام الطويل وأبى الأشهب العُطَاردي ومهدى بن ميمون وغيرهم ، وسمِع حروفًا من حمزة ، وتصدى للإقراء فقرأ عليه خَلْقٌ ، وكان أصغر من أخيه أحمد بن إسحاق ، ومات في ذي الجمّة ، وفيه يقول مجمد بن أحمد العجل عدمه :

أبوه من القَـــراء كان وجَـــده ، ويعقوب في القرّاء كالكوكب الدَّرى تَفـــردُه محضُ الصّوابِ ووجهُـــه ، فَنْ مِثـــلُهُ في وقتـــه وإلى الدهر

وفيها توقى أبو سليان الدَّارَاني ، اسمهُ عبد الرحن بن أحمد بن عطية ، وقيل : عبد الرحن بن عسكر العَبْسي الدّاراني ، كان من واسط وتحوّل الى الشأم ونزل دَارَيًا (قرية غربي دمشق) ، وكان إمامًا حافظا كبيرَ الشأن في علوم الحقائق والورع أثنى عليه الأثمة ، وكان له الرياضات والسياحات ، وله كرامات وأحوال ، رحمه الله تعالى آمين .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هـذه السنة، قال : وفيها توفّي رَوْحُ بن عُبَـادة في جُمَـادي الأولى، وأبو عام العَقديّ [عبد الملك بن عمرو]، ومحمد بن عُبَيْد، ويعقوب الحَضْرَميّ، ومحمد بن عبيد الطّنَا فِسِيّ .

إمر النيل في هذه السنة الماء القديم أربعة أذرع وآثنان وعشرون إصبعا،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا.

۲۰ (۱) كذا فى تهذيب التهذيب، وفى الأصلين : «يزيد» .
 وطبقات آن سعد . وذكر فى الطبقات : أنه توى سنة أربع وعشرين وما لتين .

ما وفسع من الحوادث فرسنة ٢٠١

السنة الثانية من ولاية مجمد بن السّرى على مصروهي سنة ست ومائتين — فيها كان الماء الذي غرق منه أرضُ السواد وذهبت الفلات وغرقت قطيعة أم جعفر، وقطيعة العباس، وفيها نَكب الأميرُ عيسى بن مجدد بن أبي خالد بابك الخُرَمي و بينه وفيها آستعمل المأمونُ على بغداد إسحاقَ بن إبراهيم، وفيها توقى بهيم العبطي الشيخي الشيخ أبو بكر الزاهد العابد، كان رجلا حزينًا يزفِر الزَّفْرة فيسمعُ زفيره على بعد، وكان من البكائين الخابِعين، وفيها توقى الحكمُ بن هشام بن عبد الرحن على بعد، وكان من البكائين الخابِعين، وفيها توقى الحكمُ بن هشام بن عبد الرحن الداخل الأموى المغربي الأندلسية، ولي إمرة الأندلس يوم مات أبوه في صفر، سنة ثمانين ومائة وعمره اثنتان وعشرون سنة وشهر وأيام، ولقب بالمرتضى، وكنيتُه أبو العاص، وكان شجاعا فاتِكًا، ربط على باب قصره ألف فرس لخاصة نفسه.

قلت: وقد تقدّم الكلامُ على أصل هؤلاء أنهم من ذرية عبد الملك بن مروان وأن عبد الرحن الداخل خرج في غَفلة بني العباس من الشأم الى الغرب وملك الأنداس . وفيها توفّى يزيد بن هارون الإمام الحافظ أبو خالد السَّلَميّ مولاهم الواسطيّ، ولد سنة ثمان عشرة ومائة . قال السّرّاج: سمعتُ على بن شعيب يقول: سمعتُ يزيد بن هارون يقول : أَحفَظُ أربعة وعشرين ألف حديث بالإسناد ولا نفر، وكان مع هذا ديّنا زاهدًا صلّى بوضوء العشاء صلاة الفجر نيّفا وأربعين سنة

رحمه الله . [ ومات في شهر ربيع الأوّل من السنة وله ثمان وثمانون سنة ] .

(۱) القطيعة: أرض يقطعها السلطان لمن أراد ليعمرها ، وقد جاه فى معجم البلدان لياقوت أن المنصور لما عمر بغسداد أقطع قوّاده ومواليه قطائع وكذلك غيره من الخلفاء ؛ وذكر ياقوت قطيعة أم جعفر هذه فقال : محلة سغداد عند باب التبن ، (۲) بيت العدر : أوقع به ليلا ، (۳) خيع خبوعا : ، ۲ انقطع نفسه وغم من البكاه ، (٤) في الأصلين : « جفلة » بالجيم وليس لها معنى مناسب فرجحنا ، وضعناه ، (٥) الزيادة عن نسخة ف ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي أبو حُذَيْفة البخاري ماحب « المُبتَدأ »، وحَجّاج الأعور، وشَبَابة بر سَوار، ومُحاضر بن المُورَّع، وقُطْرُب النّحوي صاحب سيبويه، وموسى بناسماعيل، ووهب بن جرير، ويزيد ابن هارون، وعبد الله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك .

﴿ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم خمسة أذرع وأربعة عشر إصبعا، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا.

# ذكر ولاية عُبَيْد الله بن السّرى على مصر

هو عبيد الله بن السّرى " بن الحكم بن يوسف ، ولي إمرة مصر بعد موت أخيه محمد بن السّرى " بمايعة الحند له في يوم الثلاثاء لتسبع خلون من شعبان سنة ست ومائتين على الصلاة والحراج معا ، وسكن المعسكر ، وجعل على شُرطته محمد بن عُقبة المعافري ، ولما ولي عبيد الله مصر وقع بينه وبين الحروى الخارجي المُقدّم ذكره حروب كثيرة ، ثم حدّثته نفسه بالحروج عن طاعة المامون وجمع وحشد ، فبلغ المأمون ذلك وطلب عبد الله بن طاهر وقال له : إنى استخرت الله تعالى منذ شهر ، وقد رأيت أن الرجل يصف آينه ليُطرية وليرفعه ، وقد رأيتك فوق ما وصفك أبوك ، وقد مات السرى وولى آبنه عبيد الله وليس بشي ، وقد رأيت تولينك مصر وعاربة الحوارج بها ، فقال عبد الله بن طاهر : السمع والطاعة ، وأرجو أن يحمل وعاربة الحوارج بها ، فقال عبد الله بن طاهر : السمع والطاعة ، وأرجو أن يحمل الله الحير الأمير المؤمنين ، فعقد له المأمون لواء مكتو با عليه ألقاب عبد الله بن طاهر ، وزاد فيه يامنصور ، وركب الفضل بن الربيع الحاجب بين يديه الى داره طاهر ، وزاد فيه يامنصور ، وركب الفضل بن الربيع الحاجب بين يديه الى داره

<sup>(</sup>١) كذا في طبقات ابن سعد وتهذيب التهذيب، وفي الأصلين : «محاضر الموزع» وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين . وفي كتاب الولاة والقضاة للكندى : « محمد بن عتبة » .

تَكُرمةً له ؛ ثم خرج عبد الله من العراق بجيوشه حتى قرب من مصر، فتميًّا عبيد الله ابن السرى المذكور لحربه وعبًّا جيوشَه وحفر خندقًا عليه ، ثم تقدّم مساكره الى خارج مصر وآلتني مع عبد الله بن طاهر وتقاتلا قتــاً لا شديدا وثبَت كلُّ مرــــ الفريقين ساعةً كبيرة حتى كانت الهزيمةُ على عبيد الله بنالسّرى أميرٍ مصر، وآنهزم الى جهة مصر، وتبعه عبدُ الله بن طاهر بعساكره، فسقط غالبُ جُنْد عبيد الله المذكور في الحندق الذي كان عبيدالله آحتفره ، ودخل هو بأناس قليلة الى داخل مصر وتحصن به؛ فحاصَره عبد الله بن طاهر وضيَّق عليه حتى أباده وأشرف على الهلاك، فطاب عُبِيدُ الله بن السرى الأمانَ من عبد الله بن طاهر بشروطه، و بعث اليه بتقدمة من جملتها ألفُ وصيف ووصيفة مع كل وصيف ووصيفة ألفُ دينار في كيس حرير و بعث بهم ليلا ؛ فرد عبد الله بن طاهر ذلك عليه ، وكتب اليه : لو قَبلتُ هديَّتك نهارا قَبِلَتُهَا لِيلًا (بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَجُونَ) الآية . فلما بلَغه ذلك طلب الأمانَ من غير شرط؛ نامنه عبدُ الله بن طاهر بعد أمور صدرت؛ فحرجُ اليه عبيدُ الله بن السّريّ بالأمان وبذل اليه أموالا كثيرة وأذعن له وسلَّم إليه الأمر، وذلك في آخر صفر سنة إحدى عشرة ومائتين . قال صاحب البُغْيَــة : وعزَله المأمونُ في ربيع الأقل وذكر السنة آنتهي .

قلت : فكانت ولاية عبيد الله هذا على إمرة مصر أربع سنين وسبعة أشهر إلا ثمانية أيام . وتوجّه عبيد الله الى المأمون في السنة المذكورة فأكرمه وعفا عنه .

+ +

السنة الأولى من ولاية عبيد الله بنالسرى وهى سنة سبع ومائتين – فيها حج بالناس أبو عيسى أخو الخليفة المأمون ، وفيها وتى المأمون ، وفيها من المأمون ، وفيها وتَمَا النساء والولدان وآدعى طَبَر سْتَان ، وفيها ظهر الصَّنَاديق باليمن واستولى عليها وقَتَــل النساء والولدان وادعى

(TEE)

فى سنة ۲۰۷

النبوَّةَ وَتَبِعه خلقٌ وَآمَنوا بنبوته وآرتَدوا عن الإسلام، فأهلكه الله بالطاعون بعد أمور وَقَعَتْ منه . وفيها خرج عبدُ الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على آبن أبي طالب ببلاد عَكَّ من اليمن يدعو إلى الرِّضَى من آل عد صلى الله عليه وسلم، وكان خروجُه من سوء سيرة عامل اليمن، فبايَعه خَلْق؛ فوجَّه اليه المأمونُ لحريه دسار آبن عبد الله وكتب معه بأمانه ؛ فتج دينار أثم سار الى انيمن حتى قُرُب من عبد الرحن المذكور ، وبعث اليــه بأمانه فقَبِله وعاد مع دينــار الى المأمون . وفيها خلَّع طاهرٌ آبن الحسين المأمونَ من الحلافة باكرَ النهار من يوم الجمعــة وقطَع الدعاءَ له ، فَدَعا الخطيب : «اَللَّهُمَّ أَصَلِغُ أُمَّةً عِمْدَ بِمَا أَصَلَحَتَ بِهِ أُولِيَاءَكَ، وَٱكْفِهَا مَوْونَةً مَن بَغَي عليها» ولم يَزد على ذلك ، ثم طرّح طاهر ألبس السواد فعرّض له عارضٌ فات من ليلته فَأَتَى الْخُبُرُ بَخْلِعِهُ عَلَى الْمَامُونَ أُوِّلَ النَّهَارِ مِن النُّصَحَاءَ له ، ووافى الخُبُر بموته ليلَّا وكُفَّى اللهُ المأمونَ مؤونته . وقام بعده على خُراسان آلنُـه طَلْحةُ فاقتره المأمونُ مكانَ والده طاهر المذكور ؛ وكان ذلك قبل تواية آبنه عبد الله بن ظاهر مصر بمدّة طويلة . وطاهرٌ هذا هو الذي كان قام ببيعة المأمون وحاصر الأمينَ ببغداد تلك المدّة الطويلة حتى ظفر به وقتله . وكان طاهرٌ المذكور أعورَ ، وكان يلقب بذي الهمينن ؛ وفقال فيه بعض الشعراء:

ياذا اليمينين وعَيْنِ واحده \* نُقْصانُ عين ويمينُّ زائده وكان فى نفس المأمون منه شيءٌ لكونه قتـلَ أخاه الأمين مجمدا بغير مشورته لل ظفِر به بعد حصار بغداد ، ولم يُرسله الى أخيه المأمون ليرى فيه رأيه مراعاةً لخاطر أمّه زبيدة ، فلما قتله طاهرُ المذكور لم يَسَع المأمونَ إلا السكوت لكون طاهر هو القائم بدولة المأمون وبنُصرته على أخيه الأمين حتى تمّ له ذلك ، وفيها



 <sup>(</sup>۱) كذا في ف و وفي م : «بغير ذنب ولا مشورة» .

توقّى الواقدي"، وأسمُه محمد بن عمر بن واقد، الإمام أبو عبد الله الأَسْلَميّ ،مولدُه سنة تسع وعشرين ومائة وكان إمامًا عالمًا بالمغازى والسِّير والفتوح وأيَّام الناس، وكان ولى القضاء للأمون أربع سنين . وفيها توقى الأميرُ طاهرُ بن الحسين بن مُضعَب أبو طلحة الخُزَاعيّ المُلقّب ذا التمينين ، أحَدُ قوّاد المأمون الكبار والقائمُ بأمره وخَلْم أخيــه الأمين من الخلافة ؛ ولاه المأمونُ نُحراسانَ وما يَلَيها حتى خَلَع المأمونَ هَاتَ مِن لِيلته في جُمادي الأولى فَحَاءة، أصابته حُمّى وحرارة فوُجِد على فراشه مَيَّتًا . حكى أن عمَّيه على بن مُصعَب وحمد بن مصعب عاداه بغَلَس ، فقال الحادم: هو نائم فَانتظ اساعةً ، فلما أنسط الفجر قالا للخادم : أيقظه ؛ قال : لا أجسر ، فدخلا عليه فوحداه متًّا . وفها توفَّي عمر بن حبيب العدوى القياضي الحنفي البصري هو من بني عدى بن عبد مَناة، قدم بغداد وولى قضاء الشرقيَّة بها وقضاء البصرة، وكان إماما عالمًا بارعًا في فنون كثيرة مشكور السيرة مُحَبَّبًا الىالناس. رحمه الله. وفيها تُوفَّى أبو عُبَيْدة مُعْمَر بن المثنى التيمي البصري النّحويّ العـلّامة .ولى تَمْ قريش، كان من أعلم النــاس بأنساب العرب وله مصنّفات مشهورة في علوم كثيرة . وفيها تُوفّ المَيْمُ بن عَدِى بن عبد الرحرب بن يزيد الكوفي صاحبُ التواريخ والأشعار، وُلِد بالكوفة ونشأ بها ثم آنتقل الى بغداد ، وكان مليحَ الشكل نظيفَ الشوب طيب الرائحة حلو المحاضرة عالمًا بارعًا .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفى جعفر بن عَوْن، وطاهر آبن الحسين الأمير بحُرَاسان، وأبو قَتَادةً الحَرَّاني، وعبد الصمد بن عبد الوارث،

وعمر بن حبيب العَدَوى"، وأبو نوح قُراد، وكَثير بن هشام، والواقدى"، ومحمد بن تُخَاسة، وهاشم بن القاسم، والهيثم بن عدى"، والفرّاء النحوى".

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا،
 مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا.

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٠٨

T

السنة الثانية من ولاية عُبيد الله على مصر وهي سنة ثمان ومائتين ــ فيها حجّ بالناس الأمير صالح أخو المامون . وفيها استعفى مجمد بن سَمَاعة عن القضاء فأعنى، `` وولَّى المأمونُ عَوَضه إسماعيلَ بن حمَّاد بن أبي حنيفة ، وفيها خرج الحسن بن الحسين أخو طاهر بن الحسين المقسدّم ذكره من خُرَاسان الى كُرْمان ممتنعا بها، فسار اليه أحمد بن أبي خالد حتى أخذه وقدم به على المأمون فعفا عنــه . وفيهــا ولَّى المأمون محمدَ بن عبــد الرحمن المخزوميّ قضاء عسكر المهديّة ثم عزله بعد مدّة، وولَّى عَوَضه بِشَرِ بن الوليد الكِنْدي . وفيها توفي صالح بن عبد الكريم البغدادي أحد الزهاد العبَّاد الوَّرِعين . وفيها توفَّى الفضل بن الربيع بن بونس الحاجب الأمير أبو الفضل، مولده سينة أربعين ومائة وحَجّب للرشيد وآستوزره . ولما مات الرشيد استولى على الخزائن وقَدم بهـــا الى الأميز\_ محمد ببغداد ومعه البُرْدةُ والقضيبُ والخـــاتّمُ فأكرمه الأمين وفوض اليه أموره، فصار اليه الأمر والنهي . ولمَّ خَلَعَ الأمين أخاه المأمون من ولاية عهد الخلافة استخفى ثم ظهر في أيام المأمون، فأعاده المأمون الى رتبته الى أن مات . وفيها توفَّيت السَّيدة تَفيسُة آبنة الأمين الحسن بن زَيْد بن السَّيد الحسن بن على بن أبي طالب، الهاشمية الحسنية الحسيبة النسيبة صاحبة المشهد بين مصروالقاهرة ، وقد ولي أبوها إمرة المدسنة الأبي جعفر المنصور مدّة ، ثم قبض عليه

وحبسه ، الى أطلقه المهدى لما تخلف وردّ عليه جميع ما كان أخذه أبوه المنصور منه ، وقد ذكرنا ذلك فى محله ، وتحوّلت السيّدة نفيسة مع زَوْجها إسحاق بن جعفر الصادق من المدينة الى مصر ، فاقامت بها الى أن مات فى شهر رمضان من هذه السنة من غير خُلف فى وفاتها ، وهى صاحبة الكرامات والبرهان ، وقد شاع ذكرها شرة ا وغربا ، وفيها توفى العتّابي وآسمه كلثوم بن عمرو بن أيوب الشاعر المشهور أحد البلغاء ، كان أصله من قِنسري ، وقَدِم بغداد ، ومدح الرشيد ثم أولاده الخلفاء من بعده ، وكان منقطعا الى البرامكة ، وكان يتزهّد و يلبس الصوف ، ومن شعره فها قيل مَواليا :

يا ساقيًا خُصَّنِي بما تَهُواهُ \* لا تمزج آقداحي رعاكَ اللهُ دَعْها صِرْفا فإنني أمزجها \* اذ أشربها بذكر من أَهْواهُ

قلت : وهذا يُشبه قولَ القائل، ولم أدر لمن هو :

(۱) نَــدِيمَى لا تَسْــقِنِي \* سِوَى الصّرف فهو ٱلمّنِي ودَعُ كأسَهَا أَطلسًا ه ولا تَسْــقِنِي مَعْ دَنِي

وفيها توفى مسلم بن الوليد الأنصاري مولى أسعد بن زُرَارة الخَزْرجيّ الشاعر المشهور، كان فصيحا بليغا ، ومن شعره فيما قيل وقد رأيته لغيره وهو في مليح أعمى مُ مُ مَدّاً ،

رُوحِيَ مَكَفُوفَ اللواحِظِ لَم يَدَعْ \* سبيلًا الى صبَّ يفوزُ بخــيره سَــوَالْفُه تُفنى الوَرَى خَلِّ لحظهُ \* ومن لم يَمُتْ بالسيف ماتَ بغــيره

<sup>(</sup>١) كذا في ف وفي م : «يا نديم لا تسقني» وهو غير متزن · (٢) الأطلس : الوصخ ·

قلت : وهذا معنى ظريف فحضرنى فيه مقطوع غير أنه من غيرالمادة : كَانَتَا مُقْلَتَاهُ قَبَلَ عَمَاها \* لِقَتَالِ الوَرَى تَسُلُّ نِصَالَا فَامِنًا قِتَالَهَا حِين كُفَّتْ \* وَكَفَى اللهُ المؤمنين القِتَالَا

وفيها توفّى الأمير موسى ابن الحليفة الأمين محمد بن الرشيد هارون العباسي الهاشميّ الذي كان ولاه أبوه الأمينُ العهدد من بعده وسماهُ بالناطق بالحقّ وخَلَع المأمون وقامت تلك الحروب التي كان فيها هلاك الأمين . وكان موسى هذا عند جدّته لأبيه زبيدة بنت جعفر، وأمّه أمّ ولد ومات وسنه دون عشرين سنة .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا .
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا .

+ +

ما وقسع من الحوادث في سنة ٢٠٩

(Ç)

السنة الثالثة من ولاية عُبيدالله بن السرى على مصر وهي سنة تسع ومائتين — فيها قرب المأمونُ أهلَ الكلام وأَمَرهم بالمناظرة بحَضْرته وصار ينظر فيما يدلّ عليه العقل، وجالسه بشر بن غياث المَريسي، وتُمامة بن الأشرس وهؤلاء الجنوس، وفيها ولَّى المأمونُ على بن صَدَقة إمْرة إربينية وأَذْرَ بِيجان وأمره بحار به بَابَك وأعانه باحمد ابن الجنيد الاسكافي فقاتل بابك فاسره بابك، فوتى المأمونُ عوضه إبراهيم بن الليث، وفيها حج بالناس أمير مكة صالح بن العباس بن محمد بن على العباسي ، وفيها توقى بشر بن منصور الشيخ أبو محمد، كان أحد العباد الزهاد المجتهدين، كان يتجنب الناس ويتورّى بالحلوة ، وفيها توقى الحسن بن موسى أبو على الأشيب الحنفي الحراساني ، ويتورّى بالحلوة ، وفيها توقى الحسن بن موسى أبو على الأشيب الحنفي الحراساني كان وَلِي القضاء بالموصل ثم حُمص في أيام الرشيد ، ثم وَلِي قضاء طبرستان المامون

<sup>(</sup>۱) یتوری : پستتر کینواری .

وكان عانما ، وفها توتى سعيد بن سلم بن تُقَيبة أبو محمد الباهليّ البصريّ ، كان وَلَى بِعضَ أعمال نُعرَاسَان ثم قَدمَ بغداد وحدّث بها، وكان عالمـــا بالحديث والعربية وغيرهما رحمه الله . وفيها توفي الحسن بن زيَّاد اللَّهُ أَوْى الإمام، أحد العلماء الأعلام فقيه عصره أبو على أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه؛ وكان أصله من الكوفة ونزل بغداد . قال محمد بن شُجاَع الثلجي ": سمعتُ الحسنَ بن أبي مالك يقول: كان الحسنُ بن زِيَادِ اذا جاء الى أبي يوسف أهَّتْ أبا يوسف نفسُهُ م ِ كثرة سُــوَالاته . وقال أبن كاس النُّخَعْيُّ حدَّثنا أحمد بن عبد الحميد بن الحارث قال : ما رأيتُ أحسنَ خُلُقا من الحسن بن زيَاد ولا أقربَ ولا أسهلَ جانبا مع توفُّر فَهُمه وعلمه وزُهْده ووَرَعه، وكان يكسو مماليكَه كما يكسو نفسَه . وقال جعفر بن محمد بن عُبِيدالله المَمْدانين : سمعتُ يحيين آدم يقول : مارأيتُ أفقهَ من الحسن بن زياد انتهى. وكان ديُّنا قوَّالا بالحق، وقصَّته مع الرشيد في أمر يحيي العَلَوَى ومحمــد بن الحسن مشهورة . وكانت وفاته في هذه السنة ، في قول ، وقيل : في سنة أربع وهو الأصح رحمه الله . وفيها توفى سـعيد بن وهب أبو عثمان البصرى مولى بنى سامة بن لؤى كان شاعرًا مُجيدًا أكثر شعره في الغَزَّل والمُحُون وكان مقدَّمًا عند الرامكة ، ومن

شعره في سوداء :

(١) كذا فىالطبرى وابن الأثير و بغية الوعاة للسيوطى . وفى الأصلين : « مسلم » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ف والأنساب للسمعاني والطبرى وابن الأثير . وفي م : «الكابي» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) كذا في ف والذهبي . وفي م : «الحسن بن مالك» . (ع) كذا في تاريخ الاسلام

للذهبي . وفي ف : «ابن كاس النحوى» وفي م : «ابن حماس النجوى» . (٥) كذا في ف وتاريخ الاسلام للذهبي . وفي م : «الهمذاني» بالذال المعجمة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) كذا في تاريخ الإسلام للذهبي والأغاني (ج ٢١ ص ١٠٤ ) وفي الأصلين : «أبو عمارة الصمي مولى ابن أسامة » وهو خطأ .

سَوْداءُ بيضاءُ الفعَال كأنها \* نورُ العيون تُحَصّ بالأضواء قالوا جُننتَ بحبِّ فاجبتهم \* أصلُ الجنون يكون بالسوداء

قلت : وأحسن ما قيل في هذا المعنى قول القائل :

يا مَنْ فؤادَى فيها \* مُتَــُمُ لا يَــزَالُ إن كان لليل بدرُّ \* فأنتَ للصبح خالُ

وفيها توفى عبدالله بن أيُّوب أبومجمد التيميُّ من تَيْمِ اللَّات بن ثعلبة أحد شعراء الدولة العباسيَّة ، مَدَح الأمين والمأمون وغيرَهما وأجازه الأمين مرَّة بمائتي ألف درهم دفعة واحدة في قوله الأبيات المفدّم ذكرها في ترجمة الأمين لمنّا ضرب كَوْثُرَ خادم الأمين، وأول الأبيات التي عملها عبد الله هذا :

> ما لمن أهوَى شَبيهُ \* فبه الدنيا تَتيهُ وَصْلُهُ خُلُو ولكن \* هِيهُ مُنْ كُرِيهُ وفيها هلك طاغية الروم ميخائيل بن جُرْجِس وملك بعده آبنه تَوْفيل .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا .

السنة الرابعة من ولاية عُبيَد الله بن السرى علىمصروهي سنة عشر وماثتين ـــ فيها ظفِر المامون بعمِّه إبراهيم بن المهدى المعروف بآبن شَكَّلة (أمَّه) الذي كان من الموادث بُو يع بالحلافة وتلقّب بالمبارك، خَلْفِرَ به وهو بزى النساء فعاتبه عثابا هيِّنا ثم عفا عنه. •

في سنة ٢١٠

وفي آختفاء ابراهيم هذا حكايات كثيرة . وفيها امتنع أهــل قُمُ فوجه اليهــم المأمون على بن هشام فحاربهم حتى هـزمهم ودخل البلد وهَدَم سُورَها وٱستخرج منها سبعة آلاف ألف درهم . وفيها في شهر رمضان توجُّه المأمون الى نَمْ الصَّلْح وبَنَى بُهُورَان بنت الحسن بن سهل، وكائنة المأمون مع بوران المذكورة وتزويجه بهـا مشهور . وفيها توفى مُمَّيد الُّطوسيّ كان من كبار قوّاد المأمون وكان جبّارا وفيــه قوّة و بطش و إقدام ، كان يندُبه المامون للهمّات . وفيهـا توفى شَهْر يار بن شَرُو ين صاحب الدُّ يْلَمُ وهلك بعده آبنــه سابور فنازعه على الملك مَازْيَار بن قَارْنْ وقَهَرَه وأَسَرَه وقتله وآسِتولى المذكور على الجبال والدُّيلَم . وفيها توفى الأَصْمَعَى وآسمـــه عبد الملك بن قُرَيب بن عبد الملك بن على بن أَضْمَع أبو سَعِيد الباهليّ البصريّ، وقيل: إنّ اسم قُرَيب عاصم . والأصمعيّ هذا هو صاحب العربيــة والغرائب والتصانيف المفيدة والْمُلَحِ واللَّمَةُ وأيام الناس وأخبارهم ، وكان مقرَّ با عند الرشــيد وآختص بالبرامكة ونالته السعادة، وله مع الرشيد وغيره من الخلف، ماجَرَيات لطيفة . وذكر الذهبيّ وفاته في سـنة ستٌّ عشرةً ومائتين بخلاف ما أثبتناه هنا؛ وفي وفائه آختلاف كبير وأقوال كثيرة أقلُّها من هذه السنة وأبعدها الى سنة ستَّ عشرةَ ومائتين ، وفيها توفَّى عَفَّان بن مسلم أبو عثمان الصَّفَّار البصرى مولَى عَنْرَدة بن ثابت الأنصارى ، ولد سنة

<sup>(</sup>۱) قم بضم الفاف وتشديد الميم ، قال ابن حوقل : هي مدينة عليها سور وهي حصينة وماؤها من الآبار وبها البساتين على سواق و بها أشجار الفستق والبندق وأهلها شسيعة وهي بين أصبهان وبين ساوة ، بنيت في سنة ثلاث وتمانين للهجرة ، (۲) فم الصلح : نهر كبير فوق واسط ، بينها و بين جبل علية ، عدّة قرى ، وفيه كانت دار الحسن بن سهل و زير المأمون ( واجع معجم البلدان لياقوت ) ، (٣) كذا في الطبرى وابن الأثير ، وفي الأصلين : « شهر يا ربن شهروين » وهو تحريف ، (٤) كذا في الطبرى وابن الأثير ، وفي الأصلين : « قارب » وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٥) كذا فىطبقات أبن سعد وتهذيب التهذيب . وف الأصلين وكتاب المعارف لأبن قنيبة : «عزوة» بالواو .

أربع وثلاثين ومائة وكان قد جمع بين العلم والزّهد والسنّة ، وفيها توفّيت عُلِيَّة بنت المهدى عمة المأمون ومولدها سنة سنين ومائة ، وكانت من أجمل النساء وأظرفهن وأكلهن أدبا وعقلا وصيانة ، وكان في جبها سعة تَشِين وجهها فاتخذت العصابة المكلّلة بالحوهر لتستُر جَبِينها بها ، وهي أوّل من آتخذتها وسُمِّيت شدّ جبين لذلك .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفّي أبو عمرو إسحاق الشّيباني صاحب العربية ، والحسن بن محمد بن أَعْيَن الحَرّاني ، وعبد الصمد ابن حسّان المَرْوَزي ، ومحمد بن صالح بن بيّهس أمير عرب الشّام ، وأبو عُبيدة اللفسوي .

§أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمسة أذرع وخمسة أصابع ، مبلغ الزياذة سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا .

#### ذكر ولاية عبد الله بن طاهر على مصر

هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مُصعب، الأسير أبو العبّاس، الحُزَاعيّ المَصيصيّ أميرُ واسان وأجلّ أعمال المشرق ثم أمير وصر، وَلِي مصرَ من قبل المأمون بعد عَزْل عُبَيد الله بن السّريّ على الصلاة والخراج معا، ودخل مصر في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشرة ومائتين بعد أن قاتل عبيد الله بن السّريّ أياما وأخذه بالأمان حسبا تقدّم ذكره في ترجمة عُبيد الله بن السريّ. ومولدُ عبد الله بن طاهر هذا سنة اثنين وثمانين ومائة، وتأدّب في صِغَره وقرأ العلم والفقه وسمع من وكيع وعبد الله المأمون، وروى عنه اسحاق في صِغَره وقرأ العلم والفقه وسمع من وكيع وعبد الله المأمون، وروى عنه اسحاق أبن رَاهُويَه وهو أكبر منه، ونصرُ بن زياد وخَلْقُ سواهم وكان بارعَ الأدب

<sup>(</sup>١) كذا ق الذهبي · وفي الأصلين : « بنهس » وهو تحريف ·

حسن الشّعر، وتقلَّد الأعمال الجليلة وأول ولايته مصر، ولمّا ولي مصر ودخلها أَمّرَ عُبيدَ الله بن السّرى بالخروج الى المأمون ببغداد، وأقام عبد الله بن طاهر هذا بعسكره الى أن خرج عُبيد الله بن السرى من مصر فى نصف جمادى الأولى من السينة المذكورة، ثم سكن عبد الله بن طاهر المعسكر وجعل على شُرطته مُعاذ بن عزير ثم عزله بعبدد ية بن جبلة، ثم تهيا للخروج الى الإسكندرية فحرج اليها من مصر فى مستهل صفر سنة اثنتى عشرة ومائتين واستخلف على صلاة مصر عيسى بن بزيد الحُلُودي .

وكان قد نزل بالاسكندرية طائفة من المغازية من الاندلس في المراكب وعليهم رجل كنيته أبو حفض، فتوجه اليهم عبد الله بن طاهر وقاتلهم حتى أجلاهم عن الإسكندرية ، وقيل : بل نَزَحوا عنها قبل وصول عبد الله بن طاهر خوفا منه وتوجهوا الى جزيرة أقريطِش فسكنوها وبها بقايا من أولادهم الى الآن، وبعد خروجهم من الإسكندرية عاد عبد الله بن طاهر الى ديار مصر في جُمادَى الآخرة وسكن بالمعسكر الى أن و رد عليه كتابُ المأمون يأمره بالزيادة في الحامع العتيق، فزيد فيه مثلة و بعث يُعلم المأمون بذلك وكتب له أبياتا من نظمه وهي :

أخى أنتَ ومولاىَ \* ومَن أشكُرُ نُعَاهُ فا أَحْبَبْتَ من شيء \* فإنى الدهرَ أهواهُ

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن عيمى الأندلسي المعروف بالأقر يطش كما في معجم ياقوت عند كلامه على أقر يطش .

(۲) هي جزيرة كبيرة في بحر المغرب يقالجها من برّ إفريقية لو بيا وفيها مدن وقرى ، وكان يجلب منها الى الاسكندرية الجبن والعسل وغير ذلك ، (راجع معجم البلدان لياقوت وتقويم البلدان لأبي الفدا إسماعيل) .

(۳) وردت هذه الأبيات في كتابولاة مصر وقضاتها للكندي (ص ١٨١) ممآختلاف يسير عما هنا .

وما تَكُرَهُ من شيء \* فإني لستُ أهواهُ لك الله لك الله كان عبد الله بن طاهم حَوَادًا ممدّحا .

حكى أبو السّمراء قال: حرجنا مع عبد الله بن طاهر من العراق متوجّهين [الى مصر] حتى اذا كمّا بين الرَّمْلة ودِمَشْق واذا بأعرابي قد آعترضنا على بعير له أورق وكان شيخا، فسلّم علينا فرددنا عليه السلام، وكنتُ أنا و إسحاق بن إبراهيم الرَّافِق و إسحاق بن أبي رِبْعي ونحن نساير عبد الله بن طاهر، وكانت كسوتنا أحسنَ من كسوته، ودوابنا أفرة من دابّته ؛ فعل الأعرابي ينظر في وجوهنا فقلنا : يا شسيخ ، قد أَخْتَ في النظر الينا، عَرَفتَ شيئا أم أنكرته ؟ فقال : لا والله، ما عَرَفتكم قبلَ يومي هذا ولا أنكرتكم لسوء أراه بكم، ولكنّي رجلٌ حَسنُ الفِراسة في الناس، جَيِّدُ المعرفة بهم ؛ فاشرتُ الى إسحاق بن أبي ربْعي وقلتُ : ما تقول في هذا ؟ فقال :

أرى كاتبًا جاهُ الكَتَابة بَيْنُ \* عليه وتأديبُ العــراق مُنيرُ له حَرَكاتُ قد تُشاهِدُ أنه \* عَلِيمٌ بتقسيط الخَرَاج بَصِيرُ

ثم نظر الى إسماق بن ابراهيم الرافق وقال :

ومُظهِر نُسَبِكُ ما عليه ضَمِيرُهُ \* يُحِبُّ الهَـدايَّا بالرجال مكور أَخَالُ به جبنا وبخــلا وشيمَةً \* يُحَــبُرُ عنــه إنه لَوَ زيــر

 <sup>(</sup>١) ذيادة عن الطبرى وابن الأثير ٠ (٢) كذا في الطبرى ٠ وفي الأصلين : « أزرق » ٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الطرى وان الأثير · وفي الأصلين : « المرافق » ·

<sup>(</sup>٤) كذا في الطبرى وابن الأثير · وفي الأصلين : « نكير » · (ه) كذا في الطبرى

وابن الأثير · وفي الأصلين : «جودا ومجدا» · .

ثم نظر الى وقال :

وهـــذا نديمُ للأمير ومؤنسُ ، يكون له بالقُـــرب منه سرورُ (١) وأحسبه للشــعر والعلِم راويًا ، فبعض نديم مرّةً وسمـــيرُ

ثم نظر الى الأمر وقال :

وهذا الأمير المُرْتَجَى سَيْبُ كَفِّه م فما إن له فيمَنْ رأيتُ نَظِيرُ عليه رداءً من جمال وهيبةً \* ووجهُ بإدراك النجاح بشيرُ لقد عُصِم الإسلامُ منه بذى يد \* به عاش معروفٌ ومات نَكِيرُ أَلَا إنها عبدُ الإله بنُ طاهي \* لنا والدُّ بَرُّ بنا وأمِيرُ

قال: فوقع ذلك من عبد الله بن طاهر أحسن موقع، وأعجبه مقالة الشيخ وأص له بخسائة دينار وجعله في صَحَابته .

ذكر واقعة أخرى لعبد الله بن طاهر هذا . قال الحسن بن يحيى الفهري : بينها نحن مع عبد الله بن طاهر بين سَلَميّة وحِمْص ونحن نريد دمشـــق إذ عارضنا البُطَين الشاعر، فلمـــا رأى عبدَ الله بن طاهر قال :

مرحبًا مرحبًا وأهـــلّا وسهلًا \* بابن ذى الجُودِ طاهر بن الحُسَينِ مرحبًا مرحبًا وأهـــلّا وسهلا \* بَابن ذى العِـــزّتين فى الدَّعُوتينِ مرحبًا مرحبًا بَنْ كَفُه البح \* مر اذا فاضَ مُزْبِد الرَّجُوتَيْنِ ما يُبالى المأمونُ أيَّــده الله \* لهُ اذا كُنتُا لَــه باقِيَــيْن

(۱) كذا في ها مش الطبرى . وفي الأصلين : \* أخا أدب الشمر والعلم راويا \* (۲) كذا في الطبرى وابن الأثير . وفي الأصلين : \* عليه ردى من هيبة وجلالة \* (۳) كذا في الطبرى وابن الأثير . وفي الأصلين : \* .
 وابن الأثير . وفي الأصلين : « بإتيان » . (٤) كذا في هامش الطبرى . وفي الأصلين : \* .
 \* لقد عظم الإسلام عند ندائه \*

أنت غَرْبُ وذاك شرقُ مقياً \* أَى فَنْتُ قِ أَنَى مِن الْجَانِيَ يُنِ وحقيقٌ اذ كنتا في قَدِيم \* لِزُرَيقٍ ومُصْعَبٍ وحُسَينِ أن تَنَالا مانِكُتَاهُ مِن الحج \* مد وأن تَعْمُلُوا على الثَّقَلَيْنِ

فامر له عن كلّ بيت بالف دينار وسار معه الى مصر والإسكندرية ، و بينها هو راكبُّ على فرسه بالإسكندرية نزلت يد فرسه فى مخرج فوقع به فيه فمات . وقيل : إنّ عبدَ الله هذا لما استولَى على مصر وَهَبَ له المأمون خراجها، فلم يدخلها حتى صعد المنبر، فما نزل حتى فزق جميع ذلك، وكان ثلاثة آلاف ألف دينار .

وقال سهل بن مَيْسرة : لمّ رجع عبدُ الله بن طاهر من الشام الى بغداد صعد فوق سطح ، فنظر الى دُخَان برتفع من جواره فقال : ما هذا الدُّخَان ؟ فقيل له : لعل قوما يخيزون ، فقال : أَو يحتاج جيراننا الى ذلك! ثم دعا حاجبه وقال : امض ومعك كاتب وأحص جيراننا مَن لا يقطعهم عنا شارع ، فمضى وأحصاهم فبلغ عددُهم ألفَ نفس ، فأمر لكل بيت بالحبز واللحم وما يحتاجون اليه ، و بكسوة الشتاء والضيف والدراهم ؛ فما زالوا كذلك حتى خرج من بغداد ، فانقطع ذلك لكنه صاريبعث اليهم من نُحراسان بالكسوة مدة حياته .

وقيل: إن المأمون سأل عبدالله بن طاهر هذا: أيمًا أحسن، منزلى أم منزلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، منزلى، قال: و لِم ؟ قال: لأنى فيسه مالكُ وأنا فى منزلك مملوك، وكان عبد الله بن طاهر لا يُدخل فى منزله خصيًا، ويقول: هم بين النساء رجال، وبين الرجال نساء.

- وقال أحمد بن يَزيد السَّلَمِيّ : كنت مع طاهر بن الحسين بالرَّقَة فرُوْمَتُ اليه قصَّصُ فوقّع عليها بصلات فبلغت ألَّني الف درهم وسبعائة الف درهم ، ثم كنت

مع ولده عبد الله بن طاهر بالرَّقَة فرُفِعَتْ اليه القِصَصُ فوقَّع عليها فزاد على أبيه بالنَّقَ ألف درهم .

وقال محمد بن يزيد الأُموِى الحضني - وكان محمد هذا من ولد مَسْلَمة بن عبد الملك بن مَرْوان ، وكان قد اَعتزل الناس في حصن له - قال : لما بلغنى خروج عبد الله بن طاهر من بَغْداد يريد قتال مصر أيقنتُ بالهلاك لما كان بلغه من ردى عليه - يعني قصيدته التي يقول في أقلها :

### مُدْمِنُ الإغْضاءِ موصولُ \* ومُديم العَنْبِ تَمْـــلُولُ

من أبيات كثيرة \_ قال: ولما كان بلغنى هذه القصيدة أَتْقَنْتُ ٱلمُنَافِيةَ ، وقلت: يفتخر علينا رجل من العجم قتل ملكا من ملوك العرب بسيف أخيه! \_ يعنى بذلك أباه طاهرا لما قتل الأمين بسيف المأمون \_ فردَدْتُ عليه قصيدتَه بقصيدتي التي أولها:

### لا يَرْعُكَ القالُ والقِيلُ \* كُلُّ ما بُلُغَّتَ تَهْـوِيلُ

ولم أعلم أنّ الأفدار تُظفره في؛ فلما قرُب مجىء عبد الله بن طاهر آستوحشتُ المُقامَ خوفا على نفسى ورأيت تسليم نفسى عارا على ، فاقمت مستسلما للا قدار ، وأقمت جارية سوداء فى أعلى الحصن ، فسلم يُرغي إلا وهى تُشير بيدها واذا بباب الحصن يدقى ؛ فخرجتُ وإذا بعبد الله بن طاهر واقفُ وحده قد آنفرد عن أمحابه ؛ فسلمت عليمه سلام خائف ، فرد على ردًا جميلا ؛ فأوماتُ أن أُقبِسُل رِكابَه فمنعى بالطف منع ، ثم ثنى رجله وجلس على دَكة باب الحصن ، ثم قال : سكن رَوْعَكَ فقد أسأت

<sup>(</sup>۱) كذا في الأغاني (ج ۱۱ ص ۱۳ طبع بولاق) . وفي الأصاين : «الحصى» وهو تحريف . (۲) في الأصلين : « به » · (٣) كذا في ف · وفي ۴ : « فلم ترعيني » ·

(T.T)

بَ الظنَّ ، وما علمنا أنّ زيارتنا لك تَرُوعك ثم كلَّمني و باسطني ؛ فلما زال رَوْعِي قال: أنشدني قصيدتك التي منها :

### \* يابَنَ بِنْتِ النارِ مُوقِدِها \*

فقلت : لا تُنغَض إحسانك ؛ فقال : ماقصدى إلا زيادة الأنس بك ؛ فامتنعت . فقال : والله لا بدّ ؛ فأنشدته القصيدة الى قولى :

﴿ مَا لَحَاذَيْهُ سَرَاوِيلُ ﴿ مَا لَحَاذَيْهُ سَرَاوِيلُ ﴿

فقال : والله لقد أحصينا ما فى خزائن ذى اليمينين [يمنى خزائن أبيه طاهر بن الحسين فإنّه كان يُلقّب بذى اليمينين] بعد موته ، فكان فيها ثلاثة آلاف سراويل من أصناف الثياب ما فى واحد منها تِكّة ، فما حملك على هذا ؟ قلت : أنت حملتنى مقولك :

(؛) وأبى مَنْ لا كِفَاء له \* من يُساوِى مَجْــدَه قولُوا

فلما فَوْتَ على العرب فَحَرَنا على العجم ؛ فقيل العذر وأظهر العفو ؛ ثم قال : هل لك في الصحبة الى قتال مصر؟ فاعتذرتُ بالعجز عن الحركة، فأمر بإحضار

(۱) كذا في الأغاني (ج ۱۱ ص ۱۳ طبع بولاق) . والحاذان : ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخذين . و في م : « نال خادمه » . و في ف : « ما لحادمه » وهما تحريف . (۲) الزيادة عن نسخة ف . (۳) ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج ۱ ص ه ۲۳) طاهرا هذا وقال في سياق ترجمته : واختلفوا في تلقيبه بذي اليمينين لأي معنى كان ؛ فقيل لأنه ضرب شخصا في وقعته مع على ابن ماهان فقد مضفين وكانت المضربة بيساره فقال فيه بعض الشعراء :

#### \* كلتا يديك يمين حين تصربه \*

وذكر أيضا في ترجمة الفضل بن سهل (ج ١ ص ٨٥) أن الفضل كان أعلم الناس بعلم النجامة ، فلما عزم المأمون على إرسال طاهر بن الحسين الى محاربة أخيه الأمين نظر الفضل فى مسألته فوجد الدليل فى وسط السماء وكان ذا يمينين فأخبر المأمون بأن طاهرا يظفر بالأمين و يلقب بذى اليمينين فلقب المأمون طاهر ابذلك .

(3) كذا فى ص ، وفى م : « وأبي مجده الح » وهو تحريف .

خمسة مراكب من مراكبه بسروجها و لجُمُها مُحلّة بالذهب ، وثلاثة دواب من دواب الشاكرية ، وخمسة أبغال من بغال النّقل، وثلاثة تُخوت فيها الثياب الفاخرة ، وخمس بِدَر من الدراهم ، ووضّع الجميع على باب الحِصْن واعتذر بالسفر ، فمددتُ بدى لأُقبَل بده فامتنع وسار لوقته .

وقال أبو الفضل الرَّبِعَى : لما توجه عبد الله بن طاهر الى خُراسان تَصَده دِعْبِل الشاعر، وكان يناده في الشهر جمسة عشر يوما؛ فكان يَصِلُه في الشهر بمائة ألف درهم وحسين ألف درهم ؛ فلما كُثُرت صِلاتُه توارى عنه دِعْبل حياً منه ، فطلبه عبد الله بن طاهر فلم يقدر عليه ، فكتب اليه دعبل يقول :

هِرَاكَ لَمُ أَهُمِكُ كُفُرا لِنَعْمَةٍ \* وهل يُرْتَجَى نَيْلُ الزيادة بالكفر ولكّنني لما أتيتك زائرا \* فأفرطت في برى عَجَزتُ عن الشكر فلا آتيك إلا معذرا \* أزورك في شهرين يوما وفي شَهْر فإن زِدْتَ في برى تزايدتُ جَفُوةً \* ولم تَلْقَنى حتى القيامة في الحَشْر

و بعد هدده الأبيات كتب : حدثنى المأمون عن الرشيد عن المَهَدى عن المنصور عن أبيه محمّد عن أبيه على عن أبيه عبد الله بن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "مَنْ لا يشكرُ الله لا يشكرُ الناس ومن لا يشكرُ القليلَ لا يشكرُ الكثير " فوصله عبد الله بثلثائة ألف درهم ، وقال مُعافى بن ذكريا : أوّل ما قصد دِعبل عبد الله بن طاهر أقام مدّة لم يجتمع به وضاق ما بيده فكتب اليه :

جِئتُكَ مُستشفِعًا بلا سَبَب \* إلىك إلّا بُحُرِّمة الأدبِ فاقض ذِمامي فإنني رَجُلُ \* غيرُ مُلحِّ عليكَ في الطلب

<sup>(</sup>۱) في م : « معافاة » .

(F: 1)

فبعث اليه بعشرة آلاف درهم وكتب اليه:

أَعْجَلْتَنَا فَأَتَاكَ عَاجِــلُ بِرِّنَا \* وَأَو ٱنتظرتَ كَثْيَرَه لَم يُقْــلَل فَخَذَ القَلْيُلُ وَكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسَلُّ \* وَنَكُونَ نَحْنَ كَأَنَّنَا لَمْ نَفْعَـلِ وُحُكَى أَنَّه خرج من بغندادَ الى نُحراسانَ فسار وهو بين سُمَّاره ، فلما وصَل الى الرِّي َ سَعُّرا سمِع صوتَ الأطيار فقال : لله دَرّ أبي كَبيرِ الهذليّ حيث يقول : أَلَا يَا حَمَامُ الأَيْكِ إِلْفُكُ حَاضَرٌ ﴿ وَغُصْنُكَ مَيَّادٌ فَفِيمِ تَنْسُوحُ ثم التفت الى عوف بن مُحَـلّم الشاعر فقال : أجر، فقال عوفٌ أسيانا على وزن

هذا البيت وقافيتهِ ؛ فلمَّا سمِعها عبد الله قال: أَيْخٍ ، فوالله لاجاوزتَ هذا المكان حتى

ترجِع اليك أفراخُك ــ يعنى الجائزةَ ــ وأمر له بكل بيت ألفَ درهم .

وقال أبو بكر الخطيب : دخل ءوف بن مُحَلِّم على عبـــد الله بن ظاهر فسلَّم ، فرِّدْ عبد الله عليه، وفي أُذُن عوف ثِقَلُّ، فانشد عوف المذكور :

يَآبِنِ الذي دَانُ له المشرقانُ \* طُرًا وقد دانُ له المغربات إِنَّ الثَّمَانِينَ وُبُلِّغَتُهَا \* قد أحوجت سَمْعي الى تَرْجُمَانْ

وقيل : إنَّ عبد الله بن طاهر لمـا وصل الى مدينــة مَرُو وجلس في قصر الإمارة دخل عليه أبو يزيدَ الشاعر وأنشده :

إشرب هنيئًا عليكَ التائجُ مُرْتَفِعًا ﴿ فِي قَصِرِ مَرُو َ وَدَعْ عَدَّانَ لليمن فأنت أوْلَى بِسَاجِ الملكُ تِلْبَسُهُ \* مِن هُوذَةً بِنِ عَلَى وَٱبِن ذَى يَزَنِ

(١) كذا في ما هدالتخصيص (ص٢٦٦ طبع بولاق) والأمالي (ج١ص٠٥ طبع دارالكتب المصرية). وفى الأصلين : «دانت» بنا. التأنيث .

(٢) عدَّان : مدينة كانت على الفرات لأخت الزباء.

(٣) هو هوذة بن على الحنفي صاحب اليمامة ، دخل على كسرى فأعجب به ، ودعا بعقد من در فعقد على رأسه ، فن ثم سمى : هوذة ذا التاج . (٤) ابن ذی یزن ، هو سیف بن ذی یزن ، وکنیته أبو مرة ؛ وقصته في تخليص اليمن من يد الحبشة مشهورة . فأعطاه عشرين ألفا. وقيل : إنَّه أنشده غيرَهما وهو قوله أيضا :

يقــول رِجالٌ إنّ مَرُوَ بعيــدَةٌ \* وما بعُدت مرةٌ وفيها آبُ طاهِير

وقيل: إنَّ عبد الله بن طاهر قدِم مرَّة نَيْسابُورَ فَأُمْطِرُوا ، فقال بعض الشعراء:

قد قُط السَاسُ في زمانهـمُ \* حتى إذا حِئتَ حِئتَ بللطر

غيثار في ساعة لنا أُتيَا \* فمسرحًا بالأمسير والدُّرَرِ

ومن شعر عبد الله بن طاهر المذكور قولُه :

نَهْنُهُ وظلامُ الليك مُنْسَدِلُ \* بين الرياض دَفِيْنًا في الرياحينِ المَاتُ خُد قال كَفَى لا تُطاوِعُنى \* فقلت قم قال رِجْلي لا تُواتِيني إنّى عَقَلْتُ عن الساق فصيري \* كما تراني سليبَ العقل والدّينِ

وله نَظْم كثير غير ذلك . ولما دخل الى مصر وفرق خراجها قبل أن يدخلَها حسباً تقدّم ذكره أنشده عطاء الطائى – وكان عبد الله بن طاهر واجِدًا عليه قبل ذلك – قولَه :

يا أعظم الناس عفوًا عند مَقْدِرَة \* وأظلَمَ الناس عند الجود المالِ
لو يُصْبِحُ النيلُ يَجْرِى ماؤُه ذهبا \* لما أشرتَ الى خَرْبِ بمثقالِ
فاعجبه وعفا عنه ؛ وآقترض عشرة آلاف دِينار ودفعها اليه ، فإنّه كان فرق ،
جميعَ ما معه قبل دخول مصر .

ولّم دخل عبد الله بن طاهر الى مصر قمّع المفسدين بها ومهّد البلاد وربّب أحوالهًا وأقام على إمْرة مصر سنةً واحدة وخمسة أشهر وعشرة أيام، وخرج منها لخمس بَقِين من شهر رجب سنة آئنتي عشرة ومائتين؛ واستخلف على مصر عيسى بن

<sup>(</sup>١) كذا في ف وتاريخ الذهبي . وفي م : « لا توافيني » بالفاء .

(F.0)

يزيد الحُلُودِي على صَلاتها و ركب البحر وتوجه الى العراق؛ فلما قارب بغداد تلقاه العباس ولد الخليفة المامون، والمعتصم محمد اخو المامون وأعيان الدولة وقدم عبد الله بغداد وبين يديه المتغلبون على الشام ومصر مشل آبن أبى الجمل وآبن أبى أسقر وغيرهما ، فأكرمه المامون؛ ثم ولاه بعد ذلك الأعمال الجليلة مشل حُراسان وغيرها ، ويقال : إن عبد الله بن طاهر المذكور هو الذي زرّع بمصر البطيخ العبدلي واليه يُنسب بالعبدلي ، وأطنه ولده عن نوعين ، فإنه لم يكن ببلد خلاق مصراه ، وعاش بعد عزله عن مصر سنين إلى أن مات بمرو في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين ومائتين ها بعد أن مرض ثلاثة أيام بَحلقه (يعني بعلة الحوانيق) ، ومات وله ثمان وأر بعون سنة وقبل أن يموت تاب وكسر الملاهي وعمر الرباطات بخراسان ووقف لها الوقوف وقبل أن يموت تاب وكسر الملاهي وعمر الرباطات بخراسان ووقف لها الوقوف وكان عظيم الهيبة حسن المدهب شجاعا مقداماً ، ولما مات خلف في بيت ماله وكان عظيم الهيبة حسن المذهب شجاعا مقداماً ، ولما مات خلف في بيت ماله أربعين ألف ألف درهم سوى ما في بيت مال العامة ، وتوتى مصر من بعده عيسي ابن يزيد الجُلُودي الذي استخلفه عبد الله المذكور ، أقره المامون على إمرة مصر من يعده عيسي الميقارة عبد الله هذا اه ه .

+ +

السنة الأولى من ولاية عبد الله بن طاهر على مصر وهي سنة إحدى عشرة من الحوادث من الحوادث وماثنين ــ فيها أمر المأمونُ بأن يُنادَى : برئيت الذمّةُ تمن ذكر معاويةً بن أبي سُفيان في سنة ٢١١ بخير أو فضّله على أحد من الصحابة ؛ وأن أفضل الحلق بعد رسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) كذا فىالأصلين وفى الطبرى (ص ١٠٩٨ من القسم الثالث): «ابن أبي الصقر» و في هامشه أشار مصحمه الى ماوردهنا. (۲) كذا في الأصلين. وفي وفيات الأعيان والذهبي: «العبدلاوي».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصلين بزيادة هذه اللفظة . وظاهر أنها من زيادة الناسخ .

الله عليه وسلم على بن أبي طاب رضى الله عنه . وكان المأمون يبالغ في التشيع لكنه لم يتكلم في الشيخين بسوء، بل كان يترضى عنهما ويعتقد إمامتهما . وفيها توفى عبدالرزاق بن همام بن نافع الحافظ، أبو بكر الصّنعاني الحِيْيري ، مولده سنة ست وعشر بن ومائة ه ، وسمع الكثير وروى عه خلق من كبار المحدّثين : مثل أحمد بن حنبل و بجي بن معين وغيرهما . ومات باليمن في النصف من شوال من السنة . وفيها توفى مُعلَّى بن منصور، الحافظ أبو يَعلَّى الرازي الحنفي ، كان ثقة صَدُوقا نبيلا حليلا صاحب فقه وسُنة كثير الحديث صحيح السماع ، سُئل عن القرآن فقال : من عليلا صاحب فقه وسُنة كثير الحديث صحيح السماع ، سُئل عن القرآن فقال : من قال : إنّه محلوق فهو كافر . وطيب للقضاء فآمتنع رحمه الله تعالى . وفيها توفى موسى بن سليان أبو سليان الجُرْجاني الحنفي ، كان إماما فقيها بصيرا بالفقه والسّنة وكان صَدُوقا ، عرض عليه المامون القضاء فآمتنع واعتذر بعذر مقبول رحمه الله تعالى .

الذين ذكر الذهبيّ وَفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها تو في على بن الحسين بن واقد بمرَّو، وعبد الله بن صالح العِجْلي المُقْرِئ، والأحوص بن جَوَاب أبو الجوّاب الضَّيِّ ، وطَلْقُ بن غَنَّام ثلاثهم بالكوفة، وأبو العتاهية الشاعر ببغداد .

إمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع، مبلغ ١٥
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية أصابع ٠

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ الذهبي والخلاصة في أسماء الرجال وتهذيب التهذيب . وفي الأصلين : « يعلى » وهو تحريف .

+ +

(ما وقسع ما وقسع من الحوادث في سنة ۲۱۲

السينة الثانية من ولاية عبدالله بن طاهر على مصروهي سنة اثنتي عشرة ومائتين \_ فيها وجّه المامون محمّد بن ظاهر على مصر . وفيها وجّه المامونُ محمّد بن حميد الطُّوسيُّ لمحاربة بابَك الحُرِّميُّ . وفيها أظهر الأمون القولَ بمُعلق القرآن مضافا الى تفضيل على بن أبي طالب على أبي بكر وعمر، رضى الله عنهم أجمعين؛ وآشمازت النفوسُ منه وأشخَص العلماءَ وآذاهم وضرَبهم وحبَسهم ونفاهم وقويت شوكةُ الخوارج. وخلَّع المأمونَ من الخلافة الأميرُ أحــد بن مجمد العمريّ المعروف بالأحمر [ العين ] ببلاد اليمن؛ ثم سار المأمون الى دِمَشْق وصام بها رمضان وتوَّجه فحيَّجُ بْالْنَاس . وفيها في شهر ربيع الأوِّل كتب المأمونُ الى الآفاق بتفضيل على بن أبي طالب رضي الله عنــه على جميع الصحابة . وفيهــا توفى أحمد بن أبى خالد الوزير أبو العباس وزير المأمون، كان أبوه كاتبا لأبي عبد الله وزير المهدى جدّ المأمون ، وكان أحمدُ هذا فاضلا مُدبِّرا جوادا ذا رأى و فطْنة إلَّا أنه كانت أخلاقُه سيئة ؛ قال له رجل يوما : والله لقد أُعْطِيتَ ما لم يُعْطَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال: والله لئن لم تخرج مَّا قَلَتَ لَأُعَاقَبَنْكَ ؛ قَالَ : قَالَ الله تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُّوا مَنْ حَوْلَكَ ﴾ وأنت فظّ غليظُ القلب وما ننفضٌ من حولك! .

<sup>(</sup>۱) لم نجد هذا الخبر في الطبرى وابن الأثير والذهبي . والذي تولى مصر بعد عبد الله بن طاهر عيسى ابن يزيد الجلودى باستخلاف ابن طاهر له ، ثم عمير بن الوليد باستخلاف المعتصم له ؛ فلعل ما ذكره المؤلف سهو . (۲) الزيادة عن ابن الأثير والطبرى . (۳) كذا في الأصلين والذهبي ، وفي ابن الأثير والطبرى : «وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد » .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة؛ قال: وفيها توفى أبو عاصم النبيل، وعبد الرحن بن حمّاد الشّعَيْقي ، وعونُ بن عمارة العبدي بالبصرة، ومحمد بن يوسف الفريابي يَقْيسارية، ومُنبّه بن عثمان بدمَشْق، وأبو المغيرة عبد القدّوس الحَوْلاني بحمص، وزكريا بن عَدِي ببغداد، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجِشُون الفقيه بالمدينة ، وعلى بن قادم بالكوفة ، وخلاد بن يحيى عكمة ، والحسين بن حَفْص المَمْداني بأصبهان، وعيسى بن دينار الغافق الفقيه بالأندلس ،

أصر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم خمسة أذرع وستة أصابع، مبلغ
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع.

#### ذكر ولاية عيسي بن يزيدُ الأولى على مصر

هو عيسى بن يزيد الحُلُودِى ، ولي إمرة مصر باستخلاف عبد الله بن طاهر عليها ، فاقره المأمون على إمرة مصر وجمع له الصلاة والحراج ، فتحول الى المعسكر وسكن به على عادة الأمراء ؛ وجعل على شُرطته آبنه محمدا وعلى المظالم إسحاق بن متوكل . وكانت ولايته على مصر بيابة عن عبد الله بن طاهر ، فدام عيسى هذا على إمرة مصر الى سابع عشر ذى القعدة سنة ثلاث عشرة ومائتين ه . [و] صرف المأمون عبدالله بن طاهر عن إمرة مصر وولاها لأخيه المعتصم عجد بن هرون الرشيد . فلما

<sup>(</sup>۱) كذا في تهدذيب التهذيب والخلاصة في أسما، الرجال . وفي ف : « السبيعي » وفي م : « الشبعي » وفي الأصلين : « الشبعي » وكلاهما تحريف . (۲) قيسارية من أعمال فلسطين كا في ياقوت . وفي الأصلين : « بالقيسارية » بالتعريف . (۳) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي والخلاصة وتهذيب التهذيب . وفي الأصلين : « المعذاف» بالذال المعجمة وهو تحريف . (۵) كذا في حو والخلاصة وتهذيب التهذيب . وفي م : « الممذاف» بالذال المعجمة وهو تحريف . (۵) نسبة الى غافق ، حصن بالأدلس من أعمال فحص الملوط .

ولى المعتصمُ مصرَ أقرَ عيسى هذا على الصلاة فقط، وجعل على خراج مصرصالح بن شرزاد . فلما ولى صالح المذكور الخراج ظلم الناس و زاد الخراج وعسف فآنتقض عليه أهلُ الحوف واجتمعوا وعسكروا وعزموا على قتاله ، وكان عليهم عبدُ السلام وابن الجليس فى القيسية واليمانية ، فقام عيسى بن يزيد بنصرة صالح وبعث آب محمدا فى جيش فحار بوه فآنهزم وقُتل أصحابه ، وذلك فى صفر سنة أربع عشرة ومائتين ه و وبلغ الخبرُ أبا اسحاق المعتصم فعظم عليه وعزل عيسى هذا عن إمرة مصر ووتى عوضه عمر بن الوليد التميمية . فكانت ولاية عيسى على مصر فى هذه المرة الأولى سنة وسبعة أشهر وأياما .

+ +

ما وفسع من الحوادث فی سنة ۲۱۳

· + · V)

السنة التى حكم فى بعضها عيسى بن يزيد على مصر وهى سنة ثلاث عشرة وماثتين ه \_ فيها خرج عبد السلام وابن الجليس فى القيسية واليمانية بمصر، فولى المأمون أخاه أبا إسحاق المعتصم على مصر وعنل عبدالله بن طاهر، وقد ذكرنا ذلك كلّه فى ترجمة عيسى بن يزيد، وفيها ولى المأمون ولده العباس على الجزيرة وأمن لكلّ من المعتصم والعباس مخسمائة ألف دينار، وأمر بمثل ذلك لعبد الله بن طاهر المعزول عن إمرة مصرحتى قيل: إنه لم يفرق ملك و لا سلطان فى يوم واحد مثل ما فرقه المأمون فى هذا اليوم.

قلت: لعل الديناريوم ذاك لم يكن مثل دينارنا اليوم بل يكون مشل دنانير المشارقة التي تسمى بتنكثا والله أعلم . وفيها استعمل المامون على السند الأمير عَسّان ابن عَبّاد، وكان عَسّانُ هذا من رجال الدهر حزمًا وعزمًا، وكان وَلِي خُراسانَ قبل

<sup>(</sup>۱) كذا في م . وفي ف : « تنكا » .

ذلك وعُيزِل بعبد الله بن طاهر المقدّم ذكره ، وفيها توفى أحمد بن يوسف بن القاسم ابن صبح ، أبو جعفر السكاتب السكوفي ، ولى بنى العبل كاتب المأمون على ديوان الرسائل ، كان من أفضل الكتّاب في عصره وأذكاهم وأجمعهم للحاسن ، وكان فصيح اللسان مليح الحطّ يقول الشعر الجيّد ، قال له رجل يوما : ما أدرى مِمّ أعجب ، مما وَلِيهُ الله من حُسْن خَلْقك ! وفيها توفى أسودُ بن سالم ، أبو محمد البغدادى الزاهد الورع الصالح المشهور ، كان بينه وبين معروف الكُرْخي مودّة وعبة ، وكان من كار القوم ومن له كرامات وأحوال ، وفيها تُونى بشر بن أبى الأزهر يزيد الإمام أبوسهل القاضى الحنفي ، كان من أعيان فقهاء أهل الكوفة وزهادها ، سأله رجل عن مسألة فأخطأ فيها فعبَن من أن يقصد عبد الله بن طاهر الأمير لينادى عليه في البلدان : بشر أخطأ في مسألة في النكاح حتى ردّه رجل ، وقال : أنا أعرف الرجل الذي سألك ، فأتى به إليه فقال له : أنا أخطأت وقد رجعت عن قولى ، والجواب فيه كذا وكذا ،

قلت : لله دَرُّ هذا العالم الذي يعمل بعلمه رحمه الله تعالى .

وفيها توفى تُمامة بن أشْرَس أبو مَعْن النَّمَيْرَى البَصْرَى المَاجِنُ، كان له نوادرُ واتصل بهارونَ الرشيد وولده المأمون. قيل : إنه خرج بعد المغرب من منزله سكرانَ فصادفه المأمونُ في نَفَرٍ، فلما رأه تُمامة عدّل عن طريقه وقد أبصره المأمونُ، فساق اليه المأمونُ وحاذاه، فقال له : ثَمَامَةُ؟ قال : إي والله، قال : سكرانُ أنتَ؟ قال : لا والله، قال : أفتمرفني ؟ قال : إي والله، قال : فمن أنا ؟ قال : لا أدرى والله؛ فضحك المأمونُ حتى كاد يسقط عن دابته ، ولثمامة هذا حكايات كثيرة من هذا

<sup>(</sup>١) في م : « صدقه » بالقاف . وفي ف وهامش م : « صدفه بالفاء وهما محرنان .

الجنس، وفيها توتى أبو عاصم النّبيل فى قول صاحب المرآة قال : وآسمُه الضّحّاك الشّيبانى البصرى الحافظ المحدّث، كان فقيها عالما حافظا سمّع الكثير وحدّث وسمع منه خلّق ومات فى ذى الحجّة .

الذين ذكر الذهبيُّ وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى عبدُ الله بن موسى العَبْسيّ، وخالد بن تَخْلَد القَطَوانيّ بالكوفة ، وعمرو بن عاصم الكِلابيّ بالبصرة، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المُقرئ بمكّة ، وعمرو بن أبي سَلَمة والمَيْثم بن جَميل الحافظ بأنْطاكيّة .

§ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا، مبلغ
 الزيادة خمسة عشر ذراعا وخمسة عُشر إصبعا ونصف .

# ذكُر وِلاية عُمَــيْر بن الوليد على مصر

هو عبر بن الوليد الباذعيسى التميمى أمير مصر ، ولي مصر باستخلاف أبى إسحاق محمد المعتصم له لأن الحليفة المأمون كان ولى مصر لأخيه المعتصم بعد عنل عبد الله ابن طاهر وولى المعتصم عُمَيْرا هذا على الصلاة لسبع عشرة خَلَت من صفر سنة أربع عشرة وما ثنين ، وسكن المعسكر وجعل على شُرطته آبنة مجدا ؛ وعندما تم أمر ، خرج عليه القيسية واليمانية الذين كانوا خرجوا قبل تاريخه وعليهم عبد السلام وآبن عليه القيسية واليمانية الذين كانوا خرجوا قبل تاريخه وعليهم عبد السلام وآبن خرج الجليس ، فتهيا محمير هذا وجمع العساكر والجند وخرج لقتالهم وخرج معه أيضا فيمن خرج الأمبر عيسى بن يزيد الجلودي المعزول به عن إمرة مصر ، وذلك في شهر ربيع الأول من سنة أربع عشرة وما ثنين ، واستخلف عمير ابنه مجدا على صلاة مصر ، وسافر بجيوشه حتى آلتى مع أهل الحوف القيسية واليمانية ؛ فكانت بينهم وقعة هائلة وقيال ومعارك وثبت كل من الفريقين حتى قُتل عميرُ هذا في المعركة لست عشرة وقيالً ومعارك وثبت كل من الفريقين حتى قُتل عميرُ هذا في المعركة لست عشرة

خَلَت من شهر ربيع الأوّل المذكور . وقال صاحبُ البُغْيـة : قتل عمـيرُ في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خَلَت من شهر ربيع الأوّل، فوافق في الشهر والسَّنة، وخالف في اليوم .

قلت: وكانت ولاية عمير بن الولبد المذكور على مصر آستقلالًا من قِبَل أبي إسحاق المعتصم شهرين سواءً وتوتى من بعده مصر عيسى بنُ يزيدَ الحُلُودِيّ ثانيا.

# ذكر وِلاية عيسى بن يزيدَ الجُلُوديُّ ثانيا على مصر

ولي عيسى بن يزيد هذا مصر ثانيا من قبل أبي إصحاق محمد المعتصم بعد قبّل عمير ابن الوليد على الصلاة ، ولما ولي مصر ، قصده قبّس و يَمن على العادة وقد كثر جمعهم من أهل الحوف وقطاع الطريق ، فوقع له يسى هذا أيضا معهم حروب وفيّن ، وجمع عساكره وخرج إليهم حتى التقاهم بمنيّة مَطَر ( أعنى المَطَريّة بقرب مدينة عين شمس التى فيها العمود الذى تسمّيه العامة بمسلّة فرعون) وقاتلهم ؛ فكانت بينهم حروب هائلة انكسر فيها الأمير عيسى بمن معه وقتل من عسكره خلائق وأنحاز الى مصر ، وذلك فى شهر رجب من سنة أربع عشرة ومائتين المذكورة ، وبلغ المأمون ذلك فعظم عليه وطلب أخاه أبا إصحاق محمدا المعتصم وندّبه الخروج الى مصر وقال له : المض إلى عملك وأصلح شأنه ، وكان المعتصم شجاعًا مقداما ؛ فحرج المعتصم من بغداد فى أربعة آلاف من أثراكه وسافر حتى قدم مصر فى أيام يسيرة وعيسى من بغداد فى أربعة آلاف من أثراكه وسافر حتى قدم مصر فى أيام يسيرة وعيسى من القيسيّة واليمانيّة وقاتلهم وهرّمهم وقت ل أكارهم ووضع السيف فى القيسيّة واليمانيّة حتى أفناهم ، وذلك فى شعبان من السنة ومهد البلاد وأباد أهل المصريين واليمانيّة حتى أفناهم ، وذلك فى شعبان من السنة ومهد البلاد وأباد أهل المصريين عمد خل القسطاط (أعنى مصر) وفى خدمته عيسى الحُلُوديّ وجميع أعيان المصريين غم دخل القسطاط (أعنى مصر) وفى خدمته عيسى الحُلُوديّ وجميع أعيان المصريين

لثماني بقين من شعبان، وسكن بالمعسكر حتى أصلح أحوال مصر، ثم خرج منها الى الشام في عُمْرة اللحوم سنة خمس عشرة وما ثنين في أثراكه ومعه جمع كثيرٌ من الأسرى في ضُرّ وجَهْد شديد مُشَاةً خُفَاةً أمام الخيّالة .

قلت : وشجاعةُ المعتصم معروفة مشهورة تُذكر في خلافته ووفاته، وهو الآن ولي عليها ولي عليها ولي عليها عبد أخيه عبد الله المأمون؛ وقبل أن يخرج من مصر مهد أمورها وولى عليها عَبْدَوَيْه بن جَبَلَة وعزَل عيسى بن يزيد الحُلُوديّ صاحبَ النرجمة . فكانت ولاية عيسى هذه الثانية على مصر نحوا من ثمانية أشهر تنقص أيّاما .

+ +

ما وقسم من الحوادث فیسنة ۲۱۶ السنة التي حكم فيها على مصر عمرُ بن الوليد ثم عيسى بن يزيدَ الحُلُودي ثانيا وهي سنة أربع عشرة وماثتين - فيها قُتِلَ الأميرُ محمد بن الحُيْد الطُّوسِي في حرب كان بينه وبين أصحاب بابك الحُرميّ ، وفيها أيضا قُتل أبو الدَّارِي أمير اليمن ، وفيها كانت قَتْلة عُمير بن الوليد صاحب مصر المقدّم ذكره ، وفيها خرج المير اليمن ، وفيها كانت قَتْلة عُمير بن الوليد صاحب مصر المقدّم ذكره ، وفيها خرج بلالً الشَّارِيّ وقويت شوكتُه ، فندَب الخليفة المأمونُ لحر به هارونَ بن أبي خَلق فتوجه اليه وقاتله وظفر به وقتله ، وفيها وتي المامونُ أذرَ بيجان وأصبهان والجال وحرب بابك الحُري الأميرَ على بن هشام ، فتوجه على المذكور بجيوشه وقاتل بابك وواقعه في هذه السنة غرَ من " .

<sup>(</sup>۱) كذا بالأسلين : قال في المصباح : والحرب مؤشة ، وقد تذكر ذهابا الى معنى القنال . (۲) الشادى : واحد الشراة، وهم قوم من الخوارج سموا بذلك لقولهم : إننا شرينا أنفسنا في طاعة اقد أى بعناها بالجنة حين فارقنا الأثمة الجائرة .

(T)

قلت : وقد طال أمرُ بابَك هــذا على الناس وآمتدت أيامُه وحارَبه جمـاعةً كثيرةً من أصراء المأمون وتَعِب الناس من أجله تعبًا زائدا وهو لا يَكِلَ من الحروج والقتال إلى ما سياتى ذكرُه إن شاء الله تعالى .

وفيها توقى أحمد بن جعفر الحافظ أبو عبد الرحمن الوَكِيعيّ الضَّرير البَغْداديّ، وسمّى الوكِيعيّ لملازمته وَكِيعَ بن الجَرَّاح المقدّم ذكره .

قال إبراهمُ الحَرْبِيِّ : كان الوكيعيِّ يحفظ مائة ألف حديث .

وفيها توفى الإمام أبو زيد النحوى البصرى واسمه سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى ، كان إماما فى علم النحو واللغة والأشعار ومذاهب العرب وآبائهم وأيامهم، وكان ثقةً حافظا صَدُوقًا .

وفيها توفى قَبِيصةً بن عُقْبة الحافظ أبو عامر السُّوائى هـو من بنى عامر ١٠ ابن صَعْصَعة، كان إمامًا حافظا زاهـدا قنوعا أسنَد عن سُفْيان النَّوْرَى والحَمَّادَيْن وغيرهم، ورَوَى عنه الإمام أحمد بن حَنْبل رضى الله عنه وغيره .

وفيها توفّى الوليـدُ بن أبان الكَرَابِيسيّ المُعْتَولَى ، كان من كِبار المُعْتَرَلة بالبصرة وله في الاعترال مقالاتُ معروفة يقوّى بها مذاهب المعترلة .

قلت : كان من كبار العلماء ذكره المسعوديُّ وأثنى على علمه وفضله .
وفيها توقى أبو العتاهية الشاعر المشهور أبو اسحاق اسماعيل بن القاسم بن سُوَيد
ابن كَيْسان العَنَزَى مولاهم الكوف نزيل بغداد وأصله من سَبَىْ عَيْن التَّمْر ولقبوه بأبى
العتاهية الإضطراب كان فيه .

(١) عين التمر : بَلَدَة قريبة من الأنبار غربيّ الكوفة · (٢) ذكر صاحب السان أبا العناهية هذا وتعرض للسبب في كنيته فقال : وأبو العناهية الشاعر المعروف ، ذكراً نه كان له ولد يقال له : عتاهية · . وقيل : لو كان الأمر كذلك لقيل : أبو عتاهية بغير تعريف ، وانما هو لقب له لا كنية ؛ وقال : ولقب بذلك لإن المهدى قال له : أواك متخلطا متميّا (وانظر الكلام على ذلك في ترجمت في الأغاني في أوّل الجزء الرابع طبع دار الكتب المصرية) ·

وقيل : بل كان يحب الحسلاعة فكني بذلك . وهو أحد فحول الشعراء ونَسَك في آخر عمره ومال للزهد والوعظ ، مات في هذه السنة ، وقيل : سنة ثلاث عشرة وماثتين وهوالأقوى ، وقيل : في جُعادى الآخرة سنة إحدى عشرة وماثتين وهو الذى ذكره الذهبي . ومدح المهدي ومن بعده من الخلفاء ، ومن مديحه :

إِنَّ المطايا تَشْتَكِيكَ لأنْهَ \* تَطْوِى اليك سَبَاسِبًا ورِمالا فإذا رَجَعن بنا رَجَعن ثِقالا وله :

يا رب إن الناس لا يُنصِفُونَى \* فكيف إذا أنصفتُهم ظَلَمَـونى و إن كان لى شيءً تَصدُّوا لأَخْذِه \* وإن جئتُ أبغى سَيْبَهم مَنعُونى وإن نالهم بَثْل فلا شك عندهم \* وإن أنا لم أبذُل لهم شَمَّـونى وما أحسن قولَه :

هَبِ الدُّنيا تُساق إليك عفوًا ﴿ أَلِيس مَصِيرُ ذَاكَ الى زُوال

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي أحمد بن خالد الذهبي يخمص، وعبد الله بن عبد الحكم الفقيه بمصر، وسعيد بن سلام العطار بالبصرة، وعمد بن الحميد الطوسي الأمير قُتل في حرب الحُرميّة، وأبو الدّاري أمير المين قتل أيضا، وعمد بن الحميد الباذغيسي نائب مصر خلافة عن المعتصم، قتل في الحوف في حرب ابكايس وعبد السلام؛ فسار أبو إسحاق بنفسه اليهما فظفِر بهما وقتلهما ، انتهى كلام الذهبي .

<sup>(</sup>۱) فى ف : « وقال فى الزهد والوعظ » . (۲) السباسب جمع سبسب : وهو الففر والمفازة . (۳) فى ف : « فكيف و إن الخ» . (٤) كذا فى ف والحلاصة فى أسماء الرجال . وفى م وتهذيب التهذيب : « الوهبي » .

## ذكر ولاية عَبْدَوَيْه بن جَبَلة على مصر

هو عَبْدَوَيْه بن جبلة أصلُه من الأبناء من قواد بني العباس، ولاه المعتصمُ نيابةً عنه على صلاة مصر بعد عزل عيسى بن يزيد الحُلُودي عن إمرة مصر في مستهلّ المحرّم سنة خمسَ عشرةً ومائتين؛ ثم خرج المعتصم بعد ولايته إلى الشأم حسبا تقدّم ذكره؛ وبعد سفر المعتصم تحوّل عَبْدَوَيْه هذا الى المعسكرَ وسكن به على عادة الأمراء، وجعل على الشَّرْطة آبنَه ،وعلى المظالم اسحاقَ بن اسماعيل بن حمَّاد بن زيد؛ ولمَّ اولِيَ ﴿ مصرَ أخذ في إصلاح أحوالهـــا وإثبات ما قترره المعتصم بها من الأمور . وبينها هو في ذلك خرج عليه أناسٌ من ألحَوْقية أيضا من القَيْسيّة واليمانيّة في شعبانَ من السنة، فتهيآ عَبْدَوَ يه لمحاربتهم وجهز اليهم جيشا فسار اليهم الجيشُ وحاربوهم وظفروا بهم بعد أمور ثم حضر اليه بعد ذلك الأَفْشينُ حَيْدُرُ بن كاوس الصُّفدي الى مصر في ثالث ذي الحجة من السنة ومعه على بن عبد العزيز الحَرَوي لأخذ المال فلم يدفع اليه عَبْدَوَيْهِ وَقَائِلُهُ ، فخرج الأفشينُ الى بَرْقة ، وصُرف عَبْدَوَيْه بن جبلة عن إمرة مصر بعيسي بن منصور بن موسى؛ وبعد عزل عَبْدَوَيْه المذكور عاد الأَنْشينُ الى مصر وأقام بها على ما سيأتى ذكره، فكانت ولاية عَبْدَوَيْه بن جبلة على مصر نيابةً عن أبي اسحاق مجمد المعتصم سنةً واحدةً .

 <sup>(</sup>۱) في م : « رقا تلوه» .

+ +

ما وفسع من الحوادث فی سة ۲۱۵

السنة التي حكم فيها عَبْدَوَيْه بن جبلة على مصر وهي سنة خمسَ عشرةً ومائتين – فيهـا وصل أبو إسحاق المعتصم من مضر الى الموصل واجتمع بأخيــه الخليفة عبـــد الله المأمون وعرَّفه ما فعل بمصر فشكره على ذلك . وفيها سار المأمون من المُوْصِــل الى غزو دَابِق وأنطاكية فغزاهـــا وتوجُّه إلى الشام ودخلها وأقام بها ، وكتب الى نائب ببغداد إسحاق بن إبراهيم أن ياخذ الجندَ بالتكبير اذا صَّلُوا الجمعة، وبعــد الصلوات الخمس اذا قَضَوُا الصلاةَ أن يصيحوا قياما ويكبَّروا ثلاث تكبيرات ، ففعل ذلك في شهر رمضان فقال الناس : هذه بدعة ثالبّة . قلتُ : البـدعةُ الأولى كُبْس الْحُضْرة وتقريب العَــلَويّة و إمــاد بني العبــاس ؛ والثانيــة القولُ بَخَلْق القرآن وهي المصيّبة العظمي ؛ والثالثة هـــذه . ثم فيها أباح المأمون أيضا المُتْعَمَّة فقال الناس : هذه بدعة رابعة . وفيها غَضب المأمونُ على الأمير على بن هشام وبعث اليـه تُحَيِفًا وأحمـدَ بن هشام لقبض أمواله . أَبُو الحسن الهاشيّ العباسيّ ، كان من أعيانٍ بني العباس وأفاضلهم، وولي الأعمالَ الحللة بعدة بلاد .

وفيها توفيت زُبَيْدة بنت جعفر بن أبى جعفر المنصور بن محمد بن على بن عبدالله ابن العباس، أم جعفر الهماشمية العباسية، واسمُها أَمَةُ العزيز زوجةُ هارون الرشيد

<sup>(</sup>١) دابق : قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ .

 <sup>(</sup>٢) هو عجيف بن عنبسة كما في ابن الأثير .

وبنتُ عمّـ ه وأمَّ ولده الأمين محمد المقتول بيد طاهر بن الحسين بسيف المأمون، وقد تقــدم ذكر ذلك كلّه . وماتت زبيـدة وهي أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً بَعالًا وصِيانةً ومعروفاً ، أحصى ما أنفقته في حجّة واحدة فكان ألني ألف دينار، قاله أبو المظفَّر في مرآة الزمان .

قلت: ولعلّها عَمْرت في هـذه الجّمة المصانع التي بطريق المجاز أو بعضها أه . وكان في قصر زبيدة مائة جارية تقرأ القرآن ، فكان يُسمعُ من قصرها دَوِي كَدَوِي النّسل من القراءة ، ولم تَزَل زُبيدة في حَشَمها أيام زوجها الرشيد وفي أيام ولدّها محد الأمين وفي أيام آبن زوجها عبد الله المأمون ، لم يتغيّر من حالها شيء الى أن ماتت في هذه السنة ، وقيل في سنة ستّ عشرة وماثنين وهو الأشهر . وأما ما فَعَلَتْه من المآثر والمصانع بالحجاز وغيره فهو معروف لا يُحتاج إلى ذكره هنا ، وكانت مع هذا الجال والحشمة فصيحة لبيبة عاقلة مُدبّرة ، قيل : إنّ المأمون دخل اليها بعد قتل آبها الأمين يعتذر اليها و يُعزّيها فيه و يُسكّن ما بها من الحزن ، فقال لها : يا ستّاه ، لا تأسف على ولد خَلف عليه فإنى عوضُه لك ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، كيف لا آسفُ على ولد خَلف أخا مثلك ! ثم بكت وأبكت المأمون حتى غُشي عليه .

قلت: ولم يكن قَتْلُ الأمين بإرادة أخيه المأمون وانما ٱقتَحَمه طاهرُ بن الحسين ١٥ وقتله من غير إذن المأمون، وحقد المأمونُ عليه لذلك ولم يَسَعُه الا السكوت ٠

 <sup>(</sup>١) كذا في هامش م . وفي الصلب : « تبأسي » بالباء . وفي ف : « تبأسي » بالباء .
 (٢) وردت هـذه الكلمة في الأصلين مشابهة لما تقدم في الحاشية السابقة . ولم ينب في م على نسخة الحرى فرجهنا ما وضعناه لتلاقم السياق .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى أبو زيد الأنصاري صاحب العربية بالبصرة واسمه سعيد بن أوس، والملاء بنهلال الباهلي بالرقة، ومحمد ابن عبد الله الأنصاري القاضى بالبصرة، ومَكّى بن ابراهيم الحنظل ببائخ، وعلى ابن الحسن بن شقيق بمرو، ومجد بن مبارك الصُّوري بدمشق، وإسحاق بن عيسى ابن الطباع ببغداد .

أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاثة أذرع وثمانية عشر إصبعا ،
 مبلغ الزيادة ثلاثة عشر ذراعا وأحد وعشرون إصبعا .

# ذکر ولایة عیسی بن منصور علی مصر

هو عيسى بن منصور بن موسى بن عيسى الرافق مولى بن نصر بن معاوية أمير مصر ، وليها من قبل أبى إسحاق مجمد المعتصم بعد عن عبد عنها عبد في مستهل سنة ست عشرة ومائتين على الصلاة ، وسكن عيسى بالمعسكر على عادة الأمراء ، وجعل على شرطته أبا المغيث يونس بن ابراهيم . وفي أيام ولايته انتقضت عليه أسفل الأرض بقريها أعنى بالوجه البحرى ، وانضم الاقباط عليهم وذلك في جمادى الأولى ، وحشدوا وجعوا فكثر عددهم وساروا نحو الديار المصرية ، في جمادى الأولى ، وحشدوا وجعوا فكثر عددهم وساروا نحو الديار المصرية ، فتجهز عيسى وجمع العساكر والجند لقتالهم فضعف عن لقائهم وتقهقر بمن معه ، فدخلت الإقباط وأهمل الغربية مصر وأخرجوا منها عيس همذا على أقبع وجه لسوء سيرته ، وخرج معه أيضا متوتى خراج مصر وخلعوا الطاعة ، فقدم الأفشين لسوء سيرته ، وخرج معه أيضا متوتى خراج مصر وخلعوا الطاعة ، فقدم الأفشين

<sup>(</sup>۱) كذا في ف والكندى (ص ۱۸۹ طبع بيروت) بفتح الرا. وكمر الفا، نسبة الى الرافقة ، وهي بلدة كبيرة على الفرات متصلة البنا، بالرقة ، وفي م والمقريزى: «الرافعيّ» بالمين . (۲) في الكندى : « موسى بن ابراهيم ابن عمه » . (٣) كذا في م ، وفي ف : « عربها » ، وفي الكندى : « عربها وقبطها » .

من رَبُّقَةَ وتهيًّا لقتال القــوم في النصف من جمــادي الآخرة، وأنضم عليــه عيسي آبن منصور هذا ومن آنضاف اليه، وتجمعوا وتجهّزوا لقتال القــوم وخرجوا في شوّال وواقعوهم فظفروا بهم بعــد أمور وحروب وأسروا وقتلوا وسَبَوًا؛ ثم مضى الأفشينُ الى الحَوْف وقاتلهم أيضا لما بلغه عنهم و بلَّد جمعَهم وأسر منهم جماعةً كبيرةً بعـــد أَنْ بَضَّعَ فيهم وأبدعَ؛ ودامتِ الحروبُ في السنة المستمرّة بمصر في كلّ قليل الحال قَدمها أمير المؤمنين عبدُ الله المأمون لحميس خلون من المحرّم سنة سبع عشرة وماثتين، فَسَخَطَ على عيسي بن منصور المذكور وحل لواءه وعزله ونسب له كلُّ ما وقع بمصر ولعَّاله ؛ ثم جهَّز العساكرَ لقتال أهل الفساد وأُحضِرَ بين يديه عَبْدُوسُ الفهري فضُربت عنقُه لأنه كان أيضا ممن تغلّب على مصر . ثم سار عسكره لقتال أسفل الأرض أهل الغربية والحَوْف وأوقعوا بهم وسَـبَوُا القبطَ وقتلوا مُقَاتلتُهم وأبادوهم وقمعوا أهلَ الفساد من سائر أراضي مصر بعد أن قتلوا منهم مقتلة عظيمةً ، ثم رَحَل الخليفةُ المأمونُ من مصر الثمانَ عشرةَ خلت من صفر بعد أن أقام بمصر وأعمالها ( مثل سخاً وُحلوان وغيرهما ) تسمة وأربعين يوما ؛ ووَلَّى على صلاة مصر كَيــدَر وعلى الشَّرطة أحمدَ بن بسطَّام الأزدى من أهل بُحَـــارا . وعمَّر المقياسَ وجَسْرا آخر بالحزرة تجاه الفُسطاط.

+ +

السنة التي حكم فيها عيسي بن منصور على مصر وهي سنة ست عشرة وماثتين ــ فيهاكر المأمونُ راجعا من العراق الى غزو الروم لكونه بلغــه أنّ ملك

ما وقسم من الحوادث في سنة ٢١٦

 <sup>(</sup>۱) كذافى الكندى ص ۱۹۲ ونص عبارته: «وكان مقامه فى الفسطاط وسخا وحلوان تسعة وأربعين
 يوما » و فى م : « سنجار » وهو خطأ ، لأن سنجار بلد بالجزيرة قريب من الموصل ، وقد سقطت ، م
 هذه الجملة فى ف ، (۲) فى م : « خارجا » ،

(TD)

الروم قتل خلقا من المسلمين من أهل طرَسُوسَ والمِصْيصةِ، فسار اليها حتى وصلها في جمادى الأولى من السنة فأقام بها الى نصف شعبانَ؛ وجهّز أخاه أبا إسحاق محمدا المعتصم لغنزو الروم فسار وافتتح عِدةً حصون، ثم وجه المأمونُ أيضا القاضى يميي آن أكثم الى جهة أخرى من الروم فتوجه وأغار وقتل وسبى، ثم رجع المأمونُ في آخر السنة الى دمشق وتوجه متها الى الديار المصرية حسبا تقدّم ذكره ودخلها في أقل سنة سبع عشرة ومائتين .

وفيها تُوفى محمدُ بن عَبّاد بن حبيب بن المهلّب بن أبى صُفْرة ، كان من أكابر مراء، ولي إمرة البصرة والصلاة بها وغيرها ، وكان جوادا ممدّحا قدم مرّة على المأمون فقال له : يا محمدُ أردتُ أن أُولِّيكَ فمنعني إسرافكُ في المال؛ فقال : يا أمير المؤمنين ، منعُ الموجود سوءُ الظنّ بالمعبود ؛ فقال له المأمون : لو شلت أبقيت على نفسك ، فقال محمد : من له مَولًى غنى لا يفتقر، فأستحسن المأمونُ ذلك منه وولاه عملاً . وقيل للعُتْبيّ : مات محمد بن عَبّاد؛ فقال : نحن مِتنا بفقده وهو حم بمجده .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هده السنة، قال : وفيها تُوفَّ حَبَانُ بنُ هلال، وعبدُ الملك بن قُريب الأصمعي، ومجمد بن كثير المصيصي الصَّنعاني، والحسن بن سَوَّار البَّهُوي، وعبدُ الله بن نافع المدنى الفقيه، وعبدُ الصمد بن النهان البراز، ومجمدُ بن بَكَّار بن بلال قاضى دمشق، ومجمد بن عَبَاد المهلَّبيّ أمير البصرة، ومجمد ومجمدُ بن بَكَّار بن بلال قاضى دمشق، ومجمد بن عَبَاد المهلَّبيّ أمير البصرة، ومجمد أبن سعيد بن سابِق نزيل قَرْوين، وزُبيدةُ زوجةُ الرشيد وآبنةُ عمد .

 أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم ثلاثة أذرع سواء ، مبلغ الزيادة مسة عشر ذراعا وعشرة أصابع .

<sup>(</sup>۱) كذا في م وهو الموافق لما جاه في الخلاصة في أسماء الرجال والمعارف لابن قتيبة . وفي هامشها : «حيان» بالياء المثناة . وفي نسخة ف : «حسان» بالسين وكلاهما تحريف . (۲) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي . وفي الأصلين : «البزار» بالراء المهلكة في آخره .

#### ذكر ولاية كَيْدُر على مصر

هو كيدر وآسمه نصر بن عبد الله وكيدر شهرة غلبت عليه ، الأمير أبو مالك الصُّغدى ؛ ولى إمرة مصر بعد عزل عيسى بن منصور في صفر سنة سبع عشرةً ومائتين من قِبَل المأمون على الصلاة فسكن المعسكر على عادة الأمراء بعد رحيــل المأمون ، وجعل على شُرْطَته أَبْنَ إسبَنْدِيَارْ. ثم بعث المأمونُ برجل من العجم يسمى بآبن بسطام على الشُّرطة فولى مدّة ثم عزله كيدرُ لسوء سيرته لرشوة آرتشاها وضربه بالسوط في صحن الجامع ، ثم وتَّى ابنَّه المُظفَّر عَوضَه . ودام كيدرُ على إمرة مصر الى أن ورد عليــه كتاب المأمون في جمادي الآخرة ســـنة ثمانَ عشرةَ ومائتين بأخذُ الناس بالمحنة ــ أعنى بالقول بخلق القرآن ــ وكان القاضي بمصر يومئذ هارون بن عبد الله الزهري ، فأجاب القاضي والشهود، ومن توقّف منهم عن القول بخلق القرآن سقطت شهادتُه . وأخذ كَيدرُ يمتِحنُ القضاةَ وأهلَ الحديث وغيرَهم ، وكان كتابُ المأمون الى كيدر يتضمّن ذلك: «وقد عرّف أمير المؤمنين أنّ الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حَشْو الرعية وسَـفِلة العامّة ممن لا نظر له ولا رَوَّيَّة ولا استضاءة بنور العلم وبرهانه ، أهلُ جَهَالةٍ بآلته وعمَّى عنه ، وضلالةٍ عن حقيقة دينه ، وقُصورٍ أَن يَقْدُرُوا الله حتَّى قدره، و يعرفوه كنه معرفته، ويُفرّقوا بينه وبين خلقه؛ وذلك أنهم ساوُّوا بين الله و بين ما أنزل من القرآن ، فأطبقوا على أنه قديم لم يخلقه الله و يخترعه ؛ وقد قال تعالى : ﴿ إِنَّا جَعْلَنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِّيا ﴾ ، وكل ماجعله فقد خلقه ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ﴾؛ وقال تعالى: ﴿ كَذَٰلِكَ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ (٢) كذا ڧالذهبي (١)كذا في الأصلين . وفي الكندي ص١٩٣ « اسبنديار » بدون ابن . وهامش م · وفي الكندي ص ١٩٣: «بأن يأخذ الناس بالمحنة» · وفي الأصلين : «فأخذ » وهو ·· تحریف · (٣) كذا في الطـــري والذهبي · وفي م : « حشر الرعبة » وفي ف : «نشر (٤) كذا في الطبرى . وفي الأصلين والدهبي : «... ساو وا بين الرعية » وكلاهما تحريف . الله وبين خلقه وبين ما أنزل من القرآن، .

مَا قَدْ سَبَقَ)؛ فأخبر أنه قَصَصُ لأمور أحدثه بعدها . وقال عن وجل : ﴿ كَتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ ﴾ . والله تعالى مُحكِم كتابه ثم مُفصَّله ، فهو خالقه ومُبتدعه . ثم انتسبُوا الىالسنة وأنهم أهل الحقّ والجماعة وأنّ مَنْسواهم أهلُ الكفر والباطل؛ فَاسْتَطَالُوا بِذَلِكَ وَغَرُّوا بِهِ الْجَهَالَ ، حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشّع لغير الله الى موافقتهم ، فنزغوا الحقّ الى باطلهم واتخـــذوا دين الله وليجةً إلى ضلالهم . الى أن قال : فرأى أميرُ المؤمنين أنَّ أُولئك شَّر الأمة المنقوصون من التوحيد حظًّا ، أوعيةُ الحهالة ، وأعلامُ الكذب، ولسانُ إبليس الناطقُ في أوليائه ، والها ثل عَلَى أعدائه من أهل دين الله؛ وأحقّ أن يُتَّهمَ في صدقه وتُطرحَ شهادتُه ولا يوتَق به. ومَن عَمِي عن رشده وحظه عن الإيمان بالتوحيد، كان عما سوى ذلك أعمى وأضل سبيلاً . وَلَعَمْرُ أمير المؤمنين ، إن أكذب الناس من كذب على الله ووحيه وتخرَّص الباطل ولم يعرف الله حتى معرفته. فأجمعُ مَنْ بحضرتك من القضاة فأقرأ عليهم كتابنا هذا ، وامتحنهم في يقولون واكشفهم عما يعتقدون في خلق الله [القرآن] وإحداثه ، وأعلمهم أَنى غير مستعين فعمل ولا واثقُ بمن لا يوتَقُ بدينه . فإذا أفرّ وابذلك ووافقو [عليه] فمرُّهم بُنظُر مَنْ بحضرتهم من الشهود ومسألتهم عن علمهم عن القرآن، وتركِ شهادة من لم يُقرّ أنه مخلوق؛ واكتُب الينا بما يأتيك عن قضاة أهل أعمالك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك . ثم كتب المامونُ بمثل ذلك الى سائر مُمَّاله والى نائبه على بغــ ذاد إصحاقَ بن إبراهيم الخزاعيّ ابن عم طاهر بن الحسين أن يرسل اليه سبعة نفر، وهم : مجمد بن سعد كاتب الواقدي، ويحيي بن مَعين، وأبوخَيْتَمة، وأبومسْلم مستمْلي يزيدً (١) في الأسلين : « الصمت » بالصاد وهو تحريف ، والتصويب عن الطبرى والذهبي . (٢) كذا في م . رفي هامشها ونسخة ف : « دون الله » . (٣) وليجة : معتمدًا .

(٤) كذا في الطبرى . وفي الأصلين : «... من عمى عن رشده ... وكان عما ...» وهو غير مستقيم .
 (٥) الزيادة عن نسخه ف . (٦) الزيادة عن الطبرى . (٧) كذا في هامش الطبرى .

وفى الأصلمز'وصلب الطبرى : «بنص» وهي غيرواضحة .

1

ابنهارون، واسماعيل بنداود، واسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن إبراهيم الدُّورَق، فَأْشِعِصُوا اليه، فآمتحنَهم بخلق القرآن فأجابوه فردّهم منالزَّقة الىبغدادَ؛ وكانوا توقَّفُوا أوَّلا ثم أجابوه خوفًا من العقوبة . ثم كتب المأمونُ أيضا الى إسحــاقَ بن ابراهم المذكور بأن يُحضِرَ الفقهاءَ ومشايخ الحديث ويخبرهم بما أجاب به هؤلاء السبعةُ؛ ففعل ذلك، فأجابه طائفة وامتنع آخرون. ثم كتب اليه كنابا آخرمن جنس الأول وأمره بإحضار مَنِ امتنع فأحضر جماعةً: منهم أحمدُ بن حنبل رضي الله عنه، و بشرُ بن الوليد الكندى ، وأبوحسان الزِّيادي ، وعلى بن أبي مُقاتل ، والفضل بن غانم ، وعبيدالله بن عمرالقَوارِيري ، وعلى بن الجَعْد، وسَجَّادةُ \_ واسمه الحسن بن حَّماد \_ والذَّيَّال بن الْمَيْم، وَقُتَيْبَة بن سَعَيْد، وكان حينئذ ببفداد، وسَعْدَوَ يُه الواسطى، وإسحاق بن أبي إسرائيل وابن الهرش، وأبن عَليَّةَ الأكبر، ومحمد بن نوح العِبْليَّ، ويحيي بن عبدالرحن العُمَري، وأبو نصر التمّار، وأبو مَعْمَر القَطيعي، ومحمد بن حاتم بن ميمون وغيرهم ؛ وعرض عليهم كتابَ المامون فعرضوا وورَّ وا ولم يُعيبوا ولم يُنكروا ؛ فقال لبشر بن الوليد : ما تقول ؟ قال : قد عرَّفتُ أميرَ المؤمنين غيرَ مرَّة ؛ قال : فالآن قد تجدّد من أمير المؤمنين كتابٌ؛ قال : أقول : كلام الله ؛ قال : لم أسألك عن هذا ، أن الله على الله على الم أحسنُ غيرَ هذا الذي قلتُ لك ، إني قد استمهدتُ أميرً المؤمنين أني لا أتكلُّم فيه ، ثم قال لعلى بن أبي مقاتل : ما تقول؟ قال: القرآن كلام الله، و إن أمرنا أمير المؤمنين بشيء سمِمنا وأطمنا. ثم أجاب أبو حسَّان الزيادي بنحو من ذلك. ثم قال لأحمد بن حنبل رضي الله عنه : ما تقول ؟ قال : كلام الله، قال : أنخلوق هو ؟ قال : هو كلام الله لا أزيد على ذلك -

<sup>(</sup>۱) كذا في الذهبي . و في الأصلين : ﴿ وغيرهم ﴾ وهو تحريف . (۲) ف ٢ : « قدية ابن أبي سميد » زيادة «أبي» وهو تحريف

قلت : والامامُ أحمد بنحنبل رضي الله عنه هو أعظم من قام في إظهار السنَّة وثبَّت الله على ذلك ، ولولاه لفسدت عقائدُ جماعة كثيرة ، وقد تداولته الخلف، القاطعة؛ إلى أن خَلُّصه الله منهم وهو على كلمة الحق . ثم قال لاِّين البِّكَاء الأكبر : مَا تَقُولَ ؟ قَالَ : أَقُولَ القَرَآنَ مَجَعُولٌ وَمُحَدَّثُ لُورُودُ النَّصِ بِذَلِكَ ؛ فَقَـالَ إسحاق ابن ابراهيم : والمجعول مخلوق ! قال نعم؛ قال : فآلقرآن مخلوق ! قال : لا أقول مخلوق . ثم وجَّه إسحاقُ بن إبراهيم بجواباتهم الى الملمون . فورد عليه كتاب المأمون: بلغنا ما أجاب به متصِّنعة أهل القبلة وملتمسو الرياسـة فما ليسوا له بأهل؛ فن لم يجب بأنه مخلوق فآمنعه من الفَتوى والرواية . ثم قال في الكتّاب : وأمّا ما قال بشر فقد كذَّب، لم يكن حرى بيسه وبين أمير المؤمنين في ذلك عهدُ أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاص والقول بأن القرآن مخلوق . فآدعُ مه الك فإن تاب فَأَشْهَرْ أمره، وإن أصر على شركه ودفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره و إلحاده، فأضرب عنقه وأبعث الينا برأسه؛ وكذلك ابراهيم. وأما على بن أبي مقاتل فقل له : ألست القائل لأمير المؤمنين : إنك تحلُّل وتحرُّم . وأما الذَّيال فأعلمه أنه كان في الطعام الذي سرقه من الأنبار ما يَشْغَلُه . وأمّا أحمد بن يزيد وقوله : إنه لا يحسن الحواب في القرآن، فأعلمه أنه صبى في عقله لا في سنَّه، جاهل سيحسنُ الحوابَ اذا أُدِّب، ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك. وأمَّا أحمد بن حنبل فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عَرَف فَحُوَى مقالته واستدلُّ على جهله وآفته بها . وأمَّا الفضل (١) كذا في م والذهبي . وفي ف : «الرياسة » وهو تحريف . وعبارة الطبري : «...وأمرك مَن لم يقل منهم إنه مخلوق بالامساك عن الحديث والفتوى ...» · (٢) في الأصلين : « جاهل يستحسن الجواب إذا أدّب» . وعبارة الطبرى ( ص ١١٢٧ قسم ثالث طبع أوربا ) : « وان كان

لا يحسن الحواب في القرآن فسيحسنه اذا أخذه التأديب » .

(FUT)

آبِ غانم، فأعلمه أنه لم يَخْفَ على أمير المؤمنين ما كان منه بمصروما اكتسب من الأموال في أقل من سنة ، يعني في ولايته القضاء ، وأمَّا الزِّياديُّ فأعلمه وأذكر له مَايَشِينُهُ . وأمَّا أبو نصر المُّثَّار فان أميرالمؤمنين شبَّه خساسةَ عقله بحَسَاسَةُ مَتْجَرِه . وأمّا ابن نوح وابن حاتم [والمعروف بأبي مَعْمَر] ، فأعلمهم أنهم مشاغيلُ بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد، وأنَّ أمير المؤمنين لو لم يستَّحلُّ محاربتهم في الله [ومجاهدتُهُم إلا لإربائهم] وما نزل به كتاب الله في أمثالهم لأستحلُّ ذلك، فكيف بهم وقد جمعوا مُعُ الإرباء شُركًا وصاروا للنصارى شَبَّها! ثم ذكر لكل واحد منهم شيئا و تجه به . حتى قال : ومن لم يرجع عن شركه ممن سميتُ بعد بشر وابن المهدى فآحملهم مُوثَقين الى عسكرأمير المؤمنين ليسالهم، فإن لم يرجعوا حملهم على السيف ؛ قال : فأجابوا كلُّهم عند ذلك الا أحمد بن حنبل وسَعْفَادة ومحمد بن نوح والقواريري، فأمر بهم . فَقَيْدُوا، ثم سألهم من الغد وهم في القيود؛ فأجاب سَجادةُ، ثم عاودهم بالثاني فأجاب القَواريريّ . فوجّه بأحمد بن حنبل ومجمد بن نوح . ثم بلغ المأمونَ أنهم إنمــا أجابوا مُكَرِّهين، ففضب وأمر بإحضارهم اليه؛ فلما صاروا الى الرقَّة بلغهم وفأةُ المأمون، وَكُذَا ورد الخبر على أحمد بن حنبل. وأمّا محمد بن نوح فكان عديلا لأحمد بن حنبل في المحمل فمات، فوليه أحمدُ وصلَّى عليه ودفنه . هذا ما كان بالعراق .

وأتما مصرً، فبينها كيدرُ في امتحان علمائها وفقهائها ورد عليه الخبر بموت المأمون في شهو رجب قبل أن يقيض على من طلبه المأمون، وأن المعتصم محمدا بو يع بالحلافة (1) هو نسبه الى زياد بن أبيه ولا، وعارة الطبرى: « ... فاعله أنه كان متحلا ولا، أوّل دى كان في الاسلام خواف فيه حكم رسول الله صلى الله عليسه وسلم ... » وقد أنكر الزيادي أنه مولى لأحد من الناس ، وفي الأصلين : « وذكر له » بدون ألف . (۲) كذا في الطبرى (ص ١١٢٨ قسم ثالث طبع أور با) و وردت هذ العبارة محرّفة في الأصلين . (٣) النكلة عن الطبرى . (٩) الذكلة عن الطبرى . (٤) كذا في الطبرى وفي الأرباء : أن يأخذ الانسان أكثر بما يعطى وهو المعاملة بالربا . (٧) كذا في الطبرى وفي الأصلين : « بين الإرباء » . (٨) في م : « وقد ورد » .

من بعده ، ثم عقيب ذلك ورد على كيدر كتاب المعتصم ببيعته و يأمره بإسقاط من في الديوان من العرب وقطع العطاء عنهم ، ففعل كيدر ذلك ، فحرج يحيى بن الوزير الجروى في جمع من خم وجُدام عن الطاعة ، فتجهز كيدر لحربهم ، فادركته المنية ومات في شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة ومائتين ، واستخلف ابنه المظفّر بن كيدر بعده على مصر ، فاقره المعتصم على إمرة مصر به فكانت ولايته على مصر سنتين [وشهرين] تنقُص أماما .

+ +

ما رفسع من الحوادث في سنة ۲۱۷ السنة الأولى الى ولى فيها كيدرُ على مصر وهى سنة سبعَ عشرة ومائتسين - فيها خرج المأمون من مصر وتوجه الى الشام ثم غزا الروم وأقبل ملك الروم توفيل في جيوشه فحهز المامون لحربه الحيوش، ثم كتب توفيل الأمون كتابا يطلب فيه الصلح فبدأ بنفسه في المكاتبة وأغلظ فاستشاط المامون غضبا وقصد الروم فكلموه في هجوم الشتاء ووعدوه للقابل فثني عزمه .

وفيها وقع حريق عظيم بالبَصْرة ، يقال : إنه أنى على أكثرها ، وكان حريقاً عظما فوق الوصف .

وفيها قتل المأمون عليا وحسينا آبني هاشم بأذّنة في جمادي الأولى لسوء سيرته .

(۱) كذا في م والكندي (ص ١٩٤ طيع بيروت) والطبري (ص ١٠٩١ قسم ثالث طبع أوربا) وهو بفتحتين نسبة الى جرى بن عوف بطن من جذام (أنظر لب اللباب للامام السيوطي ص ١٣ طبع أوربا) وفي ف : « الجوري » وهو تحريف · (٢) الزيادة عن ف · (٣) بلد من الثغور قرب المصيصة خرج مه جماعة من أهل العلم · (٤) كذا بالأصلين بافراد الضمير ، والذي في ابن الأثير والطبري بعد ذكرهما قتل المأمون لعلى وحسسين ما يدل على أنّ الضمير واجع لعلى فقط ، قال ابن الأثير في حوادث سنة ١٢٧ : «وفيا قتل المأمون على بن هشام وكان سبب ذلك أن المأمون كان استعمله على أذر بجان وغيرها فيلنه ظلمه وأخذه الأموال وقتله الرحال الخ» ، وعبارة الطبري في حوادث السنة المذكورة فيذكر الخبرين سبب فتل على هذا : «وكان سبب ذلك أن المأمون الذي بلغه من سوه سيرته في أهل عمد الخه

7.0

وفيها توفى عمرو بن مَسْعَدة بن صُول أبو الفضل الصُّولِيّ أحد كتاب المأمون وخاصته، وكان جوادا ممدّحا فاضلا نبيلا جليلا .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى حَجَّاجُ بن مِنهال الأنماطي بالبصرة ، وشُرَيحُ بن النعان الجوهري ، وموسى بن داود الضَّبِي الكوف ببغداد ، وهشام بن إسماعيل العطار العابد بدمشق ، وعمرو بن مَسْعَدة أبو الفضل الصُّولي كاتب الإنشاء المامون – وقد ذكرناه – وإسماعيل بن مَسْلَمة أخو القَعْنَبي عصر .

§ أمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع ، مبلغ
 الزيادة أربعة عشر ذراعا وستة أصابع .

+ +

ما رفيع من الحوادث في سنة ۲۱۸

السنة الثانية من ولاية كَيْـدَر على مصر وهي سنة ثمـانَ عشرةَ وماثتين — فيها آهتم المأمونُ ببناء طُوانة وجمع فيها الرجالَ والصَّناع وأمر ببنائها ميلا في ميل، وقرر ولده العباسَ على بنـائها وغَرِم عليها أموالا عظيمة، وهي على فَمِ الدَّرْب ممـا يلى طَرَسُوس، ثم آفتتح المأمونُ عدة حصون .

وفيها كانت المحنــة العظيمة المقدّم ذكرها، أعنى القول بخلق القرآن، وأجاب ه غالبُ علماء الدنيا بذلك ما خلا جماعة يسيرة، وعظم البلاء بالعلماء وضُربوا وأُهينوا ورُدِعوا بالسيف وغيره، فلم يكن بعــد ذلك الا أيام يســيرة ومرض المأمون اببلاد الروم، ولم يزل مرضُه يزداد به الى أن مات .

<sup>(</sup>١) بضم أترله و بعد الألف نون : بلد بنغور المصيصة كما في ياقوت · (٢) في الأصلين : « أردعوا » ·

#### ذكر وفاته ونسيب

هو الخليفة أمير المؤمنين أبو العباس عبد الله المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد ابن الخليفة محمد المهدى ابن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على عبد الله بن عباس الهاشمي العباسي البغدادي ، ولد سنة سبعين ومائة قبل أخيه الأمين مجمد بن زُبيدة بشهر عند ما آستُخلف أبوه الرشيد ، وأتمه أم ولد تُسمّى مراجل ، ماتت أيام نفاسها به . بُويع بالحمدافة بعد قتل أخيه الأمين محمد في أواحر سنة محمس وتسعين ومائة وغير لقبه بأبى جعفر وكان أؤلا أبا العباس ، وكان نبيلاً قرأ العلم في صغره وسمع من هُشَمْ وعبّاد بن العوام ويوسف ابن عطيمة وأبى معاوية الضرير وطبقيم ، و بَرَع في الفقه على مذهب أبى حنيفة ابن عطيمة وأبى معاوية الضرير وطبقيم ، و بَرَع في الفلسفة وعلوم الأوائل ومهر رضى الله عنه والعربية وأيام الناس ، ولما كبر عني بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر فيها ، فحره ذلك لقوله بخلق القرآن ؛ فكان من رجال بني العباس حرّمًا وعزما وحلما وعلما و رأيا ودها ، وهيسة وشجاعة وسُؤدُدا وسماحة ، لولا أنه شان ذلك كلّه بقوله بخلق القرآن .

قال ابن أبى الدنيا : كان المامون أبيضَ رَبْعَةً حسنَ الوجه يعلوه صُفْرةً قد وخَطّه الشيبُ، أغين طو يل اللحية رقيقَها ضيّق الجبين على خدّه خالُ .

وعن إسحاق الموصليّ قال: كان المأمونُ قــد سخط على الحسين الخليع الشاعر لكونه هجــاه عند ما قُتل الأمينُ؛ فبينما أنا ذات يوم عند المأمون اذ دخل الحاجب برقعة فآستأذن في إنشادها، فأذن له، فأنشد قصيدةً أولها:

<sup>(</sup>١) لم يذكر الطبرى ( في حوادث سنة ٢١٨ ) في الكلام على سيرته غير كنيته أبي العباس .

<sup>(</sup>٢) الأعين : العظيم سواد العين في سعة .

(١) أَجْزَى فِإِنَى قَد ظَمِئتُ إِلَى الوعد \* متى يُعَبَّز الوعدُ المؤكد بالمهسدِ الى أن قال :

رأى اللهُ عبدَ الله خيرَ عباده \* فسلَّكَهُ واللهُ أعلمُ بالعبد

فقال له المأمون: أحسنتَ، فقال الحاجب: أحسن قائلُها، قال: ومن هو ؟ قال: عبدك للحسين بن الضحاك؛ فقال المأمون: لاحيّاه الله! أليس هو القائل: فلا تمّتِ الأشياءُ بعد محمد ه ولا زال شَمْلُ الملك فيها مُبدَّداً ولا فرح المأمونُ بالملك بعمده ه ولا زال في الدّنيا طريدا مُشرَّداً

هــذه بتلك ولا شيء له عنــدنا . قال الحاجب : فأين عادة عَفُو أمير المؤمنين ؟ قال : أمّا هذه فنَمَمُ، اِئذَنوا له . فدخل الحسين فقال له المأمون : هل عرفتَ يوم . قُتل أخى الأمينُ أن هاشميّة هُتكتُ ؟ قال : لا ، قال : فما معنى قولك :

ومَى أَنْجُا قَلِي وَكَفَكُفَ عَبْرَتَى \* عادمُ مِن آل الرسول آستُحِلَّتِ ومهتوكةً بالخُلد عنها سُجُونُها \* كَمَابُ كَقَرْنِ الشمس حين تبدّت فلا بات ليل الشامتين بغبطة \* ولا بَلَفْتُ آمالُم ما تمنّت

ومرب ظباء من ذؤابة هاشم \* هنفن بدعسوى خير حى وميت أردّ يدا مسنى اذا ما ذكرته \* على حكبد حرّى وقلب مفتت فلا بات ليل الشامتين بغبطة \* ولا بلنت آمالهــــــم ما تمنت

 <sup>(</sup>١) الذي في الأغاني (ج ٦ ص ١٨٠ طبع بولاق) : «أجرني» بالراء المهملة .
 (٢) دواية ١٥ هذه الأبيات في الأغاني (ج ٦ ص ١٨١) :

<sup>(</sup>٣) الخلد : قصر بناه المنصور ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطئ دجلة في سنة ١٥٩ هـ ٠

<sup>(</sup>٤) كذا في الذهبي . و في ف : « لمان قرن » ... الح » . و في م : « للع كقرن الشمس الخ » وها محرفان .

فقال: يا أسير المؤمنين، لوعةٌ غلَبْنى، ورَوعةٌ فاجأتنى، ونعمةٌ آستُيبْتُها بعد أن عَمَرتْنى، فإن عاقبتَ فبحقِّك وإن عفوتَ فبفضلك؛ فدمَعتْ عينا المأمون وأمر له بجائزة ، ومما ينسب إلى المأمؤن من الشعر قوله :

لسانی كتوم لأسراركم \* ودَمعی نَمُـوم لسرّی مُذِیعُ فلولا دموعی كتمت الهـوَی \* ولولا الهوی لم تكن لی دُموعُ

وكانت وفاة المأمون في يوم الخميس لا ثنتي عشرة ليسلة بقيت من شهر رجب وحمل الى طَرسُوس فدفن بها ، وكان المأمون حليا عادلا ، قيل : إن بعض المشايخ كتب إليه رُقْعة فيها مُرافعة في إنسان ، فكتب عليها المأمون : السّعاية قبيحة وإن كانت صحيحة ، فإن كنت أخرجتها من النّصح ، فسرانك فيها أكثر من الرّبح ؛ وأنا لا أسعى في محظور ولا أسمع قول مهتوك في مستور ؛ ولولا أنت في خُفارة شيبك لعاقبتك على جريرتك مقابلة تشبه أفعالك ، وكتب بعضهم لى المامون رقعة فيها : إن رجلا مات وخلف مالا عظيا وليس له وارث إلا طفل مُرضَع ، وإن تحكم القضاء فيه أضاع ماله ، وأمير المؤمنين أولى به ، قال : فأخذ الرقعة وكتب على ظهرها ، الطفل حبره الله وأنشاه ، والمال ثمره الله وأخزاه ، المقعة وكتب على ظهرها ، الطفل حبره الله وأنشاه ، والمال ثمره الله وأخزاه ،

وقيل: إنه لما مات عمرو بن مَسْعَدة وزير المأمون رُفِعَتْ اليه رُقعةً: أن عمرًا المذكور خلّف ثمانين ألف ألف دينار. فوقع المأمونُ على ظهرها: هــذا قليل لمن اتصل بنا وطالت خدمته لنا.

وقيل: إن رجلا قدّم الى المأمون رُقعةً فيها مَظْلَمَةً، وكان المأمون را كِمَّا بغسلةً فَنَفَرَت منه فألقتِ المأمونَ عن ظهرها إلى الأرض فأوهنته؛ فقال: والله لأقتلنك، (١) لم نشر على كتاب المأمون هذا في مصدر آخر، وفيه بعض ألفاظ لم نطوئن البها فأبقيناها كما وردت في الأصلين.

CID

(قالم ثلاث مرّات)؛ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الملهوف يركب الخطر وهو عالم بركوبه، وينسى الأدب وهو غير جاهل به، ولو أحسنت الأيام إنصافاً لأحسَنْتَ النقاضي، ولأن تَلقى الله يا أمير المؤمنين حانثًا في يمينك خيرٌ من أن تلقاه قاتلًا لى. فأعجب المأمون كلامُه وأمر بإزالة ظُلامته.

وفيها توفى إبراهيم بن إسماعيل أبو إسحاق البصرى الأسدى المُعْتَرَلَى ، كان يُعرف بآبن عُلَية ، وهو أيضا من القائلين بخَلَق القرآن ، وله مع الشافعي مُناظراتً في الفقه بمصر ، ومع أحمد بن حنبل مُناظراتٌ ببغداد بسبب القرآن ، فكان الإمام أحمد بن حنبل يقدول : ابن عُلَية ضألٌ مُضِلّ ، ومات بمصر ليلة عَرَفة ، وكان من أعيان علماء عصره ،

وفيها توقى بشر بن غِياث بن أبى كَرِيمة أبو عبد الرحمن المَرَّ يُسِلَى مسولى زيد . آبن الحطاب، كان أبوه يهوديا يسكنُ ببغداد، وتفقه هو بالقاضى أبى يوسف حتى برّع فى علوم كثيرة ، ثم اشتغل بعلم الكلام والقسول بخلق القرآن ، وكان أبو زُ رُعة الرازى يقول : بشرُ بن غياثٍ زنديقٌ ،

قلت : ذُكِر أن عبد الله بن المبارك رأى في منامه زُبَيْدة وفي وجهها أَثَرُ صُفْرة، فقال لها : ما فعل الله بك ؟ قالت : غُفِر لى في أوّل مِعْوَلِ ضُرب بطريق ١٥ مكة ؟ فقال : في هذه الصَّفْرة التي في وجهك ؟ فقالت : دُفن بين أظْهُرنا رجلُ يقال له بشر المَرِّ يسى وَفَرتُ عليه جهنَّمُ زفرةً فَاقَشْعَرَ الْجِلدُ منى بسبها، فهذه الصفرة من تلك الزفرة .

وفيها توقى الشيخ الصالح الزاهد على الجُرْجاني كان يسكُنُ جبالَ لُبنان .
قال بشر الحافى : رأيتُه يوما على عين ماء، فهرب منى وقال : بذنبٍ منى رأيتُ ٢٠ (١) كذا في أنساب السمعاني ولب اللباب الجلال السبوطي بفتح الميم وكسر الراء المحففة . وفي معجم

 (١) كذا في أنساب السمعاني ولب اللباب المجلال السيوطي بفتح الميم وكسر الراء المحففة - وفي معجم ياقوت بفتح الميم وكسر الراء المشددة . وفي القاموس : «ومريسة كسكينة» ورجح شارح القاموس ما أثبتناء - اليوم إنسانا ؛ فعَدوْتُ خلفه وقلتُ : أُوصِنى؛ فقال : عانِق الفقرَ ، عاشِر الصبرَ ، وعادِ الهوى ، وَعَاقَ الشهواتِ .

وفيها توقى عهد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد العجلي صاحب الإمام أحمد آبن حنبل، كان عالما زاهدا مشهورا بالسنة والدِّين، امتُحِن بخَـلْق القرآن فنَبت على السُّنة حتى حُمِل هو والإمام أحمد في القيود الى المأمون فمات محمد في الطريق بعانة قبل أن ينظر وجه المأمون ، وقد تقدّم ذكره في أوّل ترجمة كَيْدَر صاحب مصر بأوسع من هذا، رحمه الله

أمر النيل في هذه السنة \_.الماء القديم ثلاثة أذرع واثنارت وعشرون إصبعا، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا سواء .

# ذكر وِلاية المُظَفِّر بن كَيْدَر على مصر

هو المُظَفّر بن كَيْدَر أمير مصر، ولي إمْرة مصر بعد موت أبيه كيدر باستخلافه، وأقرّه المعتصمُ على عمل مصر وذلك في شهر ربيع الآخرسنة تسعَ عشرة ومائتين، وسكن المعسكر على عادة الأمراء وتم أمُره؛ فخرج عليه يحيى بن الوزير الذي كان خرج على أبيه أيضا قبل موته بمدة يسيرة ، فتهيّا المُظفّر هذا لقتاله وحشد وجمع الحند والعساكر وخرج من مصر حتى التق مع يحيى بن الوزير المذكور وقاتله ، فكانت بينهم وقعمةٌ هائلةٌ انكسر فيها يحيى بن الوزير المذكور وظفِر به المظفّر هذا، وذلك في جُمادى الآخرة من سنة تسع عشرة ومائتين، ولمّا ولي المعتصم الحلافة أنهم بولاية مصر على أبى جعفر أشناس، ودُعى لأشناس على منابر مصر، و بعد مدة يسيرة صرف أشناس المظفّر هذا عن إمرة مصر في شعبانَ من السنة، وولي مصر، يسيرة صرف أشناس المظفّر هذا عن إمرة مصر في شعبانَ من السنة، وولي مصر، بعده موسى بن أبي العباس ، وكانت ولاية المظفّر على مصر نحوا من أربعة أشهر بعده موسى بن أبي العباس ، وكانت ولاية المظفّر على مصر نحوا من أربعة أشهر بعده موسى بن أبي العباس ، وكانت ولاية المظفّر على مصر نحوا من أربعة أشهر بعده موسى بن أبي العباس ، وكانت ولاية المظفّر على مصر نحوا من أربعة أشهر بعده موسى بن أبي العباس ، وكانت ولاية المظفّر على مصر نحوا من أربعة أشهر المنابع المؤرد والمنابع المؤرد والمنابع المؤرد والمنابع المؤرد والمنابع المؤرد والمؤرد وال

تخيف ، على أنه لم يُهنأ له بها عيش من كثرة ما وقع له من الحروب والوقائع في هذه المدّة اليسيرة ، مع أنه ورد عليه كتاب المعتصم يذكر له أن يمتحنّ العلماء بخَلْق القرآن بمصر فآمتحن جماعةً ، وبالجملة فكانت أيّامُه على مصر قليلةً ووقائعُه وشُرورُه كثرةً ،

+ +

ما وقـــع من الحوادث فيسنة ٢١٩

السنة التي حكم فى أولها كيدرُ وفى آخرها آبنُه المظفّر على مصر وهي سنة تسعَ عشرةَ ومائتين \_ فيهاكانت ظُلْمَةٌ شديدةٌ بين الظهر والعصر وزلازلُ هائلةٌ .

وفيها ظهر محمد بن القاسم العَلَوى الحُسَنِيّ بالطّالُقانُ يدعو الى الرّضَى من آل محمد فاجتمع عليه خَلْق، فأرسل عبدُ الله بن طاهر له جيوشا فواقعوه عِدّة وقَعَات حتى انهزم محمد، وقصد كُورة نُحراسان فظفِر به متولّى نُسا فقيّده و بعث به الى آبن طاهر فارسله الى المعتصم فحبسه، فهرب من السجن ليلة عيد الفطر واختفى فسلم

يقع له المعتصمُ على أثر ولا خبر .

وفيها فى جُمادَى الأولى قــدِم بغدادَ إسحاقُ بن إبراهيم بِسَبَى عظيم من أهل الحُرَّمِيَّة الذين أوقع بهم بهَمَذَان .

وفيها عائت الزُّطُّ بنواحی البصرة فآنتُدِب لحربهم عُجَیْفُ بن عَنْبُسَة فظفِر بهم ، ١٥ وقتــل منهم نحو ثمانمــائة، ثم جرت له معهم بعــد ذلك حروب، وكانت عدّتهــم (٣) خسة آلاف .

وفيها آمتحن الخليفةُ المعتصم أحمد بن حَنْبل بالقول بَخْلُق القرآن وعاقبه رضى الله عنه، ووقع له أمورٌ يطول شرحُها من المناظرات والأسئلة، فثبته اللهُ على الحق.

<sup>(</sup>۱) الطالقان (بفتح الطا، المهملة واللام والقاف وفي لب اللباب بتسكين اللام): أسم يطلق على . ٣ موضعين : أحدهما بخراسان بين مرر الروذ و بين بلخ نما يلى الجلبل ، والآخر بلدة وكورة بين قزوين وأبهر. (٢) نسا : مدينة بخراسان . (٣) في ف : «خمسة عشر ألفا» .

وفيها حجّ بالناس العباس بن محمد بن على العباسي .

وفيها توقى محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على آبن أبى طالب أبوجعفر، وقيل: أبو محمد، وكان يلقب بالجَوَاد و بالمُرْتَضى وبالقانيع؛ ولد سنة خمس وتسعين ومائة ، وكان خَصِيصًا عند المأمون، وزوّجه المأمون بآبنته أمّ الفضل ، وكان يُعطيه في كل سنة ألف ألف درهم؛ ومات لخمس ليال بقين من ذى الحِجة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هدنه السنة ، قال : وفيها توفى على بن عيّاش الأَهْاني بِحُمْص ، وأبو بكر عبد الله بن الزَّبير الحُمَيْدي بمكة ، وأبو نُعيَّم الفضلُ بن دُكَيْن ، وأبو غَسّانَ مالك بن اسماعيل النَّهْدي بالكوفة ، وإبراهيم بن حُميْد الطويل، وسعدُ بن شُعْبة بن الحِجَاج بالبصرة ، وأبو الأسود النَّصْر بن عبد الجبار بمصر، وسليان آبن داود الهاشي ، وغَسّان بن الفضل الغلّابي سفداد .

أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم أربعة أذرع و إصبع واحد ، مبلغ
 الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرة أصابع ونصف .

ذكر ولاية موسى بن أبى العبّاس على مصر هو موسى بن أبى العبّاس على مصر بنابة عن أشناس بعد عزل المنقر بن كَيْدَر عنها في مستهلّ شهر رمضان سنة تسعّ عشرة ومائتين، ولى

على الصلاة و جُمع له الحراج في بعض الأجياب ، ولما و لي مصر سكن بالمعسكر على عادة الأمراء ، واستعمل على الشُّرطة بعض حواشيه ، وحسُنَت أيّا مُه وطالت وسكنتِ الشرورُ والفتنُ بآخر أيامه ، فإنه في أوّل الأمر خالفه بعضُ أهل الحَوْف ووقع له معهم أمورٌ حتى سكن الأمرُ وصَلَع ، على أنه كان في أيام المحنة بخلق القرآن ، وأباد فقها ، مصر وعلماءها إلى أن أجاب غالبهم بالقول بخلق القرآن ، ودام على إمرة مصر نائبًا لأبي جعفر أشناس الى أن صُرف عنها في شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين ومائتين ، وكانت ولايتُه على إمرة مصر أربع سنين وسبعة أشهر ، ووتى أشناسُ على إمرة ، صر بعده مالك بن كَيْدَر الصَّغدى .

وأما التعريف بأشناس فإنه كان من كبار القـــقاد بحيث إن المعتصم جعـــله في فتح عَمُّوريَّة من بلاد الروم على مقدّمته ، ويتلوه محـــد بن إبراهيم بن مُضعَب وعلى ميميته إيتاخ القائد ، وعلى ميسرته جعفر بن دينـــار بن عبد الله الخياط ، وعلى القلب مُجيف بن عَنْبَسة ، وفيا ذكرناه كفاية لمعرفة مقام أشناس عند الخلفاء .

ما وقـــع من الحوادث فسنة ۲۲۰

السنة الأولى من ولاية موسى بن أبى العباس على مصر وهى سنة عشرين وماثتين \_ فيها عقد الخليفة المعتصم على حرب بَابَك الخُرَميّ، وعلى بلاد الجبال للأفشين، وآسمه حَيْدَر بن كاوس، فتجهّز الأفشين وحَشَد و جَمَع وسار لحرب بابك وغيره ، وفيها وجه المعتصم أبا سعيد مجمد بن يوسف الى أرْدَبِيل لعارة الحصون التى نحرّبها بابك فى أيّام عصيانه .

<sup>(</sup>۱) كذا فى الطبرى (ص ۱۷۱ من القسم النالث) وابن الأثير (ج۷ ص ۳۷). وفى الأصلين: « محمد بن أبى يوسف » وهو خطأ . (۲) أردبيل : مدينة كثيرة الخصب وعلى فرسختين منها جبل اسمه سهلان عظيم الارتفاع لا يفارقه الثلج، وهى فى الجهة الثيالية من أذربيجان .

قلت: وقد أفسد بابَك هذا فى مدّة عصيانه مُدُنا كثيرةً وأخرب عدّة حصون وأباد العالمَ ، وعجزت الخلفاءُ والملوك عنه لفراره ؛ وطالت أيامُه نحو العشرين سنة أو أكثر .

وفيها بنى المعتصم مدينة سُرَّ مَنْ رأى وسكنها، وهي التي تسمّى أيضا سامرًا. وسبب بنائه لهذه المدينة كثرة مماليكه الأتراك، لأنهم كثروا وتولّعوا بحُرَّم الناس، فشكا أهلُ بغداد ذلك للعتصم وقالوا له: تحوّل عَنّا و إلا قاتلناك؛ قال: وكيف تقاتلونى وفي عسكرى ثمانون ألفَ دارع! قالوا: نقاتلك بسمام الليل – يَعْنون الدءاء – فقال المعتصم: والله مالى بها طاقة، فبني لذلك سُرَّ مَن رأى وسكنها.

وفيها أَسَر عُجِيفٌ جماعةً من الزُّطِّ وقَدِم بهم بغدادَ، وكانت عدّتهم سبعة وعشرين ألفا ؛ المقاتلة منهم آثنا عشر ألفا ، قاله صاحب المرآة .

وفيها غَضِب المعتصم على وزيره الفضل بن مروان وصادره وأخذ منه أموالا عظيمة تفوق الوصف، حتى قيل: إنه أخذ منه عشرة آلاف ألف دينار، واستأصله وأهل بيته ونفاه الى قرية بطريق الموصل؛ وولّى بعده الوزارة محمد بن عبد الملك آبن الزيّات.

وفيها آعتنى المعتصم بآقتناء الترك، فبعث الى سَمَرْقَنْد وفَرْغانة والنواحى لشرائهم و بذل فيهم الأموال وألبسهم أنواع الدِّياج ومناطق الذهب، وأمعن فى شرائهم حتى بلغت عدّتهم مانية آلاف مملوك، وقيل: ثمانية عشر ألفا، وهو الأشهر؛ ولأجلهم بنى مدينة سَامَرًا، كما تقدّم ذكره.

<sup>(</sup>١) فى الأصلين : «ذراع» وهو تحريف · وألدارع : لابس الدرع للحرب ·

## ذكر بناء مدينة سامَرًا على سبيل الاختصار

ولم ولم ولم المعتصم وكثرت مماليكه صاروا يؤذون الناس، فكانوا يطردون خيلهم الى بغداد فيصدم أحدهم المرأة والشيخ الكبير والصغير ، فعظم ذلك على أهل بغداد فكم المعتصم، كما تقدّم ذكره، فعزم على التحوّل من بغداد، فخرج من بغداد وتنقّل على دجلة والقاطول، وهو نهر منها، فانتهى الى موضع فيه دير لرهبان، فرأى فضا، واسعا جدّا والهوا، طبّبا فاستمرأه وتصيّد به ثلاثا، فوجد نفسه يطلب أكثر من أكله، فعلم أن ذلك لتأثير الهوا، والتر بة والماء؛ فاشترى من أهل الدير أرضهم من أكله، فعلم أن ذلك لتأثير الموا، والتربية التى يُنسبُ اليها التّينُ الوزيري، وجمّع الفعلة والصّاع من الهمالك، ونقل اليها أنواع الاشجار والغروس، واختطت وجمّع الفعلة والصّاع من الهمالك، ونقل اليها أنواع الاشجار والغروس، واختطت اليها المياه من دجلة وغيرها، وتجامع الناسُ بها فقصدوها وسكنُوها، فكثرت بها المعايش الى أن دبلة وغيرها، وتجامع الناسُ بها فقصدوها وسكنُوها، فكثرت بها المعايش الى أن صارت من أعظم البُلدان ،

وفيها خج بالناس صالح بن العبّاس بن محمد بن على العباسي . وفيها توفى خَلْف بن وفيها جج بالناس صالح بن العبّاس بن محمد بن على العباسي . وفيها توفى خَلَف بن أيوب أبو سعيد العامري البَلْخي الامام الفقيه الحنفي مفتى أهل بَلْخ وخُراسان ، وكان إماما زاهدا و رعًا؛ أخذ الفقه عن القاضى أبي يوسف يعقوب وابن أبي ليلى ، وأخذ الزهد عن إبراهيم بن أدهم ، وانتهت اليه رياسة المذهب في زمانه ، رحمه الله تعالى ، وفيها توفى سليان بن داود بن على بن عبد الله بن العبّاس الأمير أبو أيوب الهاشي العبّاسي ، كان صالحا زاهدا عفيفا جوادا ، قال الشافعي : ما رأيتُ أعقلَ

من رجلين: أحمد بن حنبل وسليان بن داود الهاشي ، وفيها توفى فتح بن سعيد أبو نصر الموصلي ، كان من أقران بشر الحافي وسَرى السَّقَطِى ؛ كان زاهدا عابدا كبير الشأن ، قال فتح : صحبت ثلاثين شيخا كانوا يُعدون من الأبدال وكلّهم أوصانى عند فراقى له : إياك ومعاشرة الأحداث ، وفيها توفى الحافظ أبو نُعيم الفضل بن دُكين ، ودكين آسمه عمرو بن حمّاد بن زُهير بن درهم مولى أبى طلحة بن عبد الله التيمى ، ولي سنة ثلاثين ومائة ، وهو أحد الأعلام المشهورين بعلم الحديث المتقدمين فيه ، وفيها توفى قالون المقرئ واسمه عيسى وكنيته أبو موسى ، كان إماما عالما انتهت اليه الرياسة في النحو والعربية والقراءة في زمانه بالحجاز ، وهو أحد أصحاب نافع ، ورحل اليه الناس وطال عمره و بعد صيته .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاثة أذرع و إصبعان، مبلغ الزيادة
 ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا ونصف

+

السنة الثانية منولاية موسى بن أبى العباس على مصروهى سنة إحدى وعشرين وما تتين — فيها تكامل بناء مدينة شُرَّ مَنْ رَأَى ، وفيها وَلِي َ إمرة مكة مجمد آبن داود بن عيسى العباسى ، ووقع فى ولايته بمكة حروب وفتن ، وفيها كانت وقعة كبيرة بين بُغا الكبير المعتصمى وبين بابك الحُرَّمى انهزم فيها بابك ، وفيها توفى ابراهيم بن شَمَاس أبو إسحاق السَّمْر قَنْدى الإمام الزاهد الوَرع ، كان ثقة تَبت شجاعا بطلا عظيم الهامة ، خرج من مدينة سَمْر قَنْد عازيًا ، فالتقاه الترك فقتلوه في المحرّم من السنة ، وفيها توفى عيسى بن أبان بن صَدَقة الإمام القاضى أبو موسى في المحرّم من السنة ، وفيها توفى عيسى بن أبان بن صَدَقة الإمام القاضى أبو موسى

ما وقـــع س الحوادث فی سنة ۲۲۱

T)

الحنفى ، كان عالما سخيًّا جدًّا ، كان يقول : والله لو أُثيتُ برجل يفعول في ماله كفعلى لحجرتُ عليه ، وكان مع كرمه من أعيان الفقها ، ووَلِى القضاء سنتين ، وفيها توفى أبو جعفر المحوَّليّ الزاهد العابد ، كان يسكن بباب الحُمَوَّل فعرُف به ، كان يقول : حرامٌ على قلب مأسور بحبّ الدنيا أن يسكنه الوَرَعُ ، وحرامٌ على نفس مغرمة برياء الناس أن تذوق حلاوة الآخرة ، وحرامٌ على كل عالم لم يعمل بعلمه أن تُتُعدّه التقوى ، وفيها كان الطاعون بالبصرة ، ذكره ابن الجوَّزيّ في المنتظم فقال :

الذين ذكر الذهبيّ وفأتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفى أبو اليّمَان الحِمْصيّ، وعاصم بن على بن على بن على عنهان، وعاصم بن على بن عبد الله بن عثمان، وهشام بن عُبيد الله الرازيّ .

إصبا في هذه السنة - الماء القديم ثلاثة أذرع وحمسة عشر إصبعا ،
 مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأحد وعشرون إصبعا ونصف إصبع .

ما وقــــع من الحوادث في سنة ۲۲۲

السنة الثالثة من ولاية موسى بن أبى العباس على مصر وهى سنة اثنين وعشرين وماثتين و في التنين وعشرين وماثتين و في كانت وقعة الأفشين مع الكافر بابك الخُرَّمة ، فهزمه الأفشين وآستباح عسكره وهرَب بابك ، ثم أسروه بعد فصول طويلة ، وكان بابك من أبطال زمانه وشُعُمانهم ، عاث في البلاد وأفسد ، وأخاف الإسلام وأهله ، وغلب على أذر بيجان وغيرها ، وأراد أن يُقيم ملة المجوس ، وظهر في أيامه المازيّار القائم بملة المجوس بمدينة

 <sup>(</sup>١) فى ٩ : «المعتظم» بالعين ودو تحريث . ولم تذكر هذه الجلة فى نسخة على . و يوجد من
 هذا الكتّاب نسخة بدار الكتب المصرية فى خمسة عشر مجلدا مأخوذة بالنصوير الشمسى عن نسخة محفوظة
 مكتبة أيا صوفيا ومحفوظة بالدار تحت رقم ١٩٢٦ تاريخ .

طَبَرِسْتَانَ فَعَظُم شُرَّه ، وكان الخليفة المعتصم قد جعل لمَنْ جاء به حياً اللهَى ألف درهم ، ولمن جاء برأسه ألف ألف درهم ، فحاء به سَمْلُ البِطْرِيقَ ، فاعطاه المعتصمُ ألفَى ألف درهم وحَطَّ عنه خراجَ عشرين سنة ، هم قُتِل بابك في سنة ثلاث وعشرين وه شين (أعنى في الاتية) ، ولما أدخِل بابك مقيدا الى بغداد انقلبت بغداد الكبير والضَّجيج ، فله الجمد .

وفيها توفى أحمد بن الحجّاج الشَّيْباني ثم اللَّهْل ، كان إماما عالمها فاضلا نقدٌ . قَدِم الى بغدادَ وحدّث بها عن عبد الله بن المبارَك وغيره، و روى عنه محمد بن اسماعيل البخارى ، وكان الإمام أحمدُ يُتنى عليه .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في همذه السنة ، قال : وقيها توفي عمر بن حفص ابن غِيَاث، وخالد بن نِزَار الأَيْلُ ، وأحمد بن محمد الأزرق الذي ذكرناه في الطبقة المناضية، وعلى بن عبد الحميد، ومسلم بن ابراهيم، والوليد بن هِشَام القَحْذَى .

أصر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم أربعة أذرع وتسعة أصابع، مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وإثنان وعشرون إصبعا .

**∳** ₩ 3

السنة الرابعة من ولاية موسى بن أبى العباس على مصر وهى سنة اللاث وعشرين وما شين — فيها قَدِمَ الأفشِينُ بغداد فى الله صفر ببابك الكافر الخُرَّمَى وأخيه، وكان المعتصم يبعث للأفسين منذ توجّع الى بغداد فى كلّ يوم خلعة وفرسا بقَرْحته ببابك. ومن عظم فَرَح المعتصم وعنايته بأمر بابك رسَّب البريد من سُرَّ مَن رأى الى الافشين

ما رقـــع من الحوادث في سنة ۲۲۲

-TO)

<sup>(</sup>۱) كذا في ف • وفي م : « الصخيخ » بالصاد المهملة والخاء المعجمة وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) الأيلى بالفتح نسبة الى أيلة : بلد بساحل بحر القلزم .

بحيث إن الخبر يأتيه من مسيرة شهر في أربعة أيام، وكان بابّك يقول بتناسخ الأرواح ويستحل البنت وأتمها ، وقد تقدّم في العام المساضي أنّ المعتصم أعطى لمن أحضره الى بغداد ألفي ألف درهم ، ولمّا أن أراد المعتصم قَثْلَ بابّك المذكور أمر بعد عقو بته بقطع أربعته ، فلمّا قُطعت يده مسح بالدم على وجهه حتى لا يرَى أحدُّ أنّ وجهه أصفر خيفة من القتل ، وقُتل وعُلِق رأسُه وقُطعت أعضاؤه ثم أُحرِقَ .

وفيها أيضا جَهْز المعتصمُ الأفشينَ المذكور بالجيوش لفزو الروم، فتهيّا وسافرو آلتق مع طاغية الروم، فاقتتلوا أياما وثبت كلَّ من الفريقين المهان هزَم الله طاغية الروم ونصَر الاسلامَ، ولله الحمدُ .

وفيها أخرب المعتصمُ مدينةَ أَنْقِرَةَ وغيرَها من بلاد الروم، وأنكى فى بلأد الروم وفيها أخرب المعتصمُ مدينةَ أَنْقِرَةَ وغيرَها من بلاد الروم، وأنكى فى بلأد الروم وأوطأهم خُوفا وذُلًا وصَفَارا، وآفتتح عَمُّوريَّة بالسيف، وشتّت جمعَهم وخرَّب ديارهم وأكان مَلكُهم تَوْفِيل بن ميخائيل بن جرجس قد نزل زِبَطْرة في مائة ألف وأغار على مَلطية وأباد المسلمين، حتى أخذ المعتصمُ بثارهم وأخرَبَ ديارَ الكفر .

وفيها دفع المعتصمُ خاتمه الى آبنه هارون المواثق وأقامه مُقامَ نفسه، وآستكتب له سليانَ بن محمد بن عبد الملك بن الزيّات ، وفيها في شوّال زُلزلَتْ فَرْفانة، فمات تحت الهدم خمسة عشرَ ألفا من الناس ، وفيها حجّ بالناس محسدُ بن داود ، وفيها توفيت فاطمةُ النيسابوريّةُ الزاهدةُ ، جاورت بمكة مدّة ، وكانت لتكلم في معانى القرآن ، قال ذو النون المصرى : فاطمة وليّة الله وهي أستاذتي .

<sup>(</sup>١) زبطرة كما في ياقوت : مدينة بين ملطية وجميساط والحَدَّث في طرف بلد الروم •

<sup>(</sup>٢) هي بلدة ذات أشجار وفواكه وأنهار شديدة البرد في الجنوب من سيواس وشمالي زبطرة، وهي قاعدة النغو ر .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي عبد الله بن صالح كاتب الليث، وخالد بن خِدَاش، ومحمد بن سِنَان العَوقِيّ، ومحمد بن كَثِير العَبْسيّ، وموسى بن اسماعيل التَّبُوذَكَّ، ومُعَاذ بن أَسَد المَرْوَزيّ .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ذراعان واثنان وعشرون إصبعا، مبلغ
 الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا ونصف إصبع.

## ذكر ولاية مالك بن كَيْدُر على مصر

هومالك بن كَيْدر، واسم كيدر نصر، وقد تقدّم ذكره فولايته على مصر، وكيدر آبن عبدالله الصَّغْدِى. ووَلِي مالك إصرة مصر بعد عَنْل الأمير موسى بن أبى العبّاس عنها من قِبلَ الأمير أبى جعفر أشّناس، ولاه على صلاة مصر، وكان الحراج الخليفة يؤلّى عليه مَنْ شاء في هذه السنين؛ فقدم مالك بن كَيْدر الى مصر لسبع بقين من شهر ربيع الآخر من سه أربع وعشرين ومائتين، وسكن بالمعسكر على عادة أمراء بني العباس، وولّى على الشَّرطة بعض حواشيه، وساسَ الناسَ الى أن صُرفَ عن إمرة مصر في ثالث شهر ربيع الآخر من سه الآخر من سه سنة ستَّ وعشرين ومائتين، وتولّى عن إمرة مصر في ثالث شهر ربيع الآخر من سه سنة ستَّ وعشرين ومائتين، وتولّى مصر من بعده الأمير على بن يحيى؛ فكانت ولاية مالك هذا على مصر سنتين وأحد عشر يوما، ودام بعد ذلك بطّالا سنين الى أن توفّى فياءة في عاشر شعبان سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وكان أميرا ساكنا عاقلا مُدبّرا سَيُوسًا وَقُورا في الدول، ولي الأعمالَ الحليلة، وتنقّل في خدم الخلفاء، وكان من أكابر القواد والأمراء.

<sup>(</sup>١) العوق (بفتح العين والواو) : نسبة المالعوقة (بالتحريك) وهم : بطن من عبدالقيس، وسميت بهم محلة بالبصرة .

(1)

السنة الأولى من ولاية مالك بن كيدر على مصر وهي سنة أربع وعشرين ومائتين - فيها أظهر ماز يّار بن قارن الخلاف بطبر سُتَان وحارب أعوالَ الخليفة ، وكان مباينا لآلطاهم ، وكان المعتصم عامره بحل الخَرَاج اليهم ، فيقول مازَيَّار: لاأجله إلَّا الى أمير المؤمنين . وكان الأفشين يسمع أحيـانًا من المعتصم ما يدلُّ على أنه يريد عَزْل عبد الله بن طاهر؛ فلمَّا ظَفِر الأفشينُ ببابَك ونزل من المعتصم المنزلةَ الرفيعةَ طمع في إمرة خراسان، وبلغه منافرة ماز يّار، فكتب اليه الأفشينُ يُمنيه ويستميله ويڤۋى عزمه . ثم كتب المعتصم الى عبد الله بن طاهر بحار به مأزَ يَار ، ثم جهز بعد ذلك المعتصمُ جيشا لمحاربة مازيَّار وعلى الجيش الأفشين المذكور. هذا، ومازيَّار قد جبي الأموال وعسف وأخرب أسوار أمد والرَّى وبُحْرِجان، وهرب الناس الى نيسابور. ووقع لمــاز يَّار أمور وحروب، آخرها أنه قُتل بعد أن أهلك الحرتَ والنسلَ .

وفيها توفى إبراهيم ابن الخليفة المهدى محسد ابن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس، الأمير أبو إسحاق أخو الرشيد وعم الأمين والمأمون والمعتصم؛ كان يُعرف بآبن شِّكُلَّة وهي أُمَّه أمَّ ولد سوداء؛ مولده في سينة آثنتين وستين ومائة . و إبراهيم هذا هو الذي كان بو يع بالحلافة بعد قتل الأمين ولُقِّب بالمبارَك المنير في سنة آثنتين ومائتين، فلم يتمَّ أمره؛ ووقع له مع عسكر المأمون حروب ووقائع أسفرت عن هزيمة إبراهيم واختفائه سنين الى أن ظفير به المامون وعفا عنه. وكان إبراهيم قد انتزع الى أمَّه فكان أسود حالكا عظيم اللحية، على أنه لم يكن في أولاد الخلفاء أفصحُ منه ولا أشعر؛ وكان حاذقا بالغناء وصناعة

<sup>(</sup>١) ضبط ابن خلكان هذا الاسم (ج ١ ص ١٠) في ترجمة ابراهيم بن المهدى بالعبارة فقال: شكلةً بفتح الشين المعجمة وكسرها وسكون الكاف وبعد اللام ها. أه ·

العود، يُضرب به المثل فيهما . وله في هرو به واختفائه وكيفية الظُّفَر به أمورَّ وحكاياتُ مهولة ؛ منها أنه لما وقف بين يَدِي المأمون شاور في قتله أصحابة ، فالكل أشاروا بالقتل غير أنهم آختلفوا في القِتْلة ؛ فالتفت المأمون الى أحمد بن خالد الوزير وشاوره ؛ فقال : عار المؤمنين ، إن قتلته فلك نظيرُ ، وإن عفوتَ عنه فما لك نظيرُ ؛ فأنشد المأمون :

فَلَئِنِ عَفَوْتُ لأَعْفَوْنَ جَلَلًا \* ولئن سَطَوْتُ لأُوهِنَنْ عَظْمَى فَكَشَف إبراهيم بن المهدى رأسه وقال : الله أكبر، عضا عنى أمير المؤمنين ! فقال المامون : يا غلمانُ ، خلوا عن عمّى وغيّروا من حالته وجيئوني به. ففعلوا

(٣) وأحضروه بين يدى المــــامون في مجلسه، ونادمه وسأله أن يُغَنِّى فأبَى، وقال: نذرت

لله عند خَلَاصِي تُرَكُّه ؛ فعزم عليه وأمر أن يوضع العودُ في حجره، فغنَّى .

وقال الذهبيّ : وعن منصور بن المهدى قال : كان أخى إبراهيم إذا تنحنح طرِب من يسمعه، فإذا غنّى أصغت اليه الوحوش ومدّتْ أعناقَها اليه حتى تضَع رءوسيّها في حجره فإذا سكت نفرت وهربت؛ وكان إذا غنّى لم يَبْق أحدُّ إلا ذهـَــل و يترك ما في يده حتى يفرُغَ .

قلت : وحكايات إبراهيم في الفناء والعود مشهورة يضيق هذا المحل عن ذكرها، وقد ذكره آبن عساكر في تاريخ دمشق في سبْعَ عشرةَ ورقة .

وفيها توفى أبو عُبيد القاسم بن سكرم ، وكان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل هراة ، وكان القاسم إماما عالما مفننا ، له المصنفات الكثيرة المفيدة : منها غريب الحديث وغيره ، وفيها توفى سليمان بن حرب الحافظ أبو أبوب الأزدى البصرى ، الحديث وغيره ، وفيها توفى سليمان بن حرب الحافظ أبو أبوب الأزدى البصرى ، (١) كذا في الذهبي وف ، وفي م : « أحد بن أبي خالد الوزير » وهو تحريف ، (٢) كذا ورد في الأغاني (ج ٩ ص ٦١ طبع بولاق) وبعده :

قومی همو قتلوا أسم أخی \* فاذا رمیت أصابی مهمی وفی الأصلین : « ... تکرما \* ... عظامی» (۲) فی ف وهامش م : «فاحضره المأمون مجلسه الخ » • (٤) هراة : مدینة عظیمة مثمورة من أمهات مدن خراسان . ولد في صفر سنة أربعين ومائة ؛ وكان إماما فاضلا ــ قال القاضي يحيى بن أكثم : لما عُدت من البصرة الى بغداد قال لى المــأمون : من تركت بالبصرة ؟ قلت : سلمان بن حرب ــ حافظًا للحديث ثِقةً عاقلا في نهاية الصيانة والسلامة .

 إمر النيل فهذه السنة − الماءالقديم أربعة أذرع وثلاثة أصابع ونصف،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وحسة أصابع .

(T)

ما وقسع من الحوادث

في سنة ٢٢٥

+ +

السنة الثانية من ولاية مالك بن كَيْدر على مصر وهي سنة حمس وعشرين وماثتين \_ فيها قبض المعتصم على الأفشين، لعداوته لعبد الله بن طاهر ولأحمد بن أبي دُواد، فعملا عليه ونقلا عنه أنه يكانب مَازَيَّار؛ فطلب المعتصم كاتبه وتهدّده بالقتل ؛ فاعترف وقال : كتبتُ البه بأمره، يقول : لم يبق غيرى وغيرك وغيرُ بابك الحُرَى، وقد مضى بابك، وجيوش الخليفة عند آبن طاهر، ولم يبق عند الخليفة سواى ؛ فإن هرَمتَ آبن طاهر، كفيتك أنا المعتصم ويَعْلُص لنا الدين الأبيض (يعنى المجوسية)، وكان الأفشين يُتهم بها؛ فوهب المعتصم للكانب مالا وأحسن البه، وقال : إن أخبرتَ أحدا قتلتك ، فروى عن أحمد بن أبى دُواد قال : دخلت على المعتصم وهو يبكي و ينتجب و يَقْلَق؛ فقلت: لا أبكي الله عينك! ما بك؟ قال: يا أباعبد الله رجل أنفقتُ عليه ألف ألف دينار ووهبتُ له مثلها يريد قتل! قد تصدقت تنه بعشرة آلاف ألف درهم، فذها وفزقها \_ وكان الكُرْخُ قداحترق \_ فقلت: تُقرِّق نصف المال في بناء الكرخ، والباق في أهل الحرمين؛ قال: أفعل، وكان الأفشين قد سير أمو الأعظيمة الى مدينة أشروسنة، وهم بالهرب اليها وأحس بالأمر، فهيًا قد سير أمو الأعظيمة الى مدينة أشروسنة، وهم بالهرب اليها وأحس بالأمر، فهيًا قد سير أمو الأعظيمة الى مدينة أشروسنة، وهم بالهرب اليها وأحس بالأمر، فهيًا

 <sup>(</sup>١) كذا ف تاريخ الإسلام للذهبي وفي ٩ : «السير» بالياء المثناة ، وفي ف : «السير» بالباء الموحدة وكلاهما تحريف .
 (٢) كذا في و و الذهبي وفي ٩ : «فطلب قاصده وكاتبه وتهدّدهما الخ» .

دعوة لَيْسُمَّ المعتصم وقوادَه ، فإن لم يُحبه دعا لها أتراكَ المعتصم : مثل الأمير إيتاخ وأشناس وغيرهما فيسمهم ، ثم يذهب الى إرْمينية ويدور الى أشْرُوسَنَة . فطال بالأفشين الأمر ولم يتهيأ له ذلك ، حتى أخبر بعضُ خواصَّه المعتصمَ بعزمه ، فقبض عليه حينئذ المعتصم وحبسه ، وكتب الى عدة عبد الله بن طاهر بأن يقبض على ولده الحسن بن الأفشين ، فوقع له ذلك . وفيهــا استوزر المعتصم محمدً بن عبد الملك بن الزيات . وفيها أيضا أُسر مَازَيَّار المذكور وقُدِمَ به بين يدى المعتصم . وفيهـا زُلزِلت الأهوازُ وسقط أكثر البلد والجامع وهرَب الناس الى ظاهر البلد، ودامت الزلزلة أيامًا وتصدّعت الجبال منها . وفيها ولي إمْرَة دمشق دبنار بن عبد الله، وعُزِل بعد أيام بحمد بن الحَهُم . وفيها توفي سَعدو يه ، واسمه سعيدبن سلمان ، وكنيته أبوعثان الواسطى ، الواعظ البزَّاز؛ كانيسكن ببغداد، وامتيُّحن بالقرآن فأجاب؛ فقيل له بعد ذلك : ما فعلت؟ قال: كَفَرنا ورَجَعنا. وفيها توفي صالحُ بن إسحاق أبوعمروالنحوي الحَرْميّ، لأنه نزل فىقبيلة من جُرْم؛ وكان اماما فاضلا عارفا بالعربية وأيام الناس وأشعار العرب، وله اختياراتُ وأقوالُ . وفيها توفى على بن رَزِين الإمام أبو الحسن الخُراسانيّ التُّرْمِذيُّ ويقال الْمَرُوي ، أستاذ أبي عبد الله المغربي ، كان صاحبَ أحوال وكرامات . وفيها توفى الأمير أبو دُلَفَ العِجْليِّ ، واسمه القاسم بن عيسى بن إدريس بن مَعْقِل ابن سنَان، من ولد عَجْل أمير الْكُرْج، كانشجاعاجُوَادا ممدّحا شاعرا؛ وهو الذي قال فيه على بن جَبَّلة :

إنما الدنيا أبو دُلَفٍ \* بين باديه ومُحتَضِره

<sup>(</sup>۱) الكرج: مدينة بين همذان وأصبان الى همذان أفرب، أوّل من حضرها أبو دلف وجعلها وطنه · (۲) فى الأصلين: «ومحضره» وهو تحريف. والنصو يب عن كتاب الأغانى ترجمة على من جبلة ·

فإذا ولى أبو دُلِّفٍ \* وَلَّتِ الدُّنيا عَلَى أَثَرِهُ

قيل: إنّ المأمون كان مُقَطِّبًا ، فدخَل عليه أبو دُلَفَ ؛ فقال له المأمون : يا أبا دُلَفَ ، أنت الذي قال فيك الشاعر ، وذكر البيت المقدّم ذكره ، فقال أبو دلف : يا أمير المؤمنين ، شهادة زور وقول غُرور ؛ وأصدق منه قول من قال :

دَعِيني أَجُوب الأرضَ أَلْتِسُ الغِنَى \* فلا الكَرَّجُ الدنيا ولا الناسُ قاسِمُ وقال ثملب : حدّثنا ابن الأعرابي عن الأصمعيّ قال : كنت واقفا بين يَدِي المأمون إذ دَخَل عليه أبو دُلَفَ ؛ فنظر اليه المأمون شَرُّرًا ، وقال له : أنت الذي يقول فك عليّ من حَبَلة :

له راحةً لو أن مِعْشَارَ عُشْرِها \* على البرّكان البرُّ أندَى من البحرِ
له هِمَّ لا مُنتَهَى لَكِّبارِها \* وهِمْتُه الصَّفْرى أَجَلُّ من الدهر
فقال : يا أمير المؤمنين ، مكذوب على ، لا والذى فى السهاء بيتُه ما أعرف من
هذا حَرْفا، فقال المأمون : قد قال فيك أيضا :

ما قال لا قطّ مِن جُودٍ أبو دُلِّفٍ \* إلّا التشهـ ذَ لِحِكُنْ قُولُهُ نَمَّ فقال: ولا أعرف هذا أيضا يا أمير المؤمنين .

قلت : وأخبار أبي دُلَفَ كثيرةً وشعره سارت به الركبانُ .

وفيها توفى منصور بن عمّار بن كثيرالشيخ أبوالسّرى الواعظ الحُراساني ، وقيل : البصرى ، رحَل الى العراق ، وأُوتى الحكم والفصاحة ، حتى قيل : إنه لم يقض أحدُّ في زمانه مثله .

 <sup>(</sup>۱) فى ف : « وقول زور » • (۲) هو قاسم بن عيسى بن إدريس وهو
 اسم أبي دلف • (۳) كذا فى الذهبى فى ترجمة أبي دلف • وفى الأصلين : « على بن الصلة » . ٣
 وهو تحريف •

أمر النيل في هذه السنة \_ الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعا، مبلغ
 الزيادة سنة عشر ذراءا وعشرون إصبعا .

# ذكر ولاية على بن يحيى الأولى على مصر

هوعلى بن يحيى الأمير أبوالحسن الأرمني ، ولي إمرة مصرمن قبل الأمير أبي جعفر أَشْنَاسَ التركيُّ على الصلاة، بعد عن ل الأمير مالك بن كَيْدَر عنها، سنة ست وعشرين وماثتين؛ ووصَّل الى الديار المصرية في يوم الخميس لسَّمْع خَلُون من شهور بيع الآخر من السنة المذكورة ، وسكن بالمعسكر على عادة الأمراء ؛ وجعل على شرطته معاويةً . [بن معاوية] بن نُعم، وتمّ أمُره، وأخذ في إصلاح أحوال الديار المصرية و إقماع المفسدين ، الى أن ورَّد عليه الخبر في شهر ربيع الأوَّل من سنة سبع وعشرين ومائتين بموت الخليفة مجمد المعتصم وبيعة آبنه هارون الواثق بالخلافة من بعده، وأن الخليفة هارون الواثق أقرّه على عمل مصر على عادته . فأقام على ذلك مدّة، وورد عليه الحبر بعزله عن إمْرَة مصر، من غير شُغط، بعيسي بن منصور، وذلك في يوم الجميس لسبُّع خَلَوْن من ذى الحجة من سنة ثمان وعشرين ومائتين. فكانت ولاية على بن يحيي هذا على مصر سنتين وثمانية أشهر، وقيل: وثلاثة أشهر، والأول أعمع . وتوجه الى العراق وقدم على الخليفة هازون الواثق\فا كرمه الواثق؛ووَلِي الأعمالَ الجليلة في أيام الواثق وأيام أخيه المتوكّل جعفر . ثم أعيد الى إمْرَة مصر ثانيا حسما يأتى ذكره ، وأقامها مدة ، ثم عُن ل وعاد الى العراق وعظم عند الحلفاء، وغن االصائفة غير مرة ، الى أن حرج في أول منة تسع وأربعين وما تتين ه الى غن و الروم و توغل في بلاد الروم ثم عاد قافلا من إرمينية الى مَيَّافًا رقين ، فبلغه مَفْتَل الأمير عمر بن عبد الله الأقطع ، وكان الأقطع قد خرج مع

<sup>(</sup>١) الزيادة عن الكندي .

جمفر بن دينار الى الصائفة فافتتح حصنا يقال له مَطَامِير؛ فاستأذن الأقطع جعفر بن دينار في الدخول الى الروم فاذن له، فدخل الأقطع الروم ومعه عسكر كَثِيفُ . وكان الروم في خمسين ألفا، فاحاطوا به و بمن معه، فقتلوه وُقتِل معه ألف رجل من أعيان المسلمين، وكان ذلك في يوم الجمعة منتصف شهر رجب من السنة . فلما بلغ الأمير على بن يحيي المذكور خبر قتل الأقطع عاد من وقته يطلب الروم ، فقاتل حتى قُتِل حسبا ذكرناه في ولايته الثانية على مصر ، و في أيام على بن يحيي هذا على مصر وقع بينه و بين هار ون بن عبد الله الزهري الأصم قاضي قضاة ديار مصر، فعزله و وتى عوضه محمد بن أبي الليث الحارث بن شداد الإيادي الجميمي الحُوارَرُوي ؛ فبق محمد المذكور في الفضاء نحوا من عشر سنين ، ولم يكن محمود السيرة في أحكامه ، وامتحن الفقهاء بمصر مخلق القرآن، وحكم على عبد الله بن عبد الحكم بودائم كانت وامتحن الفقهاء بمصر مخلق القرآن، وحكم على عبد الله بن عبد الحكم بودائم كانت فيد أبرأهم وأخذ الذي له ، فلم يلتفت لذلك وعسفهم وظلمهم وفعسل أمثال ذلك حكنوا .

+ +

السنة الأولى من ولاية على بن يحى الأولى على مصر وهى سنة ست وعشرين وماثتين \_ فيها فى مُحَادَى الأولى أُمُطِرَ أهلُ تَيْماءَ بَرَداً كالبَيْض قتـل منهم ثلثمائة وسبمين نفسا ؛ قاله ابن حبيب الهاشمى "، ثم قال : ونظروا الى أثر قَدَم طوله ذراع ، ومن الحُطُوة الى الحُطُوة نحو خمسة أذرع ، وسمِعوا صوتا يقول :

من الحوآدث في سنة ٢٢٦

<sup>(</sup>۱) الجروى : هو على بن عبد العزيز الجروى ، راجع خبر ذلك فى كتاب الولاة والقضاة للكندى رص ه ه ٤ طبع بير وب (۲) تجاء : بلد فى أطراف الشام بين الشام و وادى القرى ٠٠٠٠ (٠٠) . ٢

 <sup>(</sup>٣) كذا في ف والذهبي وهامش م . و في م : < ستة أذرع » .</li>

(ff)

أرحَمْ عبادَك اعفُ عن عبادك . وفيها منّع المعتصمُ الأفشينَ من الطعام والشراب حتى مات،ثم أخرج وصُلِبَ في شــعبانَ . والأفشينُ اسمه حيكُ ربن كاوس، وهو من أولاد الأكاسرة، والأفشين لَقب لمر. ملك مدينة أَشْرُوسَنَّة، وقد تقدُّم ذكر وروده الى الديار المصرية وقتاله مع القيسيَّة واليمانيَّة ، ثم قتاله بالشرق مع مَازَيَّار وغيره؛ وذكرنا أيضا سبب القبض عليــه في حوادث سنة خمس وعشرين وماثتين، ولا حاجة الى التكرار، لأن ما ذكرناه هناك هو المعتمد والمقصود من التعريف بأحواله . وفيها توفيت عنانُ جاريةُ الناطفيُّ ، كانت من مولَّدات المدينة ، وكانت جميلة شاعرة فصيحة سريعة الجواب؛ بلغ الرشيدَ خبُرها فأستعرضها؛ فقال مولاها : ما أبيعها إلا بمائة ألف درهم ، فردها الرشــيد فتصدَّق مولاها الناطفيُّ بثلاثين ألف درهم . وبعد موت الناطفي بيعت بمائة ألف درهم وحسين ألف درهم ، وماتت بخُراسان . وأخبارها وماحَرَ ياتُها مع أبي نُوَاس وغيره من الشعراء مشهورة . وفيها توفى مَازّ يَّار، واسمه محمد بن قارن، الأمير صاحب طَبَر سْتَان، كان مباينا لعبد الله أبن طاهر وكان الأفشين كذلك، فكان الأفشين يدُس اليه ويعلُه على خلاف الخليفة المعتصم، ولا زال به حتى خالف وحارب عساكر الخليفة وعبدَ الله بن طاهر غيرَ مرة؛ ووقَع له أمور وأبل المسلمين ببلايا وأباد الناسَ، الى أن ظُفِر به وأُحضر بين بَدِّي الخليفة المعتصم، فأمر به المعتصم فضُرِب أربعاًئةٍ وحسين سوطا ، فمات (١) كذا في الذهبي ونسخة ف . وفي م : « خيدر به بالخاء . (٢) في نباة الأرب

<sup>(</sup>۱) كذا في الذهبي ونسخة ف وفي م : « خيدره بالخاء . (۲) في نهاية الأرب (ح ه ص ه ۷ طبع دارالكتب المصرية) فللا عن الأغانى : أنها من موادات اليمامة و بها نشأت وتأدت.

 <sup>(</sup>٣) ف الأسلين : « أبيعت » الألف وهن للة فالها ابن القطاع ، والمشهور ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في نهاية الأرب ، وأشراها مسرو والخادم بأمر الرفيد هائتين وعمسين اللب درم» .

ما وقسم

من ساعته تحت العقوبة عطشا ، وكان معدودا من الشّجعان ( ومازيّار بفتح الميم و بعد الألف زاى مفتوحة و ياء مثناة من تحت مشدّدة و بعد الألف راء مهملة) ، وفيها توفى محمد بن الهُذيل بن عبد الله بن مكحول ، أبو الهذيل المّلّاف البصرى مولى لعبد القيس ؛ كان شيخ المعتزلة ، وصنّف الكتب في مذهبهم ، ولد سنة خمس وثلاثين ومائة ه ، وقدم بغداد وناظر العلماء وأبادهم ، وكان خبيث اللسان ، وفيها توفى يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحن الحافظ أبو زكريا التّميمي المنقرى الحَنظلي النّسابور وحافظها في زمانه ؛ الحَنظلي النّسابور وحافظها في زمانه ؛ وأخرج عنه البخاري في مواضع ، واتفقوا على ثقته وصدّقه .

الذين ذكر الذهبي وفَاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي إسحاق بن محمد الفَرَوي ، واسماعيل بن أبي أُويْس ، وجَنْدَل بن والِيق ، وسعيد بن كَثِير بن عُفَيْر ، وعَيّاش بن الوليد الرقّام ، وغَسّان بن الرّبيع المَوْصِل ، ومحمد بن مُقَاتِل المَرْوَ ذِي ، ويحد بن مُقَاتِل المَرْوَ ذِي ، ويحيى بن يحيى التّميمي النيسابوري .

إأمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا ،
 مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وستة أصابع .

++

السنة الثانية من ولاية على بن يحيى على مصر وهى سنة سبع وعشرين وما تتين ه فيها خرج يِفلَسْطِين المُبَرِقَعُ أبو حرب اليماني الذي زعم أنه السفياني ، فدعا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أولا ، الى أن قويت شوكتُه فآدعى النبوة ، وكان

(۱) كذا فى الأصلين . والذى فى ابن الأثير : «وضرب ماز يار أربعائة وخمسين سوطاوطلب ما .
 الشرب فسق فى ات من ساعته » .
 (۲) كذا فى تهذيب التهذيب والخلاصة . وفى الأصلين :
 «ابن أبى بكر» .
 (۳) كذا فى ف والذهبى والخلاصة . وفى م : «عباس» وهو تحريف .

سبب حروجه أن جُنْديًا أراد النزول في داره ، فما نعته زوجتُه ، فضربها الحندي مسوط فاتر ف ذراعها ؛ فلما جاء المرقعُ شكت اليه ؛ فذهب إلى الجندي فقتله وهرب ، ولبس بُرقُماً لئلا يُعرَفَ، ونزل جبال الَّهُور مبرقعا، وحثُّ الناسُّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فاستجاب له قوم من فلا حي القُرَى وقوى أمره؛ فسار لحر به رجاء الحضّاري أحد قواد المعتصم في ألف فارس ، وأتاد نوجده في مائة ألف ، فعسكر بإزائه ولم يجسّر على لقائه . فلماكان أوانُ الزراعة تفرّق أكثرُ أصحابه في فلاحتهم و بني في نحو الألفين؛ فواقعه عند ذلك رجاء الحضَّاريُّ المذكور وأسره وحبســه حتى مات خَنقًا في آخر هذه السنة . وكان المبرقَعُ بَطَلَّا شَجاءًا . وفيها بعَث المعتصمُ على دمشـقَ الأميرَ أبا المغيث الرافق عند حسة عليه طائفة من قيس، لكونه أخذ منهم حمسة عشر نفسًا فصلبهم ؟ فِحْهَرْ اليهم أبو المغيث جيشا، فهزموه و زحفوا على دمشقَ، فتحصَّن بها أبو المغيث ووقع حِصارٌ شديد ؛ ومات المعتصم والأمر على ذلك، فأستمرٌ في الحصّار إلى أن كتب الواثقُ الى رجاء الحضّاري أن يتوجه الى دمشق مَدَّدًا لأبي المغيث، فقدم دمشقَ وحارب القَيسِيَّةَ حتى هزمهم وقتل منهم ألفًا وخِمَسَائَةٍ ، وقتل من الأجناد ثَلَمَائَةٍ ، وفيها في تاسع عشرشهر ربيع الأوَّل بُو يعَ هارونُ الوانقُ بالخلافة بعد موت أبيه محمد المعتصم . وفيها توفي بشرُ بن الحارث بن عبد الرحن بن عطاء بن هلال بن ماهان آبن عبدالله الزاهد الو رع أبو نصر المعروفُ ببشر الحافي ، كان أصله من أبناء الرؤساء بخراسانَ ، فترَهد وصحب الحُنيَد ؛ ومولده بَمْرُو سنة خمسين ومائة ، وسكن بغداد ، وتزهد (١) كَذَا فِي الذَّهِي وَامِنَ الأَثْبِرِ وَالطَّبِرِ ي (ص ١٩٤ قسم ثالث) . وفي الأصلين: «الحصاريُّ» (٣) كذا في م والطبرى (ص ١٤٣٠ قسم ثالث) ، بالصاد المهملة ، وهو تحريف .

واسمه موسى بن أبراهيم . وفي ف : «الغيث » في جميع المواضع بدون ميم وهو تحريف . (٣) كذا في ف والذهبي . وفي م والطبرى: «الرافعي» بالمين المهملة، وذكر في صلب ابن الأثير: «الرافعيّ» بالعين المهملة، وأشير في هامشه الى «الرافق» بالقاف .

حتى فاق أهلَ عصره ؛ وسيم الحديثَ من مالك بن أنس والفُضّيل بن عَيَاض وحّمّاد ابن زيد وَشَريك وعبد الله بن المبارَك وغيرهم ؛ ورَوى عنه جماعة منهم أحمد الدُّورَقّ ومحمد بن يوسف الجوهري وسَرِي السَّقَطِيِّ وخَاتُّى غيرُهم . قال أبو بكر المروزيِّ : سمغت بشرا يقول : الجوع يُصَـفِّي الفؤادَ ويُميتُ الهوَى ويُورِثُ العـلَم الدقيقَ. وقال أبو بكر بن عفَّان : سمعت بشر [ن الحارث] يقول : إنى لأشتهي شِوَاءً منذ أربعين سنة ماصفالى درهمُه. وعن المأمون قال: مابقي أحد تستحى منه غير بشر بن الحارث. وقال أحمد بن حنبل: لوكان بشر بن الحارث تزوّج لتمّ أمره. وقال إبراهيم الحربي : ما أخرجَتْ بغدادُ أتم عقلًا من بشير ولا أحفظَ للسانه ؛ كأن في كلُّ شَعرةِ منه عقلًا. وعن بشر قال: المتقلُّبُ في جوعه كالمتشِّحط في دمه في سبيل الله. وعنه قال: شَاطُرُ سَعَى أحبُّ الى آلله من صُوفِيٌّ بخيلٍ ، وعنه قال : لا أَفْلَحَ مَنْ الِفَ أَفْاذً النساء. وعنه قال: إذا أعجبكَ الكلامُ فأَحمُتْ ، وإذا أعجبكَ الصمتُ فتكلُّم. وكانت وفاةُ بشر في يوم الأربعاء حادى عشر شهر ربيع الأوّل. وفيها تُوفِّيَتْ فاطمةُ جاريةُ المعتصم وتُدَعَى بَمَرِيبُ ۚ كانت فاثقةَ الجمال بارعةً في الغِناء والخطُّ ، اشتراها المعتصمُ من تركة أخيه المأمون بمائة ألف درهم . وفيها تُوفى أميرُ المؤمنين المعتصمُ [ بألله محمدً ] ، وكنيته أبو إسحاق ابن الخليفة الرشيدهارون ابن الخليفة المهدى محمد ابن الخليفة أبي جعفر المنصور عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس ، الهاشي العباسي الحليفة الثالث من أولاد هارون الرشــيد ؛ بو يع بالخلافة بعد موت أخيه عبد الله المأمون في شهر رجب سنة ثمانَ عشرةَ وما ثنين ، ومولده سنة ثمانين ومائة ، وأمه أمّ ولد اسمها ماردةً ، وكان أُمِّيًا عاريامن كل علم. وعن محمد الهاشمي قال : كان مع المعتصم غلامٌ في الكُتَّاب

 <sup>(</sup>۱) الزيادة عن ص · (۲) أنظر الحاشية رقم ۱ ص ۱۲۲ من هذا الجز. · ، ۲
 (۳) أنظراً خبارها والكلام عليها في (ج ٨ ص ١٧٥) من الأغانى طبع بولاق ·

يتعلم معه، فات الغلام؛ فقال له الرشيد أبوه : يا محمد ، مات غلامك! قال : فعم ياسيدى واستراح من الكتّاب؛ فقال: وإن الكتّابَ ليبلغ منك هذا! دَعُوه لا تُعلّموه؛ قال : فكان يكتب ويقرأ قراءة ضعيفة ، وكان المعتصم مع ذلك فصيحا مَهيبًا عالى الهمّة شجاعا مِقدَامًا، حتى قيل : إنه كان أهيب خلفاء بنى العباس، إلا أنه سارعل سيرة أخيه المّامون في امتحان العلماء بخلق القرآن؛ وكان يُدعى الثمّآني ، الأنه وُلد سنة عمانين ومائة في شهر رمضان ، ورمضان بعد ثمانية أشهر من السنة ، وملك لثمان عشرة ليلة من شهر رجب ، وهو الثامن من خلفاء بنى العباس ، وفتح ثمانية فتوح ، وكان عمره ثمانًا وأربعين سنة ، وخلافته ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام ، وخلف من الولد ثمانية بنسين وثمانية آلاف ألف دين الولد ثمانية بنسين وثمانية ألف دين ومثلها دراهم ، وقيل : ثمانمائة ألف درهم ، ومن الحيول ثمانين ألف فرس ، ومن الجال ثمانين ألف جل وبغل ودابة ، وثمانين ألف خيمة ، وثمانية آلاف عبد الحمايك ، وقيل : ثمانية عشر ألفا ، وثمانين ألف خيمة ، وثمانية آلاف عبد (أعنى مماليك) ، وقيل : ثمانية عشر ألفا ، وثمانية آلاف جارية ، وثمانية آلاف حارية ، وثمانية آلاف عبد وثمانية آلاف عبد رأعنى مماليك) ، وقيل : ثمانية عشر ألفا ، وثمانية آلاف جارية ، وثمانية آلاف عبارية ، وثمانية آلاف عبد رأعنى مماليك) ، وقيل : ثمانية عشر ألفا ، وثمانية آلاف جارية ، وثمانية آلاف عبارية ، وثمانية المربود وثمانية المربود ، وثمانية آلود و المربود و ال

وقال يُفطّويه : وحُدِّثُ أنه كان من أشدَّ الناس بطشًا ( يعنى المعتصم ) وأنه جمل يدَّ رجل بين إصبعيه فكسرها أه . وكانت وفاته في يوم الحميس تاسع عشر ربيع الأوّل، وتخلف من بعده أبنه هارون الواثق .

﴿ أَمَرُ النَّيْلُ فَي هذه السنة - المساء القديم ثلاثة أذرع واثنان وعشرون إصبعا ، مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة أصابع .

<sup>(</sup>۱) هو ابراهم بن محمد بن عرفة بن سليان بن المنسيرة بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى النحوى الواسطى، له التصانيف الحسان في الآداب، وكان عالماً بارعا (انظر ترجمته في وفيات الأعيسان ج ١ ص ١٥ طبع بولاق).

+ +

ما وقیع من الخوادث فی سنه ۲۲۸

السنة الثالثة من ولاية على بن يحيى على مصر وهى سنة ثمان وعشرين ومائتين — فيها استخلف الحليفة هارول الوائق على السلطنة أشناس الذى كان أمر مصر اليه يُولَى فيها مَن اختار، وألبسه وِشَاحَيْن بجوهر . وفيها وقعت قطعة من جبل العَقَبة، قتل تحتها جماعة من الحاج ، وفيها توفى عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر الحافظ أبو عبد الرحن التيمي ويعرف بأبن عائشة ، وهو من ولد عائشة بنت طلحة ، قدم بغداد وحدث بها ، وكان فاضلا أديب حسن الحُلُق ورعًا عارفا بأيام الناس ، وكان مع هذه الفضيلة شديد القوة أديب حسن الحُلُق ورعًا عارفا بأيام الناس ، وكان مع هذه الفضيلة شديد القوة يُعيك بيمينه ويساره شاتين إلى أن نسلخا ، وابن عائشة هو الذي ضربه المأمون نفرج منه ريح ، فقال فيه أبو نواس تلك الأبيات المشهورة ، وفيها توفى عبد الملك أبن عبد العزيز الحافظ أبو نصر التمار ، كان إماما عالما صَدُوقًا زاهدا ، إلا أنه كان عبد العزيز الحافظ أبو نصر التمار ، كان إماما عالما صَدُوقًا زاهدا ، إلا أنه كان عن أجاب في المحنة ، فنهى الامام أحمد لهذا المعني [عن] الأخذ عنه ، وفيها توفى

OD)

(۱) كذا فى تهذيب التهذيب، وفى الأصلين : «عبد الله» وهو تحريف . (۲) كذا فى م وتهذيب التهذيب . وفى ف : « يعمر » وهو تحريف . (٣) ورد فى ترجمة أبى نواس التى وضعها الكاتب الفاضل محمود افندى واصف بديوانه المطبوع بمصر سنة ١٨٩٨ م ما نصه :

«وروى يوسف النحاس المعروف بابن الداية المشهور بصحبة أبى نواس أنه لمــا ورد المأمون بغـــداد راجعا من خراسان ضرب ابن عائشة الهاشي بالسياط فحبق تحت الضرب؛ فقال فيه أبو نواس :

وجد ابن عائشة السياط جواعلا ۞ السر. في عجز العجان لسانا

ولا يخنى على رواة السمير ونقلة الأخبار أن هذا باطل ، لأن المأمون ورد بنسداد بعد موت أبي نواس بخمس سنين ، ثم ضرب ابن عائشة بعد ذلك بزمان . وكانموت أبي نواس في سنة تسعوتسمين ومائة ، فانظر الآن الى ابن الداية صاحب أبي نواس وضعف بصره بالتاريخ كيف افتضح فيا اختلقه على الرجل ، وأشعار أبي نواس بعضها مقول بالبصرة وسائرها مقول ببغداد ، لأنه وردها وقد زادت سنه على الثلاثين ، ولم يلحق بها أحدا من الخلفاء قبل الرشيد» .

(1)

مجمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عُتبة بن أبى سفيان بن حَرْب، العُتبى البصرى صاحب النوادر والآداب والأشعار والأخبار والطرائف والمُلَح والتصانيف؛ وذكره ابن قنيبة فكتاب المعارف، وابن المنجم في كتاب البارع. ومن شمعره:

رَأَيْنَ الغوانى الشيبَ لاح بعارضى \* فأعرضَنَ عنى بالحدود النواضر وكن الغاجر وكن الذا أبْصَرْنَني أو سَمِعْنَني \* خرجن فرقَّعْنَ الكُوّى بالمحاجر فإن عطفَتْ عنى أَعِنَّة أَعين \* نظرن باحداق المها والحآذر فإن من قوم كريم ثناؤهم \* لأقدامهم صِيفَتْ رءوس المنابر خلائفُ في الإسلام في الشرك قادة \* بهم واليهم فحرُ كل مُفاخرِ

وأورد له المبرّد في كتابه الكامل ببتين يرثى بهما بعضَ أولاده، وهما : أضحَتُ بخدِّى للدّموع رسومُ \* أسـفًا عليك وفي الفؤاد كُلُومُ والصبرُ يُحمدُ في المواطن كلها \* الّا عليـــك فإنه مــــذموم

(۱) كذا في الكامل للبرد وكتاب المعارف لابن قنيبة (ص ٢٩٧ طبع أوربا). وفي الأصلين : « التاريخ » «عبد الله» . (۲) كذا في وفيات الأعيان (ح ٢ ص ٢٨٨) . وفي الأصلين : « التاريخ » والبارع كتاب صنفه ابن المنجم في أخبار الشعراء المولدين ، جمع فيه مائة وواحدا وستين شاعرا .

(٣) كذا ورد هذا البيت في وفيات الأعيان (ج ١ ص ٢٤٦ طبع بولاق) . وفي ف :
 لما رأين الشهب لاح بعارضي ، فأعرض عنى بالعيون النوادر

رفي م :

رأين مشيبا لى لاح بمارضي \* فأعرضن عني بالعيون النوادر

ورد هذا البیت هکذا فی اسان العرب (مادّة رقع) منسوبا العمر بن أبی ربیعة . وفی ف ورد هکذا:
 وکن متی أبصرتنی أو سمعن بی \* سمین لیرفسن الکری بالمحاجر
 وفی م :

وكنّ متى أبصرنى أوسمعن بي ﴿ سعين ليرقعن الكرى بالمحاجر

(ه) كذا فى وفيات الأعيان . وفى الأصلين : «نظرت» . (٦) كذا فى ف ووفيات الأعيان .

۲ وفي م : «كام» .

وفيها توفى محدُّ بن مصعّب أبو جعفر البغدادي ، كان أحد المُبَّاد الزَّهاد والقُرَّاء ، أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل ووصفه بالسنة . وفيها توفي يحيي بن عبد الحميد بن عبد الرحن الحافظ الإمام أبو زكريا الكوفي، كان أحد الحُفّاظ الرحّالين، وكان يحفظ عشرةَ آلاف حديثٍ يسرُدها سردًا؛ وكانت وفاتُه بمدينة سَامَرًا في شهر رمضانَ . وفيها توفى نُعَيمُ بن حَمَّاد بن معاوية بن الحارث بن هَمَّام الْحُزَاعِيَّ الْمُرْوَزِيِّ صاحب عبد الله بن المبارَك ، كان أعلم الناس بالفرائض ، وهو من الرحَّالة في طلب الحديث . الذين ذكر الذهبيّ وفاتَهم في هــذه السنة ، قال : وفيها تُوفي أحمد بن شَبُوبَةً المروزي ، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المفازي ، وأحمد بن عمران الأخنس، و إسحاق بن بشر الكاهلي الكوفي، وبَشَّار بن موسى الخَفَّاف، وحاجب بن الوليد الأعور، وحَمَّاد بن مالك الحَرَسُتُأنَّى ، وداود بن عمرو الضِّيِّ ، وعبد الله بن سَوَار بن عبد الله العنبيري القاضي، وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجّى، وعبد الرحمن بن المبارَك، وأبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار، وعلى بن عَثَّام الكوفي، وأبو الجهم صاحب الخبر، ومحمد بن جعفر الوَرَكاني ، ومجمد بن حسّان السَّــُمَّيُّ ، وأبو يَعْلَى محمد من الصَّلْتِ النَّوَّزيِّ، والنُّنتيِّ الإخباريِّ، ومحمد بن عبد الله، ومحمد بن عمران أبن أبي ليلي، والمثنّى بن مُعاذ العنبري، ومسدّد، ونُعيم بن الْمَيْصَم، ويحيي الحمّاني.

<sup>(</sup>۱) كذا ورد هذا الاسم في تهذيب التهذيب والخلاصة في أسماء الرجال . و ورد في الأصلين : 
«سيبويه» وهو تحريف . (۲) بفتح أقله والراء والناء الفوقية وسكون السين المهملة ، و يقال : 
الحرستي نسبة الى ترسنا : قرية بباب دمشق ( انظر لب اللباب للسيوطي ) . (٣) كذا ورد هذا 
الاسم في الخلاصة بالدين والناء المثلثة ، وهو الصواب ، و ورد في الأصلين : «غنام» بالمنين والنون وهو 
تحريف . (٤) كذا في ف ، وفي الذهبي : «صاحب الجزء» ، و في م : «وأبو الجهم صاحب 
الخبر الثوري » ، وفي هامشها : «النوزي» . (٥) كذا في الخلاصة ، وفي الأصلين : « السبتي » 
الخار الموحدة وهو تحريف .

أص النيل في هذه السنة – الماء القديم ذراعان وعشرة أصابع، مبلغ الزيادة
 ستة عشر ذراعا وستة أصابع.

ذكر ولاية عيسي بن منصور الثانية على مصر

هو عيسي بن منصور بن موسى بن عيسي الرافقي، وليها ثانيا بعد عزل على بن يحيي الأرمني ، من قِبَل الأمير أشناس التركيّ المعتصِميّ على الصلاة ؛ ودخل الى مصر في يوم الجمعة لسبع خلون من محرم سنة تسع وعشرين وماثتين ؛ وسكن المعسكر على عادة أمراء مصر في الدولة العباسية؛ وجعل على الشرطة ابنَّه، ومهَّد أمور مصر، ودام بها الى أن توفى الأمير أشناس النركى المعتصمي عامل مصر من قبل الحليفة ــ وهو الذي كان اليه أمور مصر يُوتى عليها من شاء من الأمراء \_ في سنة ثلاثين ومائتين. ووتى الخليفةُ مكانه على مصر الأمير إيتاخ . وكانت ولايةُ أشْسَاس على مصر اثنتي عشرة سنة أو نحوها . ولما ولى إيتاخ التركى مصرأقة عيسي بن منصور هذا على عمله، فَأَسْتُمْرَ عِسِي بمصر على إمرتها نيابةً عن إيتاخ الى أن مات الخليفة هارون الواثق في سنة آثنتين وثلاثين وماثتين، وبويع بالخلافة مر. بعده أخوه المتوكّل على الله جعفر، فأرسل الى عيسى هذا [بأن] يأخذ البيعة له على المصريين . ثم صرفه بعد ذلك في النصف من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بالأمير هَرْبَمَةً ؛ وقدم مصر على بن مَهْرُو يَه خليفة مر ثمة على الصلاة ، فلم تَطُلُ أيام عيسى بن منصور هذا بعد عزله عن إمرة مصر؛ ومرض ولزم الفراش حتى مات في ثُبَّة الهواء بمصر في حادي عشر شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين المذكورة . رحمه الله . وكان صـ ٢١٥ في هذا الجزء . (٢) هي القبة التي ابتناها حاتم بن هريمة، وكانت تعرف بقبة الهوأ.، وهو أقرل من البتناها، وهي مستشرف بديع فيا بين التاج والخمسة الوجوه يحيط به عدّة بساتين لكل بستان

منها أمم ؛ ولهذه القبة فرش معدّة في الشناءوالصيف و يركب اليها الخليفة في أيام الركو بات التي هي يوم السبت

والثلاثا. (راجع المقريزي ج ١ ص٧٨٤ طبع بولاق ) .

أميرا جليلا عارفا عاقلا مُدَبِّرا سَيُوسًا، وَلِي الأعمال الحليلة، وطالت أيامُه في السعادة. وهو ممن ولى إمرة مصر أولا عن الخليفة، والثانية عن الأمير أشناس النزكى، فكانت ولايته على مصر أربع سنين وثلاثة أشهر وثمانية عشر يوما.

+ +

ما وقـــع س الحوادث في سنة ۲۲۹

السنة الأولى من ولاية عيسى بن منصور الثانية على مصر وهى سنة تسع وعشر ينومائتين – فيها صادرالخليفة الواثق بالله هارون [كتاب] الدواوين وسجنهم، وضرب أحمد بن إسرائيل ألف سوط وأخذ منه ثمانين ألف دينار، وأخذ من سليان ابن وهب كاتب الأمير إيتاخ الذى أمر مصر راجع اليه أربعائة ألف دينار، وأخذ من أحمد بن الخصيب وكاتبه ألف ألف دينار، فيقال: إن هارون الواثق أخذ من الكتاب في هذه النوبة ألني ألف دينار، وكان متولى هذه المصادرات الأمير إسحاق بن يحيى صاحب حرس الواثق وفيها وتى الخليفة هارون الواثق الأمير إيتاخ اليمن مُضافاً الى مصر فبعث اليها إيتاخ نوابة ، وفيها وتى الواثق محمد بن صالح إمرة المدينة، ووتى محمد بن البغدادي المقرئ، كان إماما عالما، له قراءة اختارها وقرأ بها، وكان قدقرأ على مسلم البغدادي المقرئ، كان إماما عالما، له قراءة اختارها وقرأ بها، وكان قدقرأ على مسلم صاحب حزة وسمع مالكا وأبا عوانة وأبا شِهاب عبد ربّه الخياط وجماعة، وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو زُرْعة وموسى بن هارون و إدريس بن عبد الكريم الحذاد وجماعة أخر ، قال حمدان بن هائى المقرئ : سمعت خلفا البزاز يقول : أشكل على باب من النحو فانفقت ثمانين ألف درهم حتى صَدَقتُه .

(1)

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السينة، قال: وفيها توفي أحمد بن شَبيب الحَبَطِيّ واسماعيلُ بن عبد الله بن زُرَّارةَ الرَّقِّ، وثابت بن موسى العابد، وخالد بن (۱) كذاورد هذا الايم في الخلاصة بالحا، والباء الموحدة، وفي الأصلين: «الحطي» وهو تحريف.

هَيَّاجِ الْهَرَوى ، وخَلَف بن هشام البَزَّار ، وأبو مكيس الذى زعم أنه سمع من أَسَ، وأبو نُعيَم ضِرَارُ بن صُرَد ، وعبدُ العزيز بن عثمانَ المَرْوَزِي ، وعَمَّارُ بن نصر ، وعمرُ ابن خالد الْحَرَاني نزيل مصر ، ومحمدُ بن معاوية النيسابورى ، ونُعيمُ بن حَمَّاد الْحُزَاعى ، ويجي بن عَبْدَوَيه صاحبُ شعبة ، ويزيدُ بن صالح النيسابورى .

أصر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا، مبلغ
 الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة أصابع.

++

ما وقـــع من الحوادث فیسنة ۲۳۰ السنة الثانية من ولاية عيسى بن منصور على مصر وهى سنة ثلاثين ومائتين - فيها عائت الأعراب حول المدينة فسار لحربهم الأمير بعنا الكبير فدوخهم وأسر وقتل فيهم - وكان قد حاربهم حمّادُ بن جرير الطبرى القائد فقيل هو وعامّة أصحابه - واستباحوا عسكرهم، وحبس بعنا منهم في القيود بالمدينة نحو ألف نفس، فنقبُوا الحبس، فأخبرت بهم آمرأةً، فأحاط بهم أهل المدينة وحصر وهم يومين، ثم برزوا للقتال بكرة الثالث، وكان مقدمهم عُزيزة السّلمي فكان يحل فيهم وهو يرتجز ويقول: البّد من زَحم وإن ضاق الباب ، إنى أنا عُزيزة بن قطّاب

إِنْ صَابِي اللَّهِ إِنْ أَنْ عَمْرِيرُهُ بِنِ مَطَاءُ (عَ) لَكُوتُ خَيْرُ للفتي من العاب

(١) كذا ورد هذا الاسم فى الأصلين · وفى تاريخ الاسلام للذهبيّ : «أبو مليس» بالملام بدل الكاف .

ولم نعثر عليه في كتب التراجم التي بين أيدينا . (٢) كذاورد هذا الاسم في الطبرى (قسم ٣ ج ٥ ص ١٣٣٦) بالعين والزاى المكتررة في جميع المواضع التي ذكر فيها . وفي الأصلين : « غزيرة » بالفين المعجمة والزاى والراء . وفي عقد الجان : «غويرة» . (٣) كذا في الطبرى (قسم ٣ ج ٥ ص ١٣٤٠) طبع أوربا . وفي الأصلين : «رحم » بالراء المهملة وهو تحريف . (٤) كذا في الطبرى بالقسم المذكور . وفي الأصلين : «العذاب » وهو تحريف . وزاد في الطبرى هذا الشطر : «هذا وربي عمل للبؤاب »

وكان قد فكَّ قيدَه وصاريقاتل به [يومه] الى أن قُتل وصُلب، وقُتِلت عامَّةُ بن سُلَم وقُتِل عامَّةُ بن سُلَم وقُتِل جماعة كثيرة من الأعراب وفيها توفى محمد بن سعد الإمام أبو عبد الله مولى بن هاشم، وهو كاتب الواقدى صاحب الطبقات والسِّير وأيام الناس ، كان إماما فاضلا عالما حسن التصانيف، صنّف كتابا كبيرا في طبقات الصحابة والتابعين والعلماء الى وقته .

قلت : ونقلنا عنه كثيرا في الكتاب رحمه الله تعالى. روى عنه خلاً ثقُ لا تُحصَى ؛ ووثقه غالبُ الحقاظ إلا يحيى بن مَعِين . وفيها توفي محدُ بن يَزْدَأَد بن سُويد المَرْوَزَى أحد كُمَّاب المأمون ووزرائه ؛ كان إماما كاتبا فاضلا، مات بِسُرَّ مَنْ رَأَى في شهر ربيع الأول بعد ما لزِم دارَه سنينَ .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أحمد بن جَمِيل المُروزي، وأحمد بن جَمِيل المُروزي، وأحمد بن جَنَاب المَصْيصي، وإبراهيم ابن إسخاق الصَّبِي، وإسحاق بن إسماعيل الطَّالقاني، وإسماعيل بن عيسى العطار، وسعيد بن عمرو الأشعَيّ، وسعيد ابن محمد الحَرْمي، وعبدُ الله بن طاهر الأمير، وعبدُ العزيز بن يحيي المدنى نزيل بيسابور، وعلى بن الجَعْد، وعلى بن محمد الطَّنا فِنني، وعونُ بن سَلَّام الكوفى، ومحمد ابن إسماعيل بن أبي سَمِينَة، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي، ومحبوبُ بن موسى الأنطاكي، ومهدى تن جعفر الرُهليّ.



<sup>(</sup>۱) الزيادة غن ف · (۲) كذا فى تاريخ الطبرى (قسم ٣ ج ٤ ص ١١٤٣) طبع أوربا · وفى الأصلين : «برداد» بالبا · فى أتله بعدها را · وهو تحريف · (٣) بفتح الطا · واللام نسبة الى الطالقان : بلدة بخراسان · (٤) بفتح السين المهمنة كما فى الحلاصة · (٥) كذا ورد هـذا الاسم فى تهذيب التهذيب · وفى الحلاصة : « مهـدى بن حفص الموصلى » وعلق عليـه · مصححه بقوله : « وفى التهذيب والتقريب الرملى » · وفى الأصلين : « البرمكى » وهو تحريف ·

﴾ أمر النيل في هذه السنة — الماء القديم ثلاثة أذرع واثنان وعشرون إصبعا، مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة أصابع .

+ +

ما وقسع من الحوادث فيستة ٢٣١ السنة الثالثة من ولاية عيسى بن منصور على مصر وهى سنة إحدى وثلاثين ومائتين - فيها ورد كتاب الحليفة هارون الواثق الى الأعمال بامتحان العلماء بخلق القرآن، وكان قد منع أبوه المعتصم ذلك؛ فامتحن الناس ثانيا بخلق القرآن، ودام هذا البلاء بالناس الى أن مات الواثق وبُويع المتوكّل جعفر بالحلافة، في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين؛ فرفع المتوكّل المجنة ونشر السنة، وفيها كان الفداء فاقتك هارون الواثق من طاغية الروم أربعة آلاف وسمّائة أسير؛ ولم يقع قبل ذلك فداء بين المسلمين والروم من منذ سبع وثلاثين سنة، فقال ابن أبى دُواد: منقال من الأسارى : القرآن غلوق فأطلقوه وأعطوه دينارا، ومن امتنع فدَعُوه في الأشر.

قلت: ما أظن الجميع إلا أجابوا ، وفيها عزم الخليفة هارون الواثق على الحج ، فأخبر أنّ الطريق قليلة المياه ، فننى عزمة ، وفيها ولى الواثق جعفر بن دينار اليمن ، فغرج اليها فى شعبان فى أربعة آلاف ، وقيل : فى ستة آلاف فارس ، وفيها ولى الواثق اسحاق بن إبراهيم بن أبى حَفْصة على اليمامة والبحرين وطريق مكة مما يلى البصرة ، وفيها رأى الواثق فى المنام أنه فتح سد ياجوج وماجوج فآنتبه فَزِعًا ، وبعث إلى السد سَلامًا التَّرَجُمان ، وفيها توفى أحمد بن حاتم الإمام أبو نصر النحوى ، كان إماما فاضلا أديبا ، صنف كتباكثيرة : منها كتاب الشجر والنبات والزرع ، وفيها توفى على بن محمد ابن عبد الله بن أبى سيف المدانى الشيخ الإمام أبو الحسن ، كان إماما عالما حافظا من عبد الله بن أبى سيف المدانى الشيخ الإمام أبو الحسن ، كان إماما عالما حافظا ، وهو صاحب التاريخ ، وتاريخه أحسن التواريخ ، وعنه أخذ الناش تواريخهم ،

وفيها توفى محمد بن سلام بن عبد الله بن سلام، الإمام أبو عبد الله البَصْرِى ، مولى قُدامة بن مَظْعُون، وهو مصنف كتاب طبقات الشعراء، وكان من أهل العلم والفضل والأدب .

وفيها توفى محمد بن يحيى بن حمزة قاضى دِمَشق وابن قاضيها، وَلِي قضاءَها مدّة خلافة المأمون و بعض خلافة المعتصم ثم عُزِل، وكان إماما عالما متبحّرا في العلوم.

وفيها توفى مُخَارِق الْمُغَنَّى الْمُطْرِب أبو الْمُهَنَّا، كان إمامَ عصره فى فنّ الغِناء، كان الرشيد يجعل بينه وبين مُغَنِّيهِ ستارةً الى أن غنّاه مخارق هذا فرفَع الستارة وقال له: يا غلامُ الى هاهنا ، فأقعده معه على السرير وأعطاه ثلاثير ألف درهم ؛ وكان في مجلس الرشيد يوم ذاك آبنُ جامع المغنى وغيرُه .

(TA)

قلت: ولا تَنْسَ إبراهيم المَوْصِلَى وآبَنه إسحاقَ بنَ إبراهيم فإنهما كانا في رتبة لم يَنلُها غيرُهُما في العود والفِناء إلّا أن مخارقا هذا كان في طريق آخر في التأدى ؛ والجميع كان غِناؤهم غير الموسيق الآن، وقد بينا ذلك في غير هذا المحل في مُصَنف لطيف . ثم آتصل مخارقُ بالمامون وقدم معه دِمَشْق، وكان مخارق يُشْرَب بجَوْدة غنائه المَثَلُ، وكانت وفاتِه بمدينة سُر مَنْ رَأى .

وفيها نوفى يوسف بن يحيى الفقيه العالم أبو يعقوب البُوَيْطِي ، و بُوَيْطُ : قرية ، قال الشافعيّ رضى الله عنه : ما رأيت أحدا أبرَع بُحُجّة من كِتَاب الله مثل البُوَيْطِيّ ، والبويطيّ لساني ، ولما مات الشافعيّ تنازع محمد بن عبد الحَكَمُ والبُويطيّ في الحلوس

<sup>(</sup>١) كذا في نهاية الأرب (ج ٤ ص ٣٢٩ ) . وفي الأصلين : « أبو الهنا » وهو تحريف ·

<sup>(</sup>٢) على قرية بصعيد مصر الأدنى وأخرى بقرب أسيوط •

مؤضع الشافعي حتى شهد الحميدي على الشافعي أنه قال: البويطي أحق بجلسي من غيره ، فأجلسوه مكانة ، وأخبره الشافعي أنه يُمتَحَنُ ويموت في الحديد ، فكان كما قال ، وفيها توفي أبو تمام الطائي حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الخوارزي الحاسمي الشاعر المشهور حامل لواء الشعراء في عصره ، كان أبوه نَصرانيا فاسلم هو ، ومدح الخلفاء والأعيان، وسار شعره شرفا وغربا ، وهو الذي جمع الحماسة ، وكان أسمر طويلا فصيحا حُلُو الكلام فيه تَمْتَمَة يسيرة ، وُله سنة تسعين ومائة أو قبلها ، ومن شعره ينقت سيفا :

السيفُ أَصْدَقُ إنباءً من الكتب \* في حدّه الحَدّ بين الحِدّ واللّعِبِ
يِيضُ الصفائح لا سودُ الصحائف في \* مُتُونِمِنَ جَلاء الشّكُ والرِّبَب
ولما مات رثاه الحسن بن وهب بقوله :

فُعَ القريضُ بَحَاتَم الشعراء \* وغَدِير رَوْضَتِها حبيب الطائي مَاتا معا فتجاورا في حُفْرَةٍ \* وكذَاكَ كَانَا قَبْلُ في الأحيَاء ورثاه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم يوم ذاك بقوله :

بَأُ أَنَّى مِنْ أَعظمِ الأنباء \* لَمْ اللَّمْ مُقَلِّقِلُ الأحشاءِ قَالُوا حَلَيْ اللَّهُ مُقَلِّقِلُ الأحشاءِ قَالُوا حَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّاللَّاللَّاللَّا ا

§ أمر النيل في هذه السينة \_ الماء القديم أربعة أذرع وسنة أصابع، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة أصابع ونصف .

<sup>(</sup>۱) الحميدى : هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة الحميدى ، روى عن الشافعى و رحل معه الى مصر، و روى عنه البخارى وغيره . (۲) الحاسى بالجيم : نسبة الى جاسم : قرية بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ على الطريق الى طبرية . (۳) في م : « الصحابة » . وفي ف : « الصحاب وكلاهما تحريف .

++

ما وقسع من الحوادث في سنة ٢٣٢

(FF9)

السنة الرابعة من ولاية عيسي بن منصور على مصر وهي سنة آثنتين وثلاثين وماثتين \_ فيها كانت وقعة كبيرة بين بُغًا الكبير وبين بني تُمَيْر، وكانوا قد أفسدوا الجاز واليمامةُ بالفارات، وحشدوا في ثلاثة آلاف راكب، فَٱلْتَقَوَّا بأصحاب بُغا فهزموهم. وجمل بُغًا يُناشدهم الرجوعَ الى الطاعة و بات بإزائهم تلك الليلةَ، ثم أصبحوا فَالتَّقُوا فأنهزم أصحاب بغا ثانيا ؛ فأيقن بُمَّا بالهلاك ، وكان قد بعث مائتي فارس الى جبل لبَّني تُمير؛ فبينا هو في الإشراف على التلف إذا بهم قد رجموا يضربون الكُوسات، فقوى بأس بُغَا بهم وحملوا على بني نُمير فهزموهم وركبوا أقفيتهم قُتلًا، وأسروا منهم ثماتمَا ثة رجل؛ فعاد بُنا وقدم سَامَرًا وبين يديه الأسرى . وفيها مات خلق كثير بأرض الجازمن العطش. وفيها كانت الزلازلُ كثيرةً بأرض الشام، وسقط بعضُ الدور بدَّمشَّق، ومات جماعة تحت الردم . وفيها ولَّى الواثقُ الأميرَ مُعمَّد بنَّ ابراهيم بن مُصعب بلادَّ فارس . وفيها توفي أميرالمؤمنين أبوجعفر هارون الواثق بالله ابن الحليفة المعتصم محمد ابن الخليفة هارون الرشيد ابن الخليفة مجمد المهدى ابن الخليفة أبى جعفر المنصور عبد الله بن مجد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشيُّ البغدادي العباسي ؛ بُويع بالخلافة بعدموت أبيه محمد المعتصم في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وماثنين، وأمّه أمّ ولد رومية تسمّى قراطيس؛ ومات في يوم الأربعاء لستُّ بَقِين من ذي الحجة من السنة المذكورة؛ فكانت خلافته خمس سنين ونصفًا . وتولَّى الخلافةَ من بعده

 <sup>(</sup>١) كَتَاق م والطبرى وابن الأثير . وفي ف والذهبي : « تهامة » .

<sup>(</sup>٢) الكوسات: الطبول .

<sup>(</sup>٣) في ف : « قتلا وأسرا وأسروا منهم الح » ·

Cir

أخوه الْمُتَوَكِّلُ عَلَى الله جعفر، وكان ملِكا مَهِيبا كريما جليلا أديبا مليح الشعر، إلّا أنّه كان مُولَعا بالغِناء والقَيْنَات. قيل: إن جارية غنته بشعر العَرْجِي وهو: كان مُولَعا بالغِناء والقَيْنَات. قيل: إن جارية غنته بشعر العَرْجِي وهو: أَظْلُومُ إِنّ مُصابِكُمْ رَجُلًا \* أهدَى السلامَ تحيّةً ظُلْمُ

فن الحاصرين من صوب نصب رجلا ، ومنهم من قال : صوابه رجل ؛ فقالت الحارية : هكذا لقنني المازني ، فطُلِبَ المازني ، فلما مَثَل بين يَدِي الواثق قال : مَن بني مَازِن ؛ قال الواثق : أي المَوَازِن ؟ أمازن تميم ، أم مازن قيس ، أم مازن ربيعة ؟ قال : مازن ربيعة ؛ فكلمه الواثق حينئذ بلغة قومه ، قيال : مازن ربيعة ؛ فكلمه الواثق حينئذ بلغة قومه ، فقال : با آسمك ؟ — لأنهم يقلبون الميم باء والباء ميما — فكره المازني أن يواجهه بمكر ، فقال : بكر يا أمير المؤمنين ، فقطن لها وأخبته ، وقال له : ما تقول في هذا البيت ؟ فقال : بكر يا أمير المؤمنين ، فقطن لها وأخبته ، وقال له : ما تقول في هذا البيت ؟ قال : الوَجْهُ النصب ، لأن مصابكم مصدر بمعني إصابتكم ؛ فأخذ البريدي يعارضه ، قال المازني : هو بمنزلة إن ضَرْبَك زَيْدًا ظُلُم ، فالرجل مفعول مصابكم ، والدليل عليه أن الكلام معلق الى أن تقول : ظُلُم قيم ، فأخب الواثق وأعطاه ألف دينار ، عليه أن الكلام معلق الى أن تقول : ظُلُم قيم ، فأخب الواثق وأعطاه ألف دينار .

وقال آبن أبى الدنيا : كان الواثقُ أبيضَ تعلوه صُفْرةً، حسنَ اللحية، في عينيه (١) نُكْتَةً [بيضاء] . وقيل : إنّ الواثق لما آحتُضر جعل يُردّد هذين البيتين وهما :

المَوْتُ فِيهِ جَمِيعُ الخَلْقِ مُشْتَرَكُ \* لا سُوقَةٌ مَنْهُمُ يَبْقَى ولا ملاً مُ

ثم أمّر بالبُسُط فطُويت، وألصَق خدّه بالأرض وجعل يقول: يا من لا يزول ملكُه، ارحم من زال ملكُه ! يكرّرها الى أن مات رحمه الله تعالى . وفيها توفى على بن

<sup>(</sup>١) الزيادة عن تاريخ ابن كثير .

المُغيرة أبو الحسن الأَثرم البغدادي، الإمام البارع صاحب اللغة والنحو، قدم الشام ثم رجع الى بَغْداد وسمِع بها من الأصمعيّ وغيره، ومات بها . وفيها توفي محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابي، كان أحد العلماء باللغة والمشار اليه فيها، وكان يَزعُم أن الأصمعيّ وأبا عُبيدة لا يَعرفان من اللغة قليلا ولا كثيرا، وسأله إمام الحِحنة أحمد ابن أبي دُواد: أتعرف معنى آستونى؟ قال: لا ولا تعرفه العربُ ، لأنها لا تقول: استولى فلان على شيء حتى يكون له فيه مُضاد ومنازع، فأيهما غلب آستولى عليه، والله تعالى لا ضدّ له ؛ وأنشد [فول] النابغة:

إلا لِمُسْلِك أو مَنْ أنت سَابِقُهُ ﴿ سَبْقَ الْحُواد إذا آستولَى على الأمدِ وَكَانَ مِع هذا خَصِيصًا عند المأمون ، وسأله مرّة عن أحسن ما قيل في الشراب؛ فقال : قولُ القائل :

تُرِيكَ القَذَّى من دونها وهي دونَهُ ﴿ إذا ذاقها مَنْ ذاقها يَمْطُقُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وتمشَّتْ في مفاصلهِمْ ﴿ كَتَمَشِّى البُّرِّ فِي السَّقَمِ

يريد الحسن بن هانئ .

قلت : هـذا كان فى تلك الأعصار الخالية ، وأما لو سميع المأمون بمـا وقع • التأخرين فى هذا المعنى وغيرِه لأضرب عن القولين ومال الى ما سمِـع . كم ترك الأول للآخر! .

<sup>(</sup>١) أى غلب على منتهاه حين سبق · وفي الأصلين : « الأمر » بالرا. وهو تحريف ·

<sup>(</sup>٢) تمطق الطعام : تذرَّقه ٠

وفيها توفى محمد بن عائذ أبو عبد الله الكاتب الدِّمَشْق صاحب المغازى والفتوح والسِّير وغيرها ، ولد سنة خمسين ومائة ه ، ووَلِي خراجَ غُوطَة دِمَشْق الأ.ون ، وكان عالما ثقة صاحب الطّلاع ، مات في هذه السنة ، وقيل : سنة أربع وثلاثين ومائتين ه .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفى إبراهيم بن الجَمَّاج (٢) السّامي لا الشامي ، والحَسَمَ بن موسى القَنْطَرِي الزاهد ، وجُوَ يْرِية بن أَشْرَس ، وعبد الله بن عَوْن الخَوْاز ، وعلى بن المُفِيرة الأَثْرَم اللفوى ، وعرو بن مجمد الناقد ، وعبد الله الشاشي ، وهارون الواثق بالله ، ويوسف بن عَدِى الكوفي .

وأمر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع ، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا .

## ذكر ولاية هُرْثُمُة بن نِصر على مصر

هو هر ثمة بن نصر الجَبَلِيّ : من أهل الجبل، وَلِيّ إَمْرة مصر بعد عن عيسى ابن منصور عنها في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين و اثنين ه ، ولّاه الأمير إيتاخ التركى على إمْرة مصر نيابة عنه على الصلاة . ولما ولي هر ثمة هذا أرسل الى مصر على بن مَهْرَو يُه خليفة له على مصر وعلى صلاتها، فناب على بنمهرويه عنه ، حتى قدم هر ثمة المذكور الى مصر في يوم الأربعاء ليستّ خَلَوْنَ من شهر رجب من سنة ثلاث وثلاثين وماثنين ه . وسكن بالمعسكر على العادة ، وجعل على شُرْطته سنة ثلاث وثلاثين وماثنين ه . وسكن بالمعسكر على العادة ، وجعل على شُرْطته

(FET)

<sup>(</sup>۱) كذا في الذهبي وتهذيب التهذيب ، وفي الأصلين : « عايد » بالدال المهملة وهو تحريف . (۲) كذا في تهذيب التهذيب والنقريب والخلاصة في أسماء الرجال وتاريخ الاسلام للذهبي . وفي الأصلين «السلمي» وهو تحريف ، والساميّ : نسبة الى سامة بن لؤيّ ، كما في أنساب السمعاني .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المشتبه والخلاصة في أسماء الرجال وتهـ ذيب التهذيب . وفي ف : « الحراز » . وفي م :
 «الحزاز » وكلاهما تصحيف .
 (٤) في الخلاصة في أسماء الرجال : « توفي سنة ٢٢٢ ه » .

أَبَا قُتَيَبُة . وفي أيَّام هر ثمَّةَ هذا ورد كَتَابُ الخليفة المتوكِّلِ الى مصر بترك الجدال في القرآن وآتباع السنّة وعدمِ القول بخلق القرآن . ولله الحمد .

وسببه أن الواثق كان قد تاب و رجّع عن الفول بخلق القرآن ، فأدركمه المنية قبل إشاعة ذلك وتَولَى المتوكل الخلافة ، قال أبو بكر الخطيب : كان أحمد بن أبى دُوَاد قد استولى على الواثق وحمله على التشدّد فى الحينة، ودعا الناس الى القول بخلق القرآن ، وقال عبيد الله بن يحيى : حدثنا إبراهيم بن أَسْباط بن السَّكن قال : حُمِل رجلٌ فيمن حُمِل محبل أبا لحديد من بلاده فأدْخِل ؛ فقال آبن أبى دُوَاد : تقول أو أقول ؟ قال : هذا أقل جَوْركم ، أخرجتم الناس من بلادهم ، ودعوتموهم الى شيء ما قاله أحد ؛ لا! بل أقول ؛ قال : قل والواثق جالس و فقال : أخرنى عن هذا الرأى الذي دعوتُم الناس اليه ، أعليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يدع وأنتم لا يسعَم ! فبهُتوا ، قال : فاستضحك الواثق وقام قابضًا على كمّه ودخل بيتًا وأنتم لا يسعَم ! فبهُتوا ، قال : فاستضحك الواثق وقام قابضًا على كمّه ودخل بيتًا ومد رجليه وهو يقول : شيءٌ وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه ولا يَسعُنا!

وعن طاهر بن خَلَف قال: سمعت المهتدى بالله بن الواثق يقول: كان أبى إذا أراد أن يقتل رجلًا أحضَرنا ، فأتى بشيخ مخضوب مقيد - كل هؤلاء يعنون بالشيخ (أحمد بن حنبل) رضى الله عنه - فقال أبى: اثذنوا لآبن أبى دُواد وأصحابه ؛ وأدخل الشيخ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ؛ فقال: لا سلم الله عليك ؛ فقال الشيخ : بئس ما أدبك مؤدّبُك ، قال الله : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ يَعِيدٌ فَيَوا يَأْحُسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في م : ﴿ قبل امتناعه ذلك » .

قال الذهبي : هذه رُواية منكرة ، ورُواتها مجاهيل ، لكن نسوقها بطريق جيد ، قال : فقال آبن أبي دُواد : يا أمير المؤمنين ، الرجل متكلّم ، فقال له : كلّمه ، فقال : يا شيخ ، ما تقول في القرآن ؟ قال : لم تُنصِفني وَلِي السؤال ؛ قال : سَلْ يا شيخ ، قال : ما تقول في القرآن ؟ قال : محلوق ، قال : هذا شيء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرُ والحلفاء أم شيء لم يعلموه ؟ فقال : شيء لم يعلموه ؛ فقال : سبحان الله ، شيء لم يعلموه ! أعلمته أنت ؟ قال : فحيل وقال : أَقِلْني ؛ قال : والمسألة بحالها ؟ قال : تعم ؛ قال : ما تقول في القرآن ؟ قال : مخلوق ؛ قال : شيء عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال آبن أبي دُواد : عليم ، قال الشيخ : عليمه ولم يَدْعُ الناس السه ؛ قال : نعم ؛ قال : فوسعه ذلك ؟ قال : نعم ؛ قال : أفلا وسعك ما وسعه وسم الحلفاء بعده ! قال : فقام أبي ودخل الحكوة وآستلق وهو يقول : شيء لم يعلمه الذي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمرُ ولا عثمانُ ولا على علمته أنت ! سبحان الله ! علموه ولم يَدْعُوا اليه الناس ، أفلا وسعك ، ا وسعهم ! ثم أمر برفع قرود الشيخ وأمر له بأر بعائة دينار وسقط من عينه آبن أبي دُواد ولم يَمْتِحِن بعدها أحدًا . الشيخ وأمر له بأر بعائة دينار وسقط من عينه آبن أبي دُواد ولم يَمْتِحِن بعدها أحدًا . الشيخ وأمر له بأر بعائة دينار وسقط من عينه آبن أبي دُواد ولم يَمْتِحِن بعدها أحدًا .

وقد روى نحوا من هذه الواقعة أحمدُ بن السّندى الحدّاد عن أحمد بن منيع عن صالح بن على الهاشمى المنصورى عن الحليفة المهدى بآلله رحمه الله، قال صالح: حضرتُ وقد جلس للنظلمين \_ يعنى المهدى بآلله رحمه الله \_ فنظرت الى القصص تُقرأ عليه من أولها الى آخرها فيأمر بالتوقيع عليها و يختمها فيسر في ذلك، وجعلتُ أنظر اليه، ففيطن بى ونظر الى ففضضت عنه، حتى كان ذلك منه ومنى مرارا ؛ فقال لى ياصالح، في نفسك شيء تُحِبّ أن تقوله ؟ قلت : نعم ؛ فلما آنقضى المجلس أدخلتُ مجلسة ؛ فقال : تقول ماذا في نفسك أو أقوله لك ؟ قلت : يا أمير المؤمنين

TET,

<sup>(</sup>١) في ف وهامش م : « حكاية » ·

ما ترى؛ قال : أقول: إنه قد آستحسنت ما رأت منّا؛ فقلت : أي خلفة خلفتنا إن لم يكن يقول: القرآن مخلوق! فورد على قلمي أمر عظيم؛ ثم قلت: يا نفسُ هل تموتين قبل أجلك! فأطرق المهتدى ثم قال: اسمع منّى؛ فوالله لتسمعَنَّ الحقّ ؛ فَسَرَى فَى ذَهْنِي شِيءَ - فَقَلْت : ومن أولى بقول الحق منك، وأنت خليفة ربِّ العالمين وابن عمر سيد المرسلين! قال : مازات أقول : القرآن مخلوق صدرًا من أيام الواثق حتى أقدَمَ شيخا من أَذُنَّهُ فأدخل مقيَّدا، وهو جميل حسن الشيبة ، فرأيت الواثقَ قد ٱستحيًا منه و رقّ له ؛ فما زال يُدنيه حتى قرُب منه وجلس ، فقال له : ناظِرِ ٱبنَ أبي دُواد ؛ فقال : يا أمير المؤمن ، إنَّه يضُعف عن المناظرة؛ فغضب وقال : أبو عبد الله يضعُف عن مناظرتك أنت! . قال: هؤن عليك وأذَّنْ لي في مناظرته ؛ فقال : ١٠ دعوناك إلا لمذلك؛ فقال : احفظ على وعليه. فقال : يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه ، هي مقالة واجبة داخلة في عقْــد الدّين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلتَ ؟ قال : نعم. قال : أخيرنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله، هل ستر شيئا مما أُمَّ به ؟ قال : لا. قال : فدعا اني مقالتك هذه ؟ فسكت . فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين واحدة؛ فقال الواثق: وأحدة. فقال الشيخ: أُخْبِرَنِي عن الله تعالى حين قال: ﴿ اليُّومَ أَكُمَّاتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ أكان اللهُ هو الصادق في إكمال دينه، أم أنتَ الصادقُ في نُقصانه حتى تُقال مَقَالُتُك؟ فسكتَ؛ فقال الشيخ : ثِنْتَانَ؟قال الواثق: نعم. فقال : أُخْبِر نَى عن مقالتك هذه، أعَلِمها رسولُ الله صلى الله عليمه وسلم أم جَهِلها ؟ قال : عَلِمها؛ قال : فدعا الناسَ إليها ؟ فسكَتَ . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين ثلاث؛ قال: نعم. قال: فآ تَّسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن علِمها أن يُمسك عنها ولم يطالب أُمَّته بها؟ قال: نعم؛ قال : وٱلَّسع لأبي بكر (١) أذنة: بلد من النغور قرب المصيصة ٠

14524

وعمر وعثمان وعلى ذلك "قال: نعم ؛ فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الوانق وقال: يا أمير المؤمنين ، قد قدّمتُ القولَ أن أحمد يصبو و يَضعُف عن المُناظرة ، يا أمير المؤمنين ان لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة كما زعم هذا أنه آتسع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلى فلا وسع الله عليك ، قال الواتق : نعم كذا هو م قطعوا قيد الشيخ ، فلما قطعوه ضرب الشيخ بيده الى القيد فأخذه ، فقال الواتق : لم أخذته ؟ قال: إنى نويتُ أن أتقدم إلى من أوصى اليه إذا أنا مت أن يجعله بيني و بين كفني حتى أخاص به هذا الظالم عند الله يوم القيامة ، فأقول : يا رب لم قيدني و رقع أهلى، ثم بكى، فبكى الواثق و بكينا . ثم سأله الواثق أن يجعله في حلى وأمر له و رقع أهلى، ثم بكى، فبكى الواثق و بكينا . ثم سأله الواثق أن يجعله في حلى وأمر له بصلة ؛ فقال : لا حاجة لى بها . قال المهتدى : فرجعتُ عن هذه المقالة ، وأظن أن الواثق رجع عنها من يومئذ اه .

قلت : ولما وقع ذلك كتَب للا قطار برفع المحنة والسكوت عن هذه المقالة بالجملة ، وهددكلً من قال بها بالقتل .

وكان هَرْمَمَةُ هذا يُحَبّ السَّنَةَ ، فأخذ في إظهار السنة والعمل بها ، وفَرِح الناسُ بذلك وتباشروا بولايته ؛ فلم تَطُل مَدُّته على إمْرَة مصر بعد ذلك حتى مَرِض ومات بها في يوم الأربعاء لسبع بَقين من شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين ؛ وآستخلف آبنه حاتم بن هرثمة على صلاة مصر ، وكانت ولاية هرثمة المذكور على مصر سنة واحدة وثلاثة أشهر وثمانية أيام ، وهذا ثاني هرثمة ولي إمرة مصر في الدولة العباسية ، فالأول هرثمة بن أعين ، ولاه الرشيدُ هارونُ على مصر سنة ثمان

 <sup>(</sup>١) يقال : صبا يصبو صبوة اذا مال إلى الجهل واللهو والفتوة .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة زائدة في م .

وسبعين ومائة ، والثانى هو هر ثمة بن نَصْر هـذا . وكان هر ثمةُ أميراً جليلا عاقلا مدبّرا سيوسًا ، وتولّى مصر من بعده آبنُه حاتم بنهر ثمة باستخلافه له ، فاقره الخليفةُ .

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٣٣

السنة التي حكم فيها هَرْ ثُمة بنصر على مصر وهي سنة ثلاث وثلاثين وما ثنين – فيها كانت زَلزَلَةٌ عظيمةٌ بدمشق سقط منها شُرُفات الجامع الأُموى وآنصدع حائط المحراب وسقطت منارته ، وهلك خلقٌ تحت الرَّدْم ، وهرب الناسُ الى المُصَلَّى باكين متضرِّعين الى الله ، و بقيت ثلاث ساعات ثم سكنت ،

وقال القاضى أحمد بن كامل فى تاريخه : رأى بعضُ أهلِ دَيْر مُرَّانَ دمشقَ تخفض وترتفع مرارا، فمات تحت الرَّدْم معظمُ أهلها — هكذا قال ولم يقل بعض أهلها — ثم قال : وكانت الحيطانُ تنفصل حجارتُها من بعضها مع كون الحائط عرض سبعة أذرع ، ثم آمت دت هذه الزّلزلَةُ الى أنطاكِيّة فهدمتها، ثم الى الجزيرة فأحربتها، ثم الى الموصل هلك من أهله خمسون ألفا، ومن أهل أنطاكِيةً عشرون ألفا .

وفيها أصاب القاضى أحمد بن أبى دُوَاد فالجُ عظيمُ و بطَلَتْ حركتُه حتى صار كالحجر الْمُلْقَ . وأحمد هـذا هو القائل بخَلْق القرآن ، يأتى ذكُره عند وفاته فى هذا . • ا الكتاب فى محلّه إن شاء الله تعالى .

وفيها في شهر رمضان ولَّى الخليفُ ألمتوكُّلُ على الله آبنَه مجددا المنتصر الحرَّمين والطائف .

<sup>(</sup>١) دير مرَّ ان : موضع قرب دمشق على تل مشرف على مزارع ورياض ٠

وفيها عزل المتوكلُ الفضلَ بن مروان عن ديوان الحراج وولاه الفتحَ بن خاقان . وفيها غضِب المتوكلُ على عُمَر بن الفَرَج وصادَره .

وفيها قــدِم يحيى بن هَرْثمة بن أَعْيَن — وكان ولي طريق مكّة — بالشّريف على بن على الرّضَى الْعُلَوى من المدينة، وكان قد بلغ المتوكّل عنه شيءٌ .

وفيها توفى بُهْلُول بن صالح أبو الحسن التَّجِيبيّ، كان إمَامًا حافظًا، قدِم بغدادَ وحدّث بها، ومن رواياته عن آبن عباس رسالة زيادِ بنِ أَنعُم .

وفيها توقى محمد بن سمّاعة بن عبيد الله بن هِلَال بن وَكِيع بن بِشر أبو عبد الله القاضى الحنفى التّيمى، ولد سنة ثلاثين ومائة، وكان إماما عالما صالحا بارعا صاحب اختيارات وأقوال فى المذهب، وله المُصَنَّفات الحسان، وهو من الحُفّاظ الثّقات؛ ولى القضاء وحُمِدت سِيرتُه، ولم يَزَل به الى أن ضَعفَ نظرُه واستعفى، وكان يصلى كل يوم مائتى ركعة . قال : مكثتُ أربعين سنة لم تَفُتنى التكبيرةُ الأولى فى جماعة الا يوما واحدا ماتت فيه أتى ففائتنى صلاة واحدة ، وصليتُ خمسا وعشرين صلاة رحه الله تعالى .

وفيها تُوفّى محمد بن عبد الملك بن أَبَان بن أبى حمزة الزيّات الوزير أبو يعقوب (ه) وقيل : أبو جعفر أصلُه من جِيل (قرية تحت بغداد) . قلت : ومنها كان أصل الشيخ عبد القادر الكيلانى . وكان أبو محمد هـذا تاجرا وأنتمى هو للحسن بن سهل



<sup>(</sup>۱) فى م: «عدالله» وهو تحريف · (۲) هذه الجلة ساقطة فى ف · (۳) وردت هدفه العبارة فى تهذيب التهذيب فى ترجمة محمد بن سماعة هكذا : «ففا تننى مسلاة واحدة فى جماعة فقمت فصليت خمسا وعشرين صلاة أويد بذلك التضعيف» · (٤) كذا فى الأصلين والأغانى (ج ٢٠ ص ٢٥ طبع بولاق) : « أبان بن حزة » بدون له فظة أبى · (٥) و يقال لها : كيل وجيلان وكيلان كا فى لب اللباب للسيوطى .

10

فنوه بذكره؛ حتى آتصل بعده بالمعتصم ، ثم آستوزَره الواثقُ . وكان أديبا فاضلا شاعرًا عارفا بالنَّحو واللغة جوادا مُدَّحا، ومن شعره على ما قيل قوله :

فإن سِرتُ بالجُثان عنكم فإننى \* أُخِلْف قلبي عندكم وأسبرُ فكونوا عليمه مُشْفِقين فإنه \* رهينٌ لديكم في الهوى وأسيرُ قلت: وما أحسن قولَ القاضى ناصح الدّين الأَرَّجاني في هذا المعنى: لمُينِكني إلا حديثُ فِرَاقهم \* لمّا أَسَرَ به إلى مُصودًى هو ذلك الدرّ الذي أُودَعتُم \* في مُسْمَعي أجريتُه من مَدْمَعي

قلت : وهذا مثلُ قول الزنحشرى فى قوله لمَّا رثى شَيْخَه أَبِامُضَر والله أَعلم مَن السابقُ لهذا المعنى لأنهما كانا مِتِعاصِرَين - :

وقائلة ما هـذه الدُّرُ التي \* تَساقَطُ من عينيكَ سِمْطَيْنِ سِمْطَيْنِ سِمْطَيْنِ سِمْطَيْنِ مِمْطَيْنِ مِمْطِينَ مِمْطَيْنِ مِمْطِينَ مِمْلِينَ مِن مِن مَلِينَ مِمْلِينَ مِنْ مِلْمِلْمِينَ مِن مِن مِنْلِينَ مِن مِنْ مُعْلِينِ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مِن

وفيها توفى الإمام الحافظ المجة يحيى بن مَعِين بن عَوْن بن زِيَاد بن بِسُطام وقيل : غِياث بدل عون \_ أبو زكر يا المُرِّى (مُرَّة بن غَطَفَان مولاهم) البَغدادي الحافظ المشهور ، كان إمام عصره في الجَرْح والتّعديل و إليه المرجعُ في ذلك ، وكان يتفقه بمذهب الإمام أبي حنيفة .

قال الإمام محمد بن إسماعيل البخارى : ما آستصفرتُ نفسى إلّا عند يحيى بن مَعِين. ومولده فى سنة ثمان وخمسين ومائة، فهو أسنّ من على بن المَدِينى، وأحمد بن حَنْبل، وأبى بكر بن أبى شَيْبة، وإسحاق بن رَاهُوَ يُه، وكانوا يتأذبون معه و يعرفون له فضلَه، وروَى عنه خلائقُ لا تُحصى كثرةً . (Fig)

قال أبو حاتم: يحيى بن مَعِين إمامً . وقال النَّسائى : هو أبو زكر يا الثقة المأمون أحد الأثمة في الحديث . وقال على بن المَدين : لا نعلم أحدًا من لَدُن آدمَ كتب من الحديث . ما كتب يحيى بن معين ، وعن يحيى بن معين قال : كتبت بيدى ألف ألف حديث . وقال على بن المَدين : إنتهى علم الناس الى يحيى بن معين ، وقال القواريرى : قال لى يحيى بن القطان : ما قدم علينا أحدُ مثل هذين الرجلين : مثل أحمد بن حَنبل و يحيى بن مَعِين ، وقال أحمد بن حنبل وعن أبى سعيد معين ، وقال أحمد بن حنبل وعن أبى سعيد الحَداد قال : الناسُ عِيالُ في الحديث على يحيى بن مَعِين ، وقال محمد بن هارون الحَداد قال : الناسُ عِيالُ في الحديث على يحيى بن مَعِين ، وقال محمد بن هارون الفَلاس : اذا رأيتَ الرجل ينتقص يحيى بن مَعِين فاعرف أنه كذاب ،

وكانت وفاة يحيى بن مَعِين لسبع بَقِين من ذى القعدة بالمدينة، ودُفِن بالبَقيع .
قال الذّهبيّ : وقال حُبَيْش بن المُبَشِّر وهو ثقة : رأيتُ يحيى بن معين في النوم فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : أعطاني وحَبَاني وزوجني ثلثمائة حَوْراء ، ومَهَّد لى بين البابين .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى أحمد بن عبد الله ابن أبي شُعيب الحَرّاني، وابراهيم بن الحَجَّاج السَّامي، واسحاق بن سَعيد بن الأركون الدَّمَشْقي، وحِبَّان بن موسى المَرْوَزِيّ، وسلمان بن عبد الرحمن بن بنت شُرَحْبيل، وداهِم بن نوحُ الأهوازيّ، وروحُ بن صلاح المصريّ، وسَهل بن عثمان العَسْكِرِيّ، ومدهم بن نوحُ الأهوازيّ، وروحُ بن صلاح المصريّ، وسَهل بن عثمان العَسْكِرِيّ، وعبد الجبّاد بن عاصم النَّسَائي، وعقبة بن مُكْرَم الضَّبِيّ، ومجد بن سَمَاعة القاضى،

<sup>(</sup>١) ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج٢ ص١٩ ٣ طبع بولاق) أنه كنب سمّائة ألف حديث.

 <sup>(</sup>٢) كذا في م وتاريخ الاسلام للذهبي . وفي ف : «حياني» باليا. المثناة .

۲.

ومحمد بن عائذ الكاتب، والوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات، ويحيى بن أيّوب المقايرى، ويحيى بن مَعِين ، ويَزيدُ بن مَوْهَب الرَّمْلِيِّ .

امر النيل في هذه السنة − الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا ، مبلغ
 الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا .

## ذكر ولاية حاتم بن هَرْكُمة على مصر

هو حاتم بن هَر ثَمَةً بن نصر الجيلي أمير مصر، وليباً باستخلاف أبيه له بعد موته في الثالث والعشرين من شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين على الصلاة ، وأرسل كاتب الأمير إيتاخ التركي المعتصمي الذي إليه أمر مصر في ولايت عليها مكان أبيه وسكن المعسكر على عادة أمراء مصر وجعل على شُرطته محمد بن سُويد وأخذ في إصلاح أحوال الديار المصرية ، و بينا هو في ذلك ورد عليه كتاب الأمير إيتاخ بصرفه عن إمرة مصر وتولية على بن يحيى الأرمني ثانيا على مصر ، وكان ذلك في يوم الجمعة لست خَلُون من شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وماثتين المذكورة ، فكانت ولاية حاتم هذا على مصر من يوم مات أبوه شهرًا واحدا وثلاثة عشر يوما . وكان حاتم هذا جليلا نبيلا ، وعنده معرفة وحسن تدبير ، إلا أنه لم يُحسِن أمر ه مع إيتاخ ، لطمع كان في إيتاخ التركي الذي كان اليه أمر مضر بعد أشناس ، وكلاهما كان ثركيًا ، ولم أقف على وفاة حاتم بن هر ثمة هذا اه .

(TIV)

ما وقسيع

نی سنة ۲۳۶

++

السنة التي حكم في أولها الى رجب هرثمة بن نصر، ومن رجب الى شهر رمضانَ آبنه حاتم بن هرثمة، ومن رمضانَ الى آخرها على بن يحيى الأَدْمَني ، وهي

(۱) هو يزيدبن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب الرمليّ ، كافى الخلاصة وتهذيب التهذيب ، وفى الأصلين : « البرمكي » وهو خطأ . (۲) كذا فى الأصلين بالصاد المهملة ، وفى الكندى (ص ١٩٧ طبع بيروت) بالضاد المعجمة . سنة أربع وثلاثين ومائتين فيها هبت ريّح بالعراق شديدة السَّمُوم لم يُعْهَد مثلُها، أحرقت زرع الكوفة والبصرة و بغداد وقتلت المسافرين، ودامت خمسين يوما، مم اتصلت بهمدان فاحرقت أيضا الزّرع والمواشى، ثم آتصلت بالموصل وسنجار، ومنعت الناسَ من المعاش في الأسواق ومن المشى في الطريق، وأهلكت خَلْقًا.

وفيها حج بالناس من العراق الأميرُ مجمد بن داود بن عيسى العباسي ، وكان له عدّةُ سنين يحُج بالناس .

وفيها أظهر الخليفة المتوكّل على الله جعفر السَّنَّة بمجلسه وتحدّث بها ونهى عن القول بخلق القرآن، وكتب بذلك الى الآفاق. حسبها ذكرناه فى ترجمة هَرْثَمَة هذا، واستقدَم العلماء وأجزل عطاياهم ، ولهذا المعنى قال بعضهم : الخلفاء ثلاثة أن أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه يوم الرّدة، وعمرُ بن عبد العزيز رضى الله عنه فى ردّ مظالم بنى أميّة، والمتوكّل فى إظهار السنة .

وفيها خرج عن الطاعة محمدُ [بن البُعيث] أميرُ إرْمينيَة وأذْرَ بيجان وتحصّن بقلعة (ث) مربَّد؛ فسار لقتاله بُغَا الشَّرَابى فى أربعة آلاف ، فنازله وطال الحصارُ بينهم، وقتل طائفة كبيرة من عسكر بُغَا، ودام ذلك بينهم الى أن نزل محمـدُ بالأمان ، وقيـل : بل تدتى ليهرُبَ فأسروه .

وفيها فقض الخليفةُ المتوكل لإيتاخ متولِّى إمرة مصر الكوفةَ والحجازَ وتهامـة ومكّةَ والمدينة مُضَافًا على مصر، ودُعى له على المنابر، وجح إيتاخ من سنته وقد تغير خاطرُ المتوكّل عليه ، فلما عاد مر الحَج كتب المتــوكّل إلى إسحاق بن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) سنجار: مدينة مشهورة من نواحى الجزيرة بينها و بين الموصل ثلاثة أيام · (۲) الزيادة عن الطبرى وابن الأثير والذهبي · (۳) مرند : مدينة مشهورة من مدن أذر بيجان ، بينها و بين تبريز يومان .

(TEV)

آبن مُضَعّب بالقبض عليه في الباطن إن أمكنه ؛ فتحايل عليه إسحاق حتى قبض عليه وقيده بالحديد وقتله عطشًا ، وكتب مخضرا أنه مات حَنْف أنفه ، وكان أصل إيتاخ همذا مملوكا من الحَزر طبّاخا لسَلّام الأبرش ؛ فأشتراه المعتصم ، فرأى له رُجلة وبأسًا فقر به ورفَعه ؛ ثم ولاه الواثق بعد ذلك الأعمال الجليلة ، وكان مَن أراد المعتصم والواثق والمتوكل قَتْلة سلّمه اليه ، فقتل إيتاخ هذا مثل تَجَيْف والعبّاس بن المأمون وآبن الزيّات الوزير وغيرهم .

وفيها توقىزُهَير بنَحْرب بنَشَدَاد أبوخَيْتَمة النَّسَائيّ ،كان عالما ورِعًا فاضلا ، رحل [لل] البلاد وسمِع الكثيرَ وحدّث، وروى عنه جماعةً ، وكان من أئمة الحديث .

وفيها توتى سليان بن داود بن بِشَر بن زِيَاد الحافظ أبو أَيُوب البصرى المِنْقَرى (٢) المعروف المِنْقَرى المُعروف بالشّاذَكُونى ، رحل [إلى] البلاد وسمِع الكثير وحدّث ورَوَى عن خلائق ، ورَوى عن خلائق ، ورَوى عنه جمَّ كبير، وهو أحد الأئمة الحُقّاظ الرّحالين ،

وفيها توفى سليمان بن عبد الله بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس الأمير أبو أيوب الهاشمي العباسي ، أحد أعيان بنى العباس وأحد من ولي الأعمال الجليلة مثل المدينة والبصرة واليمن وغيرها .

وفيها توقى على بن عبدالله بن جعفر بن يحى بن بكر بن سعيد، وقيل: جعفر بن أُ أَنْ يَعْمَى بن بكر بن سعيد، وقيل: جعفر بن يَجْيِيع بن بكر، الإمام الحافظ الناقد الحَجّة أبو الحسن السَّعْدى مولاهم البَصْرِيّ الدَّارِيّ

<sup>(</sup>۱) فى القاموس وشرحه: «الخزر (بفتح الخاء والزاى ): اسم جيل خزر العيون من كفرة الترك، وقيل: من العجم، وقيل: من التار، وقيل: من الأكراد من ولد خزد بن يافث بن نوح عليه السلام» • (۲) الرجلة: الرجولة • (۳) الشاذكونى (بفتح الشين والذال المعجمتين بينهما ألف وضم الكاف و بعدها نون ، كما فى تحاب الانساب للسمعانى ولب اللباب للسيوطى): نسبة الى شاذكونة ، لأن أباه كان بينم في يغير فى اليمن و بينع المضربات الكبار، فعرف بذلك ، وورد فى و بالدال المهملة وهو تحريف •

المعروف بآبن المَدينيّ ، كان إمامَ عصره في الحَرْح والتعــديل والعلل ، وكان أبوه محدَّثًا مشهورًا . ومو لدُ على هـــذا في سنة إحدى وستين ومائة ، وهو أحد الأعلام وصاحب التصانيف؛ وسمع أباه وحمَّادَ بن زيد وآبنَ عُيَيْنة والدُّراوَرْدي و يحيى القَطَّان وعبدَ الرحمن بن مهدى وابنَ عُلَّية وعبدَ الزَّاق وخَلْقا سواهم، وروَى عنه البخاري ۖ وأبو داود والنَّسَائيّ وآبن ماجه والتّرمذي عن رجلٍ عنه وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيي الذُّهْلِيُّ وخلق سواهم. وعن آبن عُيِّينَة قال: يلومونني على حبِّ على بن المَّديني، والله إني لأتعلُّم منه أكثر مما يتعلُّم منى. وعن آبن عُينَنة قال : لولا على بن المَدينيُّ ماجلستُ. وقال النَّسَائيِّ : كأنِ الله خلقَ على بن المَّديني لهذا الشأن . وقال السُّراج : سمعت محمله بن يُونس [يقول] سمعت آبنَ المَدينيّ يقول : تركتُ من حديثي مائةً ألف حديث، منها ثلاثون ألفا لعَبَّاد بن صُهيَّب. وقال السَّرَّاج : قلت للبخاري : ما تَشْتَهِي ؟ قال : أن أقدَم العراقَ وعلى بن المديني حيَّ فأجالسه . قال البخاري : مات على بن عبد الله (يعني آبن المديني) ليومين بَقِيَا من ذي القعدة بالمدينة سنة أر بع وثلاثين ومائتين . وقال الحارث وغير واحد : مات بسَامَرًا في ذي القعدة . وقال الإمام أبو زكريا النووي : لأبن المَديني في الحديث نحوُ مائتي مصنَّف . وفيها توقَّى يحيى بن أيوب البغدادي العابد الصالح، ويعرف المَقابِري لانه كان يتعبُّد بالمقابر، وكان له أحوال وكراماتُ .

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هـذه السنة، قال : وفيها توفى أحـد بن حَرْب النّيسَابُودِيّ الزاهد ، ورَوْح بن عبد المؤمن القارئ، وأبو خَيْثَمَة زُهَيرُ بن حَرْب ، وسليمانُ بن داود الزَّهْرَانيّ ، وعبد الله بن

عمر بن الرقاح قاضي نَيْدابور، وأبو جعفر عبد الله بن محمد [النَّفَيْليِّ]، وعلى بن بحر الَقَطَّانَ ، وعليَّ بن المَدينيِّ، ومجمد بن عبد الله بن نُمَيرٍ، ومجمد بن أبي بكر المقدِّميُّ ، والْمُعَافَى بن سليمان الرُّسُمَىٰ ، ويحيى بن يحيى اللَّذِي الفقيه .

§ أمر النيل فهذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا، مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وآثنان وعشرون إصبعا .

## ذكر ولاية على بن يحبى الثانية على مصر

قد تقدّم الكلام على ولاية على بن يحيي هـ ذا أولا على مصر ، ثم وَلِيها ثانيا في هذه المرة بعد عزل حاتم بن هَرْتُمة بن نصر عنها، من قبل الأمير إيتاخ المُعتَصميّ على الصلاة في يوم سادس شهر رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين ه. فسكن على" ابن يحيي بالمعسكَر على عادة الأمراء، وجعل على شُرْطَته معاويةً بن نُعَم. وٱستمَّر على هذا على إمرة مصر الى أن قَبض الخليفة المتوكلُ على الله جعفرٌ على إيتاخ المذكور في المحرم سنة خمس وثلاثين ومائتين هـ، وقدم الخبر على الأمير على هذا بالقبض على إيتاخ والحَوْطة على ماله بمصر، فأَستُصفيَتْ أموالُهُ وتُرك الدعاء له على منابرها بعــــد الخليفة؛ وأنَّ المتوكُّل وَلَّي ابنه ووَلِيَّ عهده مجدًّا المنتصر مصرَّ وأعمالها كما كان لايتاخ المذكور ؛ فُدُغي عنــد ذلك للنتصر على منابرمصر . فكان حكم إيتــاخ.على الديار المصرية أربعَ سنين . ولما وَلِي المنتصر إمْرَة مصر أقرّ على بن يحيي هــذا على عمل



 <sup>(</sup>١) الزيادة عن الذهبي. (٢) كذا فى الأنساب السمعاني وتقريب التهذيب، بفتح الراء المهملة وسكون السين وفتح العين المهملة ، نسبة الى بلد من ديار بكر يقال لها رأس عن · وفي م : «الرستغفى"» · رفى ف : «الرسغتي» بالغين المعجمة ، وكلاهما تحريف

مصر على عادته ؛ فأستمر عليها الى أن صرّفه المنتصر عنها بإسحاق بن يحيى بن مُعاذ في ذي الحجَّة سنة خمس وثلاثين ومائتين . فكانت ولايت على مصر في هذه المرَّة الثانية سنةً واحدةً وثلاثةً أشهر تنقُص أيَّاما . وخرج من مصر وتوجُّه الى العراق وقدم على الخليفة المتوكّل على الله جعفر وصار عنده مر. كبار تُقوّاده ؛ وجهّزه في سينة تسع وثلاثين وماثنين الى غزو الروم، فتوجُّه بجيوشه الى بلاد الروم فأوغل فيها، فيقال : إنَّه شارَفَ القُسْطَنطينيَّة، فأغار على الروم وقتلَ وسي، حتى قيل : إنه أحرَق ألفَ قرية وقتَــل عشرةَ آلاف علج ، وسي عشرةَ آلاف رأس ، وعاد الى بغداد سالما غانما ؛ فزادت رتبته عند المتوكّل أضعافَ ما كانت . ثم غزا غزوة أخرى في سنة تسع وأربعين ومائتين، وتوغّل في بلاد الروم، ثم عاد قافلا من إرمينيةَ الى مَيَّافَارِقِين ، فباخم مَقتَلُ الأمير عمر بن عبد الله الأقطع بمَرْج الأُسْقُف ؛ وكان الروم في حمسين ألفا فأحاطوا به ــ أعنى عمرً بن عبد الله الأقطع ــ ومن معه فقتلوه وقُتل عليــه ألف رجل من أعيان المسلمين؛ وكان ذلك في يوم الجمعة منتصف شهر رجب سنة تسع وأربعين ومائتين المذكورة . فلت بلغَ الأمير على بن يحيي هـــذا عاد يطلب الروم بدم عمر بن عبدالله المذكور، حتى لقبِّهم وقاتلهم قتالا شديدا، حتى قُتِل وَقَتِل معه أيضا من أصحابه أربعائة رجل من أبطال المسلمين. رحمهم الله تعالى. وكان على بن يحيى هذا أميرا شجاعا مقداما جَوَادا مُمَدَّحا عارفا بالحروب والوقائم مُدَّبِرًا سَيُوسًا محودَ السيرة في ولايته، وأصله من الأزمن؛ وقد حكينا طَرَفًا من هذه الغزوة في ولايت الأولى؛ والصواب أنّ ذلك كان في هذه المرّة، وأنّ تلك الغزوة كانت غير هذه الغزوة التي قُتل فها . رحمه الله تعالى وتقبّل منه .

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه اللفظة بالأصلين ولعلها : « معه » .

**\*** 

ما وقسم ب الحوادث فیسنة ۲۳۵

FEG)

السنة التي حكم فيها على بزيجي الأرمني في ولايته الثانية على مصروهي سنة حس وثلاثين وماثتين \_ فيها ألزَم الخليفةُ المتوكِّلُ على الله النصارى بِلْبُس العَسَلين . وفيها ظهَر رَجَل بَسَامَرًا يقال له مجود بن الفَرَج النَّيْسَابُوري، وزعم أنه ذوالقرين، وكان معــه رجل شــيخ يشهد أنّه نبيّ يُوحَى إليه، وكان معه كتاب كالمصحف، فَقُبِضَ عَلَيْهِمَا وَعُوقِبِ مَحْوِدِ المَذَكُورِ حَتَى مَاتَ تَحْتَ العَقَوْبَةِ، وَتَفْرَقَ عَنه أصحابه. وفيها عقد المتوكَّل لَبَنِيه الثلاثة وقسم الدنيا بينهم، وكتب بذلك كتابا، كما فعل جدَّه هارون الرشيد مع أولاده ؛ فأعطى المتوكُّلُ ابنَه الأكبرَ محسَّــدا المنتصرُّ من عَريش مصر الى إفريقيَّة المغرب كلَّه الى حيث بلغ سلطانُه ، وأضاف اليــه جُندَ قَنَّــُمرين والعواصم والثغور الشامية والحزيرة وديار بكر وَرَبيعة والمَوْصل والفُرات وهيت وعانة والخابُور ودِجْلة والحرمين واليمن واليمــامة وحَضْرَمُوْت والبحرين والسِّــنْد وكَرْمان وَكُور الأهواز وماسَبَّدَان ومهْرَجان وشَهْرَزُور وقُمْ وَقَاشَانَ وقَرْوين والجبال؛ وأعطى آبنَه المعتزّ بالله \_ وآسمه الزبير وقيل محمد \_ خراسانَ وطَبَر سُتان وماوراء النهر والشرقَ كله؛ وأعطى آبنَه المؤيّد بالله إبراهيم إرْمِينِيَةَ وأَذْرَ بيجَان وُجُنَد دِمَشْق والأُرْدُنّ وفَلَسْطين وفيها توفى إسحاق بن إبراهيم بن ميمون، أبو محمد التَّميميّ، و يعرف والده بالمَوْصـــليّ النديم، وقد تقدّم ذكره في ولاية الرشيد هارون . ووُلد إسحاق هذا سنة حمسين ومائة، وكان إماما علمًا فاضلا أديبا أخباريا ؛ وكان بارعا في ضرب العود وصنعة الغناء ، فَغَلَب عليه ذلك حتى عُيرف بإسحاق المغنّى ، ونال بذلك عند الحلفاء من الرتبة ما لم ينله غيره، وهو مصنِّف كتاب الأغانى .

<sup>(</sup>١) هو غير كتاب الأغاني المروف لأبي القرج الأصباني

قال الذهبي : أبو محمد التميمي الموصلي النديم صاحب الغناء كان اليه المُنتَهَى في معرفة المُوسيق ولا بعمده بمدة سمنين في معرفة المُوسيق ولا بعمده بمدة سمنين مثله ، اه ، قال : وكان له أدب وافر وشعر رائق جَزْل ، وكان عالما بالأخبار وأيام الناس وغير ذلك من الفقه والحديث والأدب وفنون العملم ، قال : وسمِع من مالك وهُشَيْم وسُفْيانَ بن عُينة والأصمعي وجماعة ، اه .

وعن إسحاق قال : بَقيت دهرا من عمرى أُعَلِّس كُلِّ يوم الى هُشَيْم أو غيره من الْحَدِّثِين ، ثم أصير الى الكِسَائى أو الفراء أو ابنِ غَزَالة فأقرأ عليه جزءا من القرآن ، ثم أصير الى منصور المعروف بَرْزُلَ المُغَنِّى فيضار بنى طريقين فى العود أو ثلاثة ، ثم آتى عاتكة بنت شهدة فآخذ منها صوتا أوصوتين ، ثم آتى الأصمعى أو ثلاثة ، ثم آتى عاتكة بنت شهدة فآخذ منها صوتا أوصوتين ، ثم آتى الأصمعى وأبا عبيدة فَأُنشِدهما [ وأستفيد منهما ] ، فإذا كان العشاء رحت الى أمير المؤمنين الرشيد ، ومن شعره :

هل إِلَى أَنْ تَنَامَ عَيْنِي سَبِيلُ ﴿ إِنَّ عَهْدَى بِالنَّوْمِ عَهْدٌ طَوِيلُ

وكان إسحاق يكره أن يُنسَب الى الفناء . وقال المامون : لولا شُهرته بالفناء لوليته القضاء . وفيها توفى سُرَيْج – بسين مهملة وجيم – بن يونس بن إبراهيم المَرْوَزِيّ الزاهد العابد جدّ ابن سُرَيْج الفقيه الشافعيّ ، كان سريج أعجميا فرأى في منامه الحقّ جلّ جلاله ، فقال له : يَا شَرَيْج ، طَلَب كُنْ ، فقال سريج : يا خُداى سَرْ بِسَرْ . وهذا



<sup>(</sup>۱) كذا في الذهبي، يقال : غلَّس اذا دخل في الغلس ، وهو ظلمة آخر الليل . وفي م : «أماشي» . وفي ف : «أعامس» وكلاهما تحريف . (٢) التكلة عن تاريخ الذهبي .

<sup>(</sup>٣) كذا في م . وفي ف : «طالب كن» .

اللفظ بالعجمى معناه أنه قال له : يا سريح ، سَلْ حاجتَك ، فقال : يا رب رَأْس ، ورَوَى سريخ عن ابن عُينَة ، ورَوَى عنه الإمام أحمد بن حَنبل ، وأخرج له البُخَارى ومُسلِم والنَّسَائي ، وفيها توفى الطيّب بن إسماعيل بن إبراهيم الشيخ أبو مجمد الدؤلى ، كان عابدا زاهدا يقصد الأماكن التي ليس فيها أحد ، وكان يبيع اللآئئ والجواهر ، وهو أحد القراء المشهورين وعباد الله الصالحين ، وكان ثقة صدوقا ، رَوَى عن سفيان بن عُينة وغيره ، ورَوَى عنه البَغَوى وغيره ، وفيها توفى عبد الله بن محمد بن إبراهيم الحافظ أبو بكر العبسيي ، ويُعرف بآبن أبي شَيْبة ، كان أحد كار الحقاظ ، وهو مصنف المُسْنَد والتفسير والأحكام وغيرها ، وقدم بغداد وحدث بها .

قال أبو عبيد القاسم بن سَلّام : اِنتهى علم الحديث الى أربعة : أحمد بن حَنْبل، وأبى بكر بن أبى شَيْبَة ، ويحيى بن مَعِين، وعلى بن المَديني ؛ فأحمه أفقهم فيه، وأبو بكر أسردُهم، ويحيى أجَمُع له، وآبن المديني أعلمُهم به .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : فيها توفي أحمدُ بن عمرَ الوَكِيعي ، وإبراهيمُ بن القلاء [ زِبْرِيق الجُمْصي ] ، وإسحاقُ الموصلي النديم ، وسُمَرَيْحُ بن يونس العابد ، وإسحاقُ بن أعلّد، وشَيْبان بن العابد ، وإسحاقُ بن أبراهيم بن مُصعَب أمير بفداد، وشُجَاعُ بن مُعلَّد، وشَيْبان بن فَرُوخ ، وأبو بكر بن أبي شَهْبة ، وعُبيدُ الله بن عمرَ القواريري ، ومحد بن عباد المكي ، ومحد بن عباد المكي ، ومحد بن عباد المكي ، ومحد بن حاتم السَّمِين ، ومعلى بن مَهْدى المَوْصِل ، ومنصور بن أبي مُناحِم ، وأبو الهَذيل العَلاف شيخ المعتزلة .

أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع، ميلغ
 الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرون إصبعا .

## ذكر ولاية إسماق بن يحيي على مصر

هو إسحاق بن يحيي بن مُعاذ بن مُسلم الخَتْليّ ، أمير مصر، أصله مُن قرية خَتْلَان (بلدة عند سَمَرُقُنْد)، ولِي مصرَ بعد عزل على بن يجيي الأرمَني ، في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين وماثتين، ولَّاه المنتصر بن المتوكُّل على مصر وجَمَع له صلاتها وخراجها معا، وقدم الى مصر لإحدَى عشرةَ خلت من ذي الحجّة من سنة خمس وثلاثين ومائتين المذكورة ، وقال صاحب "البُّغية والاغتباط": إنَّه وصل الى مصر لإحدَى عشرة خات من ذي القعدة وذكر السنة، فخالف في الشهر ووافق في السنة وغيرها. ولما قدممصر سكن المعسكرَ، وجعل على الشُّرطة المَّيَّاجيَّ، وعلى المظالم عيسي بن لَمِّيعة الحَضرَ مِيَّ. وكان إسحاق هذا قد وَلِي إمْرَة دِمَشْق في أيام المأمون ، ثم في أيام أخيه المعتصم ثانيا مدّة طويلة ، ثم وَلى دَمشق ثالثا في أيام الخليفة هارون الواثق وذام بها الح.أن نقله المنتصر الما ولاه أبوه المتوكّل إمْرَة مصر، حسما تقدّم ذكره . وكان إسحاق بن يحمى هذا .ن أجلُّ الأمراء، كان جوادا مُمَّدحا شجاعا عاقلا مُدَّبِّراً سَيُوسًا مُحبًّا للشعر وأهله، وقصده كثير من الشعراء ومدحوه بغُرَر من المدائح وأجازهم الجوائزَ السنيَّة . وكان فيه رِفق بالرَّعيَّة وعَدُّلُّ وإنصاف ؛ رَفَق بالنـاس في أيام ولايتــه بدمشْق عند ما ورد كتاب المعتصم بآمتحان الرعيَّة بالقول بخلق القرآن؛ وأيضا لمَّا ولي مصر ورَّد عليه بعد مدَّة من ولايته كتَابُ المنتصر وأبيه الخليفة المتوكّل بإخراج الأشراف العَلَوِيّين من مصر الى العراق فأخرجوا ؛ وذلك بعد أن أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن على وضي الله عنهما وقُبُور العَلَوِيين . وكان هذا وقع من المتوكّل في سنة ستّ وثلاثين وماثتين وقيل قبلها .

(Foil)

وكان سبب مُفضه في على من أبي طالب وذريته أمر يطول شرحه وقفت عليه في تاريخ الإسعُرْدْي، محصوله : أنّ المتوكّل كان له مغنّية تسمى أمّ الفضل ، وكان يسامرها قبلَ الخلافة و بعدها، وطلبها في بعض الأيَّام فلم يَجِدْها، ودام طلبه لهــــا أيَّاما وهو لا يجدها، ثم بعــد أيَّام حضرت وفي وجهها أَثْرُ شمس ؛ فقال لهـــا : أين كنت ؟ فقالت: في الحجّ؛ فقال: وَيُحِك! هذا ليس من أيام الحجّ! فقالت: لم أرد الحجّ ، لبيت الله الحرام، و إنَّمَا أردتُ الحَج لَمْهَدِ على ؛ فقال المتوكَّل : وبلغ أمرُ الشيعة الى أن جعلوا مَشْهَد على مَقَام الحَجّ الذي فرضه الله تعالى! فنَهَى الناسَ عن التوجّه الى المشهد المذكور من غير أن يتعرّض الى ذكر على رضى الله عنه؛ فثارت الرافضةُ عليه وكتبوا سَبَّه على الحيطان، فيق من ذلك وأمر بالَّا يتوجُّه أحدُّ لزيارة قبر من قبور العَلَوْيَين؛ فثاروا عليه أيضا ، فتزايد غضبُه منهم فوقع منه ما وقع . وحكاياته في ذلك مشهورةً لا يُعْجِبُني ذكرُها، إجلالا للإمام على رضي الله عنه . ولما عظم الأمر أمر بهدم قبر الحسين رضي الله عنمه وهَدْم ما حوله من الدور ، وأن يُعملَ ذلك كلُّه مزارعَ. فتألم المسلمون لذلك، وكتب أهلُ بغداد شَتْم المتوكَّل على الحيطان والمساجد، وهجاه الشعراء دِعبِل وغيرُه، فصاركتما يقع له ذلك يزيد ويُفْحشُ.وكان الأليق بالمتوكّل عدمَ هذه الفعلة ، و بالناس أيضا تركَ المخاصمة ؛ لما قيل: يُد الخلافة لا تُطاولُها بد .

وفي هذا المعنى، أعنى في هدم قبور العَلَوِيّين، يقول يعقوب بن السِّكِّيُت وقيل هي لعليّ بن أحمد \_ وقد بَقي إلى بعد الثلثمائة وطال عمره:

<sup>(</sup>١) الإسعودي نسبة إلى «إسعرد» بلدة ، و يقال فيها «سعرت» كما في شرح القاموس .

تالله إنْ كانت أُمّية قد أتتُ \* قَتْلَ آبن بِنْتِ نبِيها مَظْلُومَا

وعدة أبيات أخر ، وقيل : إنّ آبن السكيت المدكور قُتِل ظلما من المتوكل ، فإنّه قال له يوما : أيّما أحبّ إليك : ولداى المؤيد والمعتز أم الحسن والحسين أولاد على " فقال ابن السكيت : والله إنّ قَنْبَرًا خادم على خير منك ومن ولَدَيْك ، فقال : سُلُوا لسانَه من قفاه ، ففعلوا فمات من ساعته .

قلت: وفي هذه الحكاية نظرُ من وجوه عديدةٍ ، وقد طال الأمر وخرجنا عن (المقصود، ونرجع الى ما نحن بصدده .

ولمن اورد كتابُ المنتصر الى إسحاق بن يحيي هذا بإخراج العَلوِيّين من مصر، أخرجهم إسحاق من غير إفحاش فى أمرهم؛ فصرفه المنتصرُ بعد ذلك بمدّة يسيرة عن إمرة مصر، فى ذى القعدة من سنة ستّ وثلاثين وماثنين، بعبد الواحد بن يحيى . فكانت ولايةُ إسحاق على مصر سنة واحدةً تنقص عشرين يوما، ومات بعد ذلك بأشهر قليلة فى أول شهر ربيع الآخر من سنة سبع وثلاثين ومائنين بمصر، ودُفِنَ بالقرافة ، ولما مات إسحاق رثاه بعضُ شعراء البصرة فقال من أبيات كثيرة : سَدَق اللهُ ما يَيْن المُقطّم والصّفا \* صَفَا النّيل صَوْبَ المُزْن حَيْثُ يَصُوبُ وما في أنْ يُسْتِق هُمَاك حبيبُ وما في أنْ يُسْتِق هُمَاك حبيبُ وما في أنْ يُسْتِق هُمَاك حبيبُ

 <sup>(</sup>۱) ذكر الذهبي في حوادث سنة ست وثلاثين وماثنين هذا البيت وبينين بعده ، وهما :
 ظفـــد أتاه بنو أبيــه بمثـــله \* هـــذا لعمرك قــــبره مهدوما أسفوا على ألا يكونوا شاركوا \* في قتـــــــله فتتبعـــوه وميـــ)

<sup>(</sup>۲) كذا فى ف . وفى م : «أولادك» . (۳) كذا فى الكندى و ف . وفى م : « وما لى أن يسق » الخ . وأنظر بقية الأبيات فى الكندى (ص ١٩٨ طبع بيروت) .

+ +

ما وقسع من الحوادث في سنة ٢٣٦

السينة التي حكم فيها إسحاق بن يحيى على مصروهي سنة ست وثلاثين وماثتين \_ فيها حج بالناس المنتصر محمد بن الخليفة المتوكّل على الله . وحجّت أيضا أمّ المتوكّل؛ وشيّعها المتوكّل الى أن ٱستقلّت بالمسير ثم رجع . وأنفقت أمّ المتوكّل أموالا جزيلة في هذه الحجة، وآسمها شجاع. وفيها كان ماحكيناه من هدم قبر الحسين وقبور العَلَوِيِّين وجُعلت مزارعَ ، كما تقدّم ذكره . وفيها أشخصَ المتوكلُ القضاةَ من الْبُلْدان لبيعة وُلَاة العهد أولادِه: المنتصر بالله محمد، ومن بعده المعتزّ بالله محمد، وقيل الزبير، ومن بعــده المؤيد بالله إبراهيم؛ وبعث خواصَّه الى الأمصار ليأخذوا البيعة بذلك . وفيها وتَب أهلُ دِمَثْق على نائب دمشق سالم بن حامد، فقتلوه يوم الجمعة على باب الخضراء . وكان من العُرْبُ، فلمَّ أُولِّي أذلَّ قوما بدمشق من السُّكُون والسَّكَاسِكُ لِمُم وجاهةً ومَنْعةً ، فثاروا به وقتلوه ، فندَّب المتوكَّل لإمْرة دمشق أفريدون التركي وسيِّره إليها، وكان شجاعا فاتكا ظالمًا؛ فقدم في سبعة آلاف فارس، وأباح له المتوكّل القتلَ بدمشق والنهبَ ثلاث ساعات . فنزل أفريدون بيت لَمْنَيَا ، وأراد أن يُصَبِّح البلدَ؛ فلما أصبح نظر الى البلد، وطلب الركوب فقُدَّمت له بغلة فضربته بالزوج فقتلته ، فدُفِن مكانه ، وقبره سبيتٍ لَمْ يَا ، ورُدّ الجيشُ الذين كانوا معه خائفين . و بلغ المتوكَّلَ، فصلحت نيَّته لأهل دمشق . وفيها توفي إسماعيل بن إبراهيم بن بَسَّام

<sup>(</sup>۱) كذا فى الذهبى وتاريخ دمشق لابن عساكر . و فى الأصلين : « من الغرب » بالغين المعجمة وهو تحريف . (۲) بيت لهيا : قرية شهورة بغوطة دمشق . وتسمى ببت الآلهة ، يذكرون أن آزر أبا إراهيم كان يخت بها الأصنام و يدفعها الى ابراهيم ليبيمها فيأتى بها الى حجر فيكسرها عليه ، والحجر الى الآن بدمشق معروف يقال له درب الحجر . (أنظر ياقوت فى اسم بيت لهيا) . (٣) كذا فى هو وتحريف .

(できず)

1 ()

الحافظ أبو إبراهم التَّرْبُحاني كان إماما عالما محدثا صاحب سنة وجماعة، كتب عنه الإمام أحمــد بن حنبل أحاديثَ ، ورَوَى عنه محمد بن سعد وغيرُه، ووثقه غبر واحد . وفيها توفي الحسن بن سَهْل الوزير أبو مجمد أخو ذي الرياستين الفضل بن سهل . كانا من بيت رياسة في المجوس، فأسلما مع أبيهما في خلافة الرشيد هارون وآتصلوا بالبرامكة ، فأنضمهمل ليحيي بن خالد البُّرمَكيّ ، فضمّ يحيي الأخوين الى ولديه : فضم الفضل بن سهل الى جعفر، والحسنَ بن سهل هذا الى الفضل بن يحيى؛ فضم جعفرُ الفضلَ بن سهل الى المأمون وهو ولى عهد، فكان من أمره ماكان. ولم مَاتَ الفَضُلُ وَلِي الحَسن هذا مكانه وزيراً ؛ ثم لم تزل رتبتُه في آرتفاع ، الى أن تزوج المأمونُ بآبنته بُورَان بنت الحسن بن سهل ، وقد تقدّم ذلك كلَّه في محلَّه . ولم يزل الحسنُ بن سهل وافرَ الحُرْمة إلى أن مات بَسَرَخُسْ في ذي القعدة من شرب دواء أُفرطَ به في إسهاله ، وخلَّف عليه ديونا لكثرة إنعامه . وفيها توفي عبد السلام بن صالح ابن سلمان بن أيوب أبو الصَّلْت الهَرَويِّ الحافظ الرحَّال ، رحل في طلب العلم إلى البلاد، وأخذ الحديثَ عن جماعة، ورَوَى عنه غيرُ واحد . قيل ؛ إنه كان فيه تشيّع. وفيها توفى منصورابن الخليفة المهدى مجمدابن الخليفة أبى جعفر المنصور من مجمد ابن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي ، الأمير عم الرشيد هارون . وكان منصور هذا ولي إمرة دِمَشْق للا مين بن الرشيد، وتولى أيضا عدة أعمال جليلة. وكانت لديه فضيلةً . وكانت وفاته في المحرّم من السنة . وفيها توفي نَصْر بن زِيَاد ابن نَهيك الإمام أبو محمد الَّنْيُسَابُورِيِّ الفقيه الحنفيُّ ، سمع الحديثَ وتفقُّه على مجمد ابن الحسن، ووَلَى قضاء نيسابور مدّةً وحُمدت سيرته . وكان نَزيهاً عَفيفاً . رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) كذا في م · وفي ف : « التركاني » بالكاف ·

<sup>(</sup>٢) سرخس : مدينة كبيرة واسعة قديمة من نواحى مراسان بين نيسابور ومرو .

(FOE)

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وإبراهيم بن أبي معاوية الضرير، وإبراهيم بن المنذر الخزامي، وأبو إبراهيم الترجماني إسماعيل بن إبراهيم، وأبو مَعْمَر القَطِيعي إسماعيل بن إبراهيم، والحسن ابن سهل وزير المأمون، وخالد بن عمرو السَّلَقي ، وصالح بن حاتم بن وَردان، وأبو الصَّلت الهَرَوِي عبد السلام بن صالح، ومُصعَب بن عبد الله الزَّيري، ومنصور بن المهدى الأمير، وتَصْر بن زِيّاد قاضي بَيْشابور، وهُدُبة بن خالد.

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وخمسة أصابع ، مبلغ
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وآثنا عشر إصبعا .

ذكر ولاية عبد الواحد بن يحيى علي مصر

هو عبد الواحد بن يحيى بن منصور بن طَلْحة بن زُريْق مولى خُزَاعة ، وهو آبن عم طاهر بن الحسبن ، ولى إمرة مصر على الصلاة والخراج معا من قبل المنتصر، كاكان أشناس و إيتاخ وغيرهما ، بعد عزل إسحاق بن يحيى عنها ، فقدمها عبد الواحد هذا فى الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة ستّ وثلاثين وماثتين ، وسكن بالمعسكر على عادة أمراء مصر، وجعل على شُرطته محمد بن سليان البَجليّ . واستمرّ على ذلك الى أن ورد عليه كتاب المنتصر بعزّله عن خراج ، مصر فعزل فى يوم الثلاثاء لسبع خَلُونَ من صفر سنة سبع وثلاثين ومائتين ، ودام على الصلاة فقط ، ثم ورد عليه فى السنة من صفر سنة سبع وثلاثين ومائتين ، ودام على الصلاة فقط ، ثم ورد عليه فى السنة المذكورة كتاب الحليفة المتوكل بحَلَق لحية قاضى قضاة مصر أبى بكر محمد بن أبى اللَّيث وأن يضر به و يَطوف به على حمار ، ففعل به ما أُمر به ، وكان ذلك فى شهر رمضان

 <sup>(</sup>۱) فى الذهبي : «أحمد بن إسحاق الموصلي » · (۲) كذا فى ف وهامش م والمقريزى
 (ج ۱ ص ۳۱۲) · وفى م : «زريق» بنقديم الرا المهملة ·

من السنة وسُحِنَ، وكان القاضى المذكور من رءوس الجَهْميَّة . ووَلَى القضاء بعده بمصر الحارث بن مسكين بعد تمنع، وأمر بإخراج أصحاب أبى حنيفة والشافعى رضى الله عنهما من المسجد، ورُفعت حُصُرهُم، ومنع عامّة المؤذنين من الأذان . وكان الحارث قد أُقعِد، فكان يُحمّل في محقّة الى الجلمع، وكان يَركب حارا مُتربّعًا، ثم ضرب الذين يقرءون بالألحان، ثم حمله أصحابه [على] النظر في أمر القاضى المعزول \_ أعنى الدين يقرءون بالألحان، ثم حمله أصحابه [على] النظر في أمر القاضى المعزول \_ أن أبى الليث المقدّم ذكره \_ وكانوا قد لعنوه بعد عَنْ له وعَسلوا موضع جلوسه في المسجد، فصار الحارث بن مسكين يُوقفُ القاضى محمد بن أبى الليث المذكور ويضربه كلّ يوم عشرين سوطا لكى يؤدى ما وجب عليه من الأموال، وبني على هذا أيامًا . ودام الحارث بن مسكين هذا قاضيا ثمانَ سنين حتى عُنِل بالقاضى بَكّلا من قَنْبة الحنى . وأستمر الأمير عبد الواحد هذا على إمرة مصر إلى أن صرفه المنتصر عنها في سَلْخ صفر سنة ثمان وثلاثين ومائتين بالأمير عبسة بن إسحاق ؛ وقدم إلى مصر خليفة عنبسة على صلاة مصر والشركة على الحراج في مُستَهل شهر ربيع الأول، مصر خليفة عنبسة على مصر سنة واحدة وثلاثة أشهر وسبعة أيام .

+ +

ما وقـــع من الحوادث فی سنة ۲۳۷ السنة الأولى من ولاية عبد الواحد بن يخيى على مصر وهى سنة سبع وثلاثين ومائتين على أنه حكم بمصر من السنة الخالية من ذى القعدة إلى آخرها، وقد ذكرنا تلك السنة فى ترجمة إسحاق بن يحيى وليس ذلك بشرط فى هذا الكتاب أعنى تحرير حكم أمير مصر فى السنة المذكورة بل جُلَّ القصيد ذكرُ حوادثِ السنة وإضافةُ ذلك لأمير من أمراء مصر .

٢٠ (١) الجهمية : فرقة من الخوارج تنسب الى جهم بن صفوات
 « وتسعة أيام » .

وفيها \_ أعنى سنة سبع وثلاثين ومائتين \_ وَتَبَت بطارقُهُ إرمينية على عاملهم يوسف بن محمد فقتلُوهُ . و بلغ المتوكَّلَ ذلك ، فحهَّز لحربهم بُغا الكبير ؛ فتوجَّه إليهم وقاتلهم حتى قتَل منهم مَقْتلةً عظيمة ، قيل : إنّ الفَتْلي بلفت ثلاثة آلاف، ثم سار بُغا الى مدينة يَفْلُيسُ .' وفيها أطلق المتوكّل جميعَ من كان في السجن ممّن امتنع من القول بخَلْق القرآن في أيام أبيه، وأمر بإنزال جُثّة أحمد بن نصر الخُزاعيّ فدُفعت الى أقاربُه فدُفنت . وفيهـا ظهرت نارٌ بعَسْقلانُ أحرقت البيوتَ والبِّيادَرَ وهرب الناسُ، ولم تزل مُحرق إلى ثلث الليل ثم كفَّت بإذن الله تعالى . وفيها كان بناء قصر العروس بسامرًا وتكمِّل ف هذه السنة ، [فبلُّفْن] النفقةُ عليه ثلاثينَ ألف ألف درهم . وفيها قدِم محمدُ بن عبد الله بن طاهر الأمير على المتوكُّل من نُعراسان، فولًّاه العراق. وفيها رضى المتوكَّل على يحيي بن أكْثُمَ ، وولَّاه القضاءَ والمظالم . وفيها توفُّ إسحاق ابن إبراهيم بن عَقْلَد بن إبراهيم بن [مطر أُبو] يعقوب التَّمِيمَى الحَنظل الحافظ المعروف بآبن راهُوَيْه ، كان من أهل مَرُو وسكن نَيْسابور ، و ولد سنة إحدى وستين ومائة، وكان إمامًا حافظا بارعًا، اجتمع فيه الحديثُ والفقه والحِفظُ والدِّين والورع، وهو أحد الأثمة الحُفَّاظ الرَّحالة، ومات في يوم الخميس نصف شعبان . وفيها توفُّ حاتم بن يوسف وقيــل آبنُ عنوان أبو عبــد الرحن البَلْخيّ، وكان يعرف بالأصمّ

(F00)

<sup>(</sup>۱) كذا في ص . وفي م : « فقطعوه » . (۲) في ع : « ثلاثين ألفا » . (۳) تفليس (بفتح الأوّل و يكسر): بلد ببارمينية ، والبعض يقول بأوّان . وفي ع : « تنيس » وهو تحريف ، (٤) عسقلان : مدينسة بالشأ ، من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة و بيت جبرين ، و يقال لها : عروس الشأم . (د) البيادر : جمع بيدر وهو الموضع الذي تداس فيه الحبوب ، (٦) قال باقوت عند الكلام على سامراً : ولم بين أحد من الخلفاء بسرّ من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه المتوكل ، فن ذلك القصر المعروف بالعروس أنفق عليه ثلاثين ألف ألف درهم اه . المجللة من من الله عن من المروف بالعروس أنفق عليه ثلاثين ألف ألف درهم اه . (٧) التكلة عن عن ، (٨) التكلة عن تهذيب الهذيب وابن خلكان (ج ١ ص ٩٠ طبع بولاق) . (٩) لم تذكر هذه النسبة في تهذيب الهذيب (أنظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ١ ص ٩٠ طبع بولاق) . (٩) لم تذكر هذه النسبة في تهذيب الهذيب (أنظر ترجمته في وفيات الأعيان ج ١ ص ٩٠ طبع بولاق) .

ونُسب الى ذلك، لأن آمراةً سالته مسالةً فخرج منها صوتُ ربح من تحتها فخَجِلت ؟ فقال لها : آرفعي صوتَك، وأراها من نفسه أنه أصمُّ حتى سكَّن ما بها ، فغلَب عليه الأصمُّ، وكان تمن جُمع له العلمُ والزهدُ والورع . وفيها توفي حَيَّان بن بِشْر الحنفيَّ، كان إماما عالمًا فقيها محدَّثا ثقيةً ، ولى قضاءَ بغداد وأصبهان، وحُمدت سعرتُه . وفيها توفى الشيخ أبو عُبيد البُسْرِيَّ، أصله من قرية بُسْر من أعمال حُورَانَ ، كان صالحًا نُجابَ الدّعوة صاحبَ كرامات وأحوال ، وأسمه محمد، وكان صاحبَ جهاد وغُرُو ٠٠

الذين ذكر الذهبيّ وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفي إبراهيم بن مجمد بن عمر الشَّافِي ، وحاتم الأصَّم الزاهد، وسعيد بن حَفُّص النُّفيلي ، والعباس بن الوليد النَّرْسِيُّ - قلت : النَّرْسيُّ بفتح النون وسكون الراء المهملة - وعبد الله بن عامر بن زُرَارة ، وعبد الله بن مُطيع ، وعبد الأعلى بن حَمَّاد النَّرْسيَّ ، وعبيه الله بن مُعاذ الْعَنْبَرَى ، وأبوكامل الفُضَيْل بن الحسين الجَعْدَري ، ومجد بن قُدامة الحَوْهـري .

· § أمر النيل في هذه السنة \_ الماءُ القديم سجمة أذرع سمواء، مبلغُ الزيادة المسة عشر ذراعا وحسة عشر إسبعا .

السنة الثانية من ولاية عبدالواحد بن يحيي علىمصر وهي سنة ثمان وثلاثين ومائتين – فيها حاصر بُغًا يَفْليس وبها إسحاق بن إسماعيل مولى بني أميّة ، فخرج إسحاق للحارَ لهَ فأُسرتُم ضُرِت عنقُـه، وأُحْرِقت تَفْليسُ ، ٱحترق فها خَلْق، وفُتِحَتْ عدَّةُ حسون سواحي تَفْليس .

من اعوآدت نی سنه ۲۲۸

<sup>(</sup>١) كذا في ف والذهبيّ وأنساب السمعاني . وفي م : ﴿ جعتر ﴾ وهو تحريف . (٢) نسنة الناس : نهر بالكوفة عليه عدّة قرى ( انظر لب اللباب السيوطي ) .

وفيها قصدت الرّومُ لعنّهم الله نغرَ دمياط في ثلثمائة مركب، فكبَسوا البلد وسَبَوًا ستّمائة امرأة ونهبوا وأحرقوا و بدّعوا، ثم خرجوا مسرعين في البحر .

وفيها توقى يشرُ بن الوليد بن خالد الإمام أبو بكر الكندى الحنفي، كان من العلماء الأعلام وشيخا من مشايخ الإسلام، كان عالما دَيّنا صالحا عفيفا مَهِيباً، وكان يحيى بن أكثم شكاه إلى الحليفة المأمون، فاستقدمه المأمونُ وقال له: لم لا تنفذ أحكام يحيى ؟ فقال: سألتُ عنه أهلَ بلده فلم يحمدوا سيرته ، فصاح المأمون: اخرج اخرج ، فقال يحيى بنُ أكثم: قد سمعت كلامه يا أمير المؤمنين فاعين له ، فقال: لا والله لم يُراعني فيك مع علمه بمنزلتك عندى، كيف أعيزله!

وفيها تُوتى صَفُوان بن صالح بن صَفُوان التَّقَفِى الدِّمَشُق مؤذِّن جامع دمشق، كان إماما محدِّثا سمع مَن سُفيان بن عُيَيْنة وغيره، وروَى عنه الإمامُ أحمد بن حنبل وغيرُه .

وفيها توقى الأمير عبد الرحمن بن الحَكَم بن هِ شَام أبو المطرّف الأُموى الدِّمَشْقي الأصل المغربي أمير الأَندلس، ولِد بطُلَيْطِلَة في سنة سبع وسبعين ومائة وأقام على الأصل المغربي أميرة الأندلس ثنتين وأربعين سنة، ومات في صفر، وملك الأندلس مر بعده آبنه . وقد تقدّم الكلام على سلفه وكيفية خروجه من دمشق الى المغرب في أوائل الدّولة العاسة .

وفيها توقى محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العَسْقلاني الحافظ مولى بني هاشم، كان فاضلا زِاهدًا مُحدِّمًا، أَسندَ عن الفُضَيْل بن عِيَاض وغيره، ومات بعَسْقَلَانَ، وكان من الأثمة الحفّاظ الرحّالين.

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين: «مهابا» وهو خطأ والصواب الموافق للقياس ما أثبتاء.
 (٢) هكذا ورد ٢٠ ضبطه بالعبارة فى تقويم البلدان : بضر الطا، الأولى وكمر الثانية ، وعبارة معجم البلدان لياقوت : «طليطلة هكذا ضبطه الحميدي بضم الطاءين وفتح الله وقت وأكثر ما حناه من المفارية بضم الأولى وفتح الخانية » .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توقي أحدُبن مجد المَرْوَزي مِنْ وَابِراهِيمُ بن هِمَام الغَسّاني، وإسماقُ بن ابراهيم بن زِبْرِيق — بكسر الزاى وسكون الموحدة — ، وإسماق بن رَاهُوَيْه ، ويشر ابن الحَمَّم العَبْدى ، و بشر بن الوليد الكِنْدي ، و زهيرُ بن عَبّاد الرُّوَّاسي ، وحَكيم بن سيف الرَّق ، وطالوتُ بن عَبّاد، وعبدُ الرحن بن الحَمَّم بن هِمَّام صاحب الأندلس سيف الرَّق ، وطالوتُ بن عَبّاد، وعبدُ الرحن بن الحَمَّم بن هِمَّام صاحب الأندلس الأموى ، وعبدُ الملك ب حَبيب فقيه الأندلس ، وعمرُو بن زُرَارة ، ومحدُ بن بكّار بن الرَّان ، ومحدُ بن المُركِّل المَوَّم بن المُؤلوى المُقرَّم ، ومحد بن أبي السَّرِي العَسْقلاني ، ويحيى بن سليان نزيل مصر . اللؤلوى المُقْرِئ ، ومحد بن أبي السَّرِي العَسْقلاني ، ويحيى بن سليان نزيل مصر .

أصر النيل في هـــذه السنة – المــاء القديم ثلاثة أذرع وسبعة أصابع ، مبلغ
 الزيادة ستة عشر ذراعا وستة أصابع .

## ذكر ولاية عَنْبَسة بن إسماق على مصر

هو عَنْبَسة بن إسماق بن شَمِر بن عبسى بن عبسة الأمير أبو حاتم ، وقيل : أبو جابر ، وهو من أهل هراة ، ولي إمرة مصر بعد عَنْ ل عبد الواحد بن يحيى عنها ، ولاه المنتصر محمد بن الخليفة المتوكل على الله جعفر ، في صفر سنة ثمان وثلاثين وماثتين على الصلاة ، فأرسلَ عنبسة خليفته على صلاة مصر ، فقدم مصر في مستهل شهر ربيع الأقول من السنة المذكورة ، فحلفه المذكور على صلاة مصر حتى قدمها في يوم السبت المعمن خلون من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة متوليًا على الصلاة وشريكا لأحمد بن خالد الصّريفيني صاحب خراج مصر ، وسكر . عنبسة المعسكر على عادة



<sup>(</sup>۱) نسبة الى «برجلان»: قرية من قرى واسط · (۲) كذا فى تهذيب التهذيب والذهبى · وفى م : «حسان» بالنون وهو تحريف · (۳) هراة : مدينة عظيمة ، شهورة من أمهات مدن خراسان · (٤) نسبة الى «صريفن» : قرية بواسط ·

الأصراء، وجعل على شُرْطَته أبا أحمد محمد بن عبد الله القُدِّى . وكان عنبسةُ خارجيًا يتظاهر بذلك ، فقال فيه يحيى بنُ الفضل من أبيات :

خارجًيا يَدْيُنُ بالسيف فينا \* ويَرَى قتلَنَ جميعًا صوابا

ولى ولى عَنْبَسَةُ مصر أصر العالى برد المظالم، وخلّص الحقوق، وأنصف الناسَ غاية الإنصاف، وأظهر من الرفق والعدل بالرعيّة والإحسان اليهم ما لم يُسمع بمثله في زمانه، وكان يتوجّه ماشيا الى المسجد الجامع من مسكنه بالمسكر بدار الإمارة، وكان يتادى في شهر رمضان: السّحُور، لانه كان يُرمَى بمذهب الحوارج، كما تقدّم ذكره،

وفى أوّل ولايته زل الرومُ على دمياط فى يوم عَرَفة وملكوها وأخذوا ما فيها وقتلوا منها جعاكبيرا من المسلمين، وسبّوا النساء والأطفال؛ فلما بلغه ذلك ركب من وقته بجيوش مصر ونفر اليهم يوم النحر سنة ثمان وثلاثين وماثتين ــ وقد تقدّم ذلك ــ فلم يُدرك الرّومَ، فأصلح شأن دمياط ثم عاد الى مصر، وكان سببُ غفلة عَنْبسة عن دمياط أنه قدم عليه عيد الاضحى وأراد طُهُورَ ولديه يوم العيد حتى يَجع بين العيد والفرح، وآحتفل لذلك آحتفالا كبيرا، حتى بلغ به الأمر أنأرسل الى تَفْرَى دمياط وتينس فأحضر سار مَنْ كان بهما من الجند والخرجية والزراقين وغيرهما، وكذلك مَن وتينس فأحضر سار مَنْ كان بهما من الجند والخرجية والزراقين وغيرهما، وكذلك مَن كان بنغر الإسكندرية من المذكورين، فرحلوا إليه بأجمعهم؛ وآتفتى مع هذا أنه لما كان صبح يؤم عَرفة هم على دمياط ثائمائة سفينة مشحونة بمُقاتِلة الروم، فوجدوا البلد خاليا من الرّجال والمُقاتِلة ولم يمنعهم عنها مانع ، فهجموا [ على ] البلد وأكثروا من خاليا من الرّجال والمُقاتِلة ولم يمنعهم عنها مانع ، فهجموا [ على ] البلد وأكثروا من القيّل والسّي والنّهب، وكان عَنْبسة غضِب على مقدّم من أهل دمياط يقال له أبو جعفر القيّل والسّي والنّهب، وكان عَنْبسة غضِب على مقدّم من أهل دمياط يقال له أبو جعفر

 <sup>(</sup>۱) القتى بالضم والتشديد نسبة الى تم : بلد بين سارة وأصبان . (انظراب اللباب السيوطي) .
 (۲) فى ف : «يدمن السيف» وقد ورد هذا البيت ضمن أبيات ذكرت في كتاب ولاة مصر وقضاتها المكندى
 ص ٢٠١ طبع بيروت .
 (٣) تنيس : جزيرة فى بحر مصر قريبة من البرّ ما بين الفرما ودمهاط .

ابن الأكشف، فقيده وحبسه في بعض الأبرجة به فضى إليه بعض أعوانه وكسروا قيده وأخرجوه، وآجتمع اليه جماعة من أهل البلد، فارب بهم الروم حتى هرَمهم وأخرجهم من دمياط، ونزَحوا عن دمياط مهزومين ومضوا الى أشكوم تينس فلم يقدروا عليها فعادوا إلى بلادهم ودام بعد ذلك عنبسة على مصر إلى أن ورد عليه كتاب المنتصر أن ينفرد بالخراج والصلاة معا، وصرف شريكه على الخراج أحمد بن خالد، فدام على ذلك مدة، ثم صُرف عن الخراج في أول جُمادى الآخرة من سنة احدى وأربعين ومائتين بعد أن عاد من سفرة الصعيد الآتى ذكرها في آخر ترجمته، وآنفرد بالصلاة، ثم ورد عليه كتاب الخليفة المتوكّل بالدعاء بمصر الفتع بن خاقان، أعنى أن الفتح ولي إمرة مصر مكان المنتصر بن المتوكّل، وصاد أمر مصر إليه يُولِّى بها أعنى أن الفتح ولي إمرة مصر مكان المنتصر بن المتوكّل، وصاد أمر مصر إليه يُولِّى بها على العادة بعد الخليفة .

وفى أيام عَنْبَسة المذكوركان خروج أهل الصعيد الأعلى من معاملة الديار المصرية على الطاعة ، وآمتنعوا من إعطاء ما كان مقررا عليهم ، وهو فى كل سنة خمسائة نفر من العبيد والجوارى مع غير ذلك من البَخْت البُجاوية وزرافتين وفيلين وأشياء أخر ، فلم كانت سنة أربعين ومائتين تجاهروا بالعصيان وقطعوا ما كانوا يجلونه ، وتعرضوا لمن كان يعمل فى معادن الزمرة من العال والفَملة والحقارين فأجتاحوا الجميع ، وبلغ بهم الأمر حتى أتصلت غاراتهم بأعالى الصعيد

(FOA)

<sup>(</sup>۱) كذا ف الأصلين . وقد ذكر ياقوت أشموم هذه نقال : «هى اسم لبلدتين يقال لإحداهما : أشموم طناح وهى قرب دمباط (ولعلها هى المقصودة) وهى مدينة الدقهلية » والأخرى أشموم الجريسات بالمنوفية ، (۲) أهل الصحيد الأعلى ، يريد بهم البجاة وهم جنس من أجناس الحبش ، راجع الخسير في الطبري وابن الأثير في حوادث سنة ۲۶۱ ه ، (۳) في نسخة ف : « النجب » .

فَأَنْهُبُوا بِعِضَ الْقُرَى المُتطرِّفَة مثل إِسْنَا وَأَتْفُو وَطُواهِرِهُما ؛ فأجفل أهـلُ الصعيد عن أوطانهم؛ وكتَب عامل الخراج إلى عَنْبَسَة يُعْلَمه بما فعلته البُجَاةُ، فلم يمكن عنبسة كتم هذا الخير عن الحليفة المتوكل على الله جعفر؛ فكتب إليه بجميع ١٠ فعلته البُّحاة ؟ فلمَّا وقَف على ذلك أنكرُ على وُلَاة الناحبة تفريطَهُ م ؛ ثم شاور المتوكُّلُ في أمرهم أربابَ الخبرة بمسالك تلك البلاد؛ فعزفوه أنَّ المذكورين أهلُ بادية وأصحاب إبل وماشية ؛ وأنَّ الوصول إلى بلادهم صعبُ لأنها بعيدة عن العُمْران ، و بينها و بين البلاد الإسلاميَّة بَرَارَى موحشُهُ وَمَفَاوُزُ مُعطَشَة وجبالُ مستوعرة، وأنَّ التكلف الى قطع تلك المسافة وهي أقل ما تكون مسيرة شهرين من ديار مصر، ويريد المتوجِّه أن يستعدّ بجميع ما يحتاج إليه من المياه والأزواد والعَلُوفات، ومتى ما أعوزه شيء من ذلك هلك جميعُ من معه من الجند وأخذهم البُجاةُ قبضًا باليد . ثم إنّ هؤلاء الطائفة متى طرقهم طارقٌ من جهة البلاد الإسلامية طلبوا النَّجدةَ ممَّن يجاورهم من طريق النُّوبة، وكذلك النوبة طلبوا النجدة من ملوك الحبوش، وهي ممالك متصلة بشاطئ نهر النيل حتى تنتهي بمَن قصدُه السيرُ الىبلاد الزُّنج، ومنها الى جبل القُمْرِ الذي يَنبُم منه النيلُ، وهي آخر العُمْران من كُرة الأرض، وقد ذكر القاضي شهاب الدين بن فضل الله الْعَمَري في كتابه " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار " : أنَّ سكان هذه البلاد المذكورة لا فرق بينهــم و بين الحيوانات الوحشيَّة لكونهم حُفاةً عراةً ليس على أحدهم من الكُسوة ما يستُره، وجميعُ ما يتقوَّتون به من الفواكه التي تَنْبُت عندهم في تلك الجبال، ومن الأسماك التي تكون عندهم في الغُــُدْران التي تجرى على

وَالْقَاتَ يَنِيمٍ عِلَى أَنَّهُ بِضُمُ القَافَ وَسَكُونَ اللِّيمِ (انظر تقويم البلدان لأبي الفدا طبع باريس ص ٢٠) ·



<sup>(</sup>١) في معجم ياقوت . ﴿ أَدَفُو ﴾ بالدال المهــملة . قال : ويقال : ﴿ أَتَفُو ﴾ بأَنَّا، المثناة . (٣) ضبطه بعض أهل الجغرافيا بفتح القاف والميم ، (٢) في الأصلين : « من تفريطهم » •

وجه الأرض من زيادة النيل، ولا يَعْترفُ أحدمنهم بزوجة ولا بولد ولا بأخ وأخت؛ بل هم على صفة البهائم يَنزو بعضُهم على بعض . فلما وقَف المتوكّل على ما ذكره أر بأبُ الخبرة بأحوال تلك البلاد، فترت عزيمتُه عما كان قد عزم عليه من تجهيز العساكر . وبلغ ذلك محمدَ بن عبد الله القُمِّيّ وكان من القوّاد الذين يتَولُّون خفارة الحاج في أكثر السنين ، فحضر محمد المذكور الى الفتح بن خاقان وزير المتوكّل وذكر له أنه متى رسم المَتوكَّلُ الى مُحمَّال مصر بتجهيزه عبَّر إلى بلاد البُّجاة ، وتعدَّى منها الى أرض النُّوبة ودوّخ سائر تلك الممالك . فلما عرض الفتُح حديثَه على المتوكّل أمن بتجهيزه وسائر ما يحتاج إليه ، وكتب إلى عَنْبَسة بن إسحاق هذا ، وهو يومئذ عامل مصر، أن يمدُّه بالخيل والرجال والجمال وما يَحتاج إليه من الأسلحة والأموال، وأن يولُّيه الصعيدَ الأعلى يتصرّف فيـ له كيف شاء . وسار مجمد حتى وصل إلى مصر، فعنــ د ما وصلها قام له عنبسة بسائر ما آقترحه عليه، ونزل له عن عدّة ولايات من أعمال الصميد، مثل قفط والقُصَيْر وإسنا وأرْمَنْت وأُسْوَان؛ وأخذ مجمد بن عبد الله القُمّي المذكور في التجهيز، فلمَّا فرغ من ٱستخدام الرجال وبَدْل الأموال، حَمَــُلْ ما قدر عليه من الأزواد والأثقال، بعد أن جهَّز من ساحل السويس سبعَ مراكبَ مُوقَرَّةً يجميع ما تحتاج عساكره إليه: من دقيق وتمر وزيت وقمح وشعير وغير ذلك. وعيَّنتْ لهم الأدلاءُ مكانًا من ساحل البحر نِحوَ عَيْدَاب، يكون اجتماعهم فيه بعد مدّة معلومة . ثم رحل محمد من مدينة قوص مقتح اتلك البراري الموحشة، وقد تكامل معه من العسكر سبعة آلاف مقاتل غير الأتباع، وسارحتي تعدّى حفائر الزمرذ، وأوغَل في بلاد القوم حتى قارب مدينة دُنْقُلة ، وشاع خبرُ قدومه إلى أقصَى ملاد السودان ؛ فنهض مَلِكُهم ـ وكان يقال له على بابا ـ إلى محاربة المسكر الواصل مع محمد المذكور، ومعهمن

(١) في الأصلين : « وحمل » بالواو .

تلك الطوائف المقدم ذكرها أمُّ لا تُحصى، غير أنهم عُراةٌ بغير ثياب، وأكثر سلاحهم الحرابُ والمزاريقُ، ومراكبهم البُخْت النُّو بية الصُّهْبُ، وهي على غاية من الزُّعارَّةُ والنَّفار؛ فمند ما قار بوا العساكر الإِسلاميَّة وشاهدوا ما هم عليه من التجمُّل والخيول والعُدَّد وآلات الحرب فلم يقسدروا على محاربتهم ، عزموا على مُطاولتهم حتى تَفنَى أزوادُهم وتَضِمُفَ خيولُم و بِمَكنوا منهم كيفا أرادوا؛ فلم يزالوا يراوغونهم مراوغة الثعالب، وصاروا كلُّب دَنا منهم محمد ليُواقِعَهم يرحلون من بين يديه من مكان إلى مكان، حتى طال بهم المطالُ وَفَنِيَتِ الأزوادُ، فلم يشــُعُروا إلَّا وتلك المراكب قد وصلت إلى الساحل، فقويت بها قلوبُ العساكر الإسلامية؛ فعند ذلك تيقّنت السُّودانُ أن المدد لا ينقطع عنهم من جهة الساحل، فصمَّموا على محاربتهم ودَّنُّوا إليهم في أم لا يُحْصى . فلما نظر محمد إلى السودان التي أقبلت عليه أنترع جميع ماكان في رقاب جمال عساكره من الأجراس، فعلقها فيأعناق خيوله، وأصر أصحابه يتحريك الطبول وبنف ير الأبواق ساعة الحملة ؛ وتم واقفا بعساكره وقد رتبها ميامنً لا يتحرُّك حتى قاربوه ، وكادت تصلُّ مزاريقُهم الى صدر خيوله ؛ فعند ذلك أمر، أصحابه بالتكبير، ثم حمل بعسا كره على السودان حملةً رجل واحدُومُرَكَتْ نَقَّارَاتُه وخَفَقْت طبولُه ، وعلا حسَّ تلك الأجراس، حتى خُيــل للسودان أنَّ الساء قد ٱنطبقت على الأرض، فرجعت حالُ السودان عند دلك جافلة على أعقابها، وقد تساقط عن ظهورها أكثرُ رُكَابِها؛ وآقتحم عساكُ الإسلام السودانَ فقنلوا مَنْ ظفِروا به منهم، حتى كلَّت أيديهم وامتلا ت تلك الشَّعابُ والبرادِي بالقتلى، حتى حال بينهم الليلُ. وفات المسلمين

 <sup>(</sup>۱) الزعارة بالنشديد وتخفف: شراسة الخلق .
 (۲) في الأصلين: «وعزموا» .
 (۳) يريد بنفير الأبواق هنا النفخ فيها . وأصل النفير البوق ينفخ فيه ، فارسية .
 (٤) لعله يريد: «وبق واتفا» .
 (٥) في الأصلين: «عن ذلك» .

في الصفحة المذكورة .

على بابا (أعني ملكنهم)، لأنَّه كان مع جماعة من أهل بيته وخواصَّه قد نجَوْا على ظهور. الخيل. فلما أنفصلت الواقعةُ وتحقّقت السودان أنّهم لا مُقَام لهم بهذه البلاد حتى يَأْخُذُوا لأنفسهم الأمانَ ب فأرسل على ماما ملك السودان الى مجمد بن عيد الله القُمِّي بسأله الأمانَ ليرجع الى ما كان عليه من الطاعة و شدرُك له حمل ما تأخر عليه من المال المقرّر له لمدة أربع سنين ، فبذل له محدُ الأمانَ ؛ وأقبل عليه على با با حتى وطئ بساطَه ، فَلَع عليه محمدٌ خِنْعةً من ملابسه وعلى ولده وعلى جماعة من أكابر أصحابه . ثم شرط عليه محمد أن يتوجَّه معه الى بيز\_ يدى الخليفة المتوكَّل على الله ليطأ بساطه؛ فآمتثل على بابا ذلك ، ووتى ولده مكانه الى أن يحضَّر من عند الخليفة ؛ وكان اسم ولده المذكور ليعس بابا . ثم عاد محمد بن عبد الله القُمَّى بعسكره وصحبته على بابا حتى وصل الى مصر فأكر م عَنْبَسةُ المذكور، وكان خرج الى لقائه بأقصى بلاد الصعيد؛ وقيل: بل كان مسافرا معه وهو بعيد . فأقام محمد بن عبدالله مدّةً يسيرةً ثم خرج بعلى بابا الى العراق وأحضره بين يدى الحليفة المتوكّل على الله ؛ فأمره الحاجبُ بتقبيل الأرض فامتنع ؛ فعزم المتوكل أن يأمر بقتله وخاطبه على لسان التَّرْ بُحان: إنَّه بلغني أنَّ معك صنما معمولا من حجر أسود تسجدله في كلّ يوم مرتن ، فكيف نتأتى عن تقبيل الأرض بين مدّى -وبعضُ غلمانى قد قدر عليك وعفا عنك! فلما سمع على باباكلامه قبل الأرض ثلاث مرّات؛ فعفا عنه المتوكّل وأفاض عليه الخلع وأعاده الى بلاده . كل ذلك فى أيام ولاية عَنْبَسة على مصر؛ وآبتني عنبسةُ في أيام ولايت، أيضا المُصَلِّي الحجاورةَ لمصلَّى خُولان وكانت من أحسن المباني؛ ثم صُرف عنبسة بيزيد بن عبد الله من دمنار في أوَّل (١) كذا بالأصلين. عرفي الطبري ص ١٤٣١ نسم ثالث طبع أو روبًا: « لعيس » بتقديم العين (٢) كذا وردت هذه اللفظة بالخطط للامام المقريزي ج ٢ ص ٤ ه ٤ طبع بولاق وفى الأصلين : « المصلات » وهو تحريف ، انظر المقريزي فيالكلام على مصلى خولان ومصلى عنسة

(T))

شهر رجب سـنة اثنتين وأربعين ومائتين . فكانت ولاية عَنْبَسة المذكور على مصر أربعَ سنين وأربعة أشهر .

قلت : وعنبسة هذا هو آخر من وَلِي مصرَ من العرب وآخر أمير صلّى فى المسجد الجامع، وخرج من مصر في شهر رمضان وتوجه الى العراق سنة أربع وأربعين ومائتين.

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٣٩

السنة الأولى من ولاية عنبسة بن إسحاق على مصر وهي سنة تسعُّ وثلاثين ومائتين ـ فيها نَفَى المتوكِّل عليَّ بن الجَهْم الى خُراسان. وفيها غزا الأميرُ على بن يحيي الأرَمَنيُّ بلادَ الوم ... أعني الذي عُزل عن نيابة مصرقبل تاريخه، وقد تقدّم ذلك كلّه في ترجمته - فأوغل على من يحيى المذكور في بلاد الروم حتى شارف القُسْطَنْطينية ، فأحرق ألفَ قرية وقتل عشرة آلاف علْبروسي عشرين ألفا وعاد سالما غانما ، وفيها عن لا المتوكّل يحيى من أَكْثَمَ عن القضاء وأخذ منه مائةً ألف دينار، وأخذُله من البصرة أربعة آلاف جَرِيبٍ . وفيها في جمادَى الأولى زُلزِلَتِ الدنيا فِي الليل واصطحَّت الجبالُ ووقع من الجبل المشرف على طَبَرَّية قطعةً طولها ثمانون ذراعا وعرضها خمسون ذراعا فات تحتها خلقٌ كثير . وفيها حجَّ بالناس عبد الله ن محمد بن داود العباسيَّ ، وهو يوم ذاك أمير مكَّة . وفيها توفي مجمد من أحمد من أبي دُوَاد القاضي أبو الوليد الإيادي، ولاه المتوكَّل القضاء والمظالم بعد ما أصاب أباه أحمدَ بن أبي دُوَاد الفالجُ، ثم عُزل بعد مدّة عن المظالم ثم عن القضاء، كلّ ذلك في حياة أبيه في حال مرضه بالفالج. وأبوه هو الذي كان يقول بَخْلُق القرآن وحَمَل الحلفاء على آمتحان العلماء . وكان محمد هــذا بخيلا مُّسيكا مع شُهْرة أبيه بالكرم. وكانت وفاته في حياة والده، وعَظُمَ مُصَابُه على أبيه مع ما هو فيه من شدّة مرضه بالفالج حتى إنّه [كان]كالحجر الملقّ .

(۱) كذا فى الأصلين. وعبارة الطبرى فى حوادث سنة ٢٤٠ : « وقبض منه ما كان له ببغداد ومبلغه خسة وسهمون ألف دينار، ومن أسطوانة فى داره ألفا دينار، وأربعة آلاف جريب بالبصرة » . الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي إبراهيمُ بن يوسفَ البَّلْخِيّ الفقيه ، وداود بن رُشَيْد ، وصَفُوانُ بن صالح الدَّمَشْقِ المؤذّن ، والصَّلْتُ بن مسعود الجَمَّدَرِيّ ، وعَمَانُ بن أبي شَيْبة ، ومحمد بن مِهْران الجَمَّال الرازيّ ، ومحمدُ بن ما المَرْوَزيّ ، ومحمد بن يعيي بن أبي سَمِينَة ، ومحمود بن غَيْلان ، ووَهْب بن يَقِيّة .

إضر النيل في هذه السنة – الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا،
 مبلغ الزيادة سنة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا.

\* \*

ما وقسع من الحوادث في سنة ۲۶۰ السنة الثانية من ولاية عَنبسة بن إسحاق على مصروهي سنة أربعين ومائتين - فيها سيم الحراق سيم الحرخلاط صيحة عظيمة من جو السهاء، فمات خلق كثير، وفيها وقع بَرد بالعراق كبيض الدّجَاج قتل بعض المواشي ، ويقال : إنه خُسِف فيها ببلاد المغرب ثلاث عشرة قرية ولم ينج من أهلها إلا نيف وأربعون رجلا، فأتوا القيروان فنعهم أهل القيروان من الدخول اليها، وقالوا : أنتم مسخوط عليكم؛ فبنوا لهم خارجها وسكنوا وحدهم ، وفيها حج بالناس محمد بن عبد الله بن داود العباسي ، وفيها وثب أهل عمص على عاملهم أبى المُغيث الرافق متولى البلد، فأخرجوه منها وقتلوا جماعة من أصحابه ، فساد على عاملهم أبى المُغيث الرافق متولى البلد، فأخرجوه منها وقتلوا جماعة من أصحابه ، فساد اليهم الأمير محمد بن عَبْدَويْه ، ففتك بهم وفعل بهم الأعاجيب ، وفيها توفى إبراهيم بن خالد بن أبى اليّمان الحافظ أبو تَوْر الكَلْي ، كان أحد من جمع بين الفقه والحديث ، وسيمع سُفيان بن عُينية وطبقته ، وروى عنه مُسلم بن الجّاج صاحب الصحيح وسيم سُفيان بن عُينية وطبقته ، وروى عنه مُسلم بن الجّاج صاحب الصحيح

<sup>(</sup>۱) كذا في م وتهذيب التهذيب والخلاصة والذهبيّ في رواية ، وفي ف والذهبيّ في رواية أخرى : « محمد من النضر » ، وهو تحريف ، (۲) خلاط : « قصبة إرمينية الوسطى » فها فواكه كثيرة ومياه غزيرة ، (۲) راجع الحاشية رتم ٣ صفحة ٢٤٩ من هذا الجزر .

وغيره، وأتفقوا على صدقه وثقته ، وفيها توفى أحمد بن أبى دُواد بن جرير القاضى، أبو عبد الله الإيادى البصرى ثم البغدادى ، واسم أبيه الفرح، وَلِى القضاء للعتصم والواثق، وكان مُصَرَّعًا بمذهب الجَهِمِيّة، داعِيّة الى القول بخلق القرآن ، وكان موصوفا بالحُود والسخاء والعلم وحُسن الحُلُق وعَزارة الأدب ، قال الصول كان يقال : أكم مَن كان في دولة بنى العباس البرامكة ثم ابن أبى دُوَاد ، لولا ما وضّع به نفسه من الحِمنة ، ولولاها لاجتمعت الأَلْسُن عليه ، ومولده سنة ستين ومائة بالبصرة . وقال أبو العيناء : كان أحمد بن أبى دُواد شاعرا مُحِيدا فصيحا بليغا ، ما رأيت رئيسا أفصح منه ، قال ابن دُريد : أخبرنا الحسن بن الخضر قال : كان ابن أبى دُواد مُوالها لأحب س أي بلد كانوا ، وكان قد ضم اليه جماعة يُونَهم ، ابن أبى دُواد مُوالها لأحم وتاريخ فلما مات اجتمع ببابه جماعة منهم ، وقالوا : يدفن من كان ساحة الكرم وتاريخ فلما مات اجتمع ببابه جماعة منهم ، وقالوا : يدفن من كان ساحة الكرم وتاريخ فلما مات اجتمع ببابه جماعة منهم ، وقالوا : يدفن من كان ساحة الكرم وتاريخ فلما أحدم :

السوم مات نِظَامُ الفَهْمِ واللَّسَنِ \* ومات مَنْ كان يُسْتَعْدَى على الزمَرِ وأظلمتْ سُبُل الآداب إذْ مُحبت \* شمسُ المكارم في غَيْم من الكفّنِ

<sup>(</sup>۱) في تاريخ ابن كثير ومرآة الزمان وعقب الجمان : « الفرج » بالجيم المعجمة · (۲) عبارة ف « ما رأيت فصيحاً الجغ منه » (۲) كذا في تاريخ الدهبي وابن خلكان · وفي الأصلين : « مالقا » وهو تتحريف · (٤) كذا في وفيلت الأعيان وتاريخ الدهبي · وفي الأصلين : «كان قدم اليسه جماعة » (٥) في ٢ : « على ساحة الكرم » · وفي ف والدهبي وابن غذان (ج ١ ص ٥٤ طبع جوتنجن ) : «على ساقة الكرم» وفي ابن خلكان طبع بولاق (ج ١ ص ٢٥) وطبع باريس (ص ٢٧) : «من كان ساقة الكرم» · وقد استغليرنا ما أثبتناه · .

 <sup>(</sup>٦) الزيادة عن وفيات الأعيان (ج ١ ص ٣٦ طبع بولاق) ٠

T

وقال الثانى :

ترك المَنَايَرَ والسريرَ تَوَاضُعًا \* وله مَنَابُرُ لو يَشَا وَسَرِيرُ ولا مَنَابُرُ لو يَشَا وَسَرِيرُ ولا مَنابُهُ عَامَدُ وأُجُورُ ولغيره يُجْبَى البه محامدٌ وأُجُورُ

وقال الثالث :

وليس نسيم المسك ربح حَنُوطِهِ \* ولَكِنَده ذاك الثناء الْحَلَّفُ وليس صريرُ النعش ما تسمعونه \* ولكنة أصلابُ قوم تَقَصَّفُ

وكانت وفاته لسبع بَقِين من المحرّم . وكانت وفاة آبنه محمد [بن أحمد] بن أبى دُوَاد فى السنة الحالية ، وقد تقدّم ابن أبى دُوَاد هذا فى عدّة أماكن من هـذا الكتّاب فيمن تكلم بَخَلْق القرآن .

وفيها توفى قتيبة بن سَعيد بن جَميل بن طريف، أبو رَجَاء النَّقَفَى ، من أهل بَفْلَان ، وهي قرية من قرى بَلْخ ، ومولده في سنة خمسين ومائة ، وكان إماما عالما فاضلا محدِّنا ، رحل الى الأمصار ، وأكثر من السماع ، وحدّث عن مالك ابن أنس وغيره ، وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل وغيرُ واحد .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي أحمد بن خَضْرَوَيْه البَلْخِيّ الزاهد، وأحمد بن أبي دُوّاد القاضي، وأبو تَوْر الفقيه إبراهيم بن خالد، وإسماعيل بن عُبَيْد بن أبي كريمة الحَرّانيّ، وجعفر بن حُمَيْد الكوفيّ، والحسن ابن عيسى بن ماسَرْجِسى، وخليفة العُصْفُرِيّ، وسُو يْدُ بن سعيد الحَدَثَانيّ، وسُسويْدُ بن سعيد الحَدَثَانيّ،

<sup>(</sup>١) كُذَا في تاريخ الذهبي وابن خلكان . وفي الأصلين : « يحيي » وهو تحريف .

٢٠ (٢) فى ابن خلكان (ج ١ ص ٣٦ طبع بولاق): 
 « وليس فتيق المسك ريح حنوطه \*
 (٣) هو خليفة بن خياط بن خليفة العصفرى التمبيى أبوعمرو البصرى الملقب بشباب ٠ (٤) الحدثانى (بفتجتين) نسبة الى الحديثة : بلد على الفرات (انظر تهذيب التهذيب في اسم سويدين سعيد بن سهل) ٠

وعبد الواحدُ بن غياث ، وتُعتيبُة بن سَعيد ، ومحمد بن خالد بن عبد الله الطّمَان ، ومحمدُ بن الصّبّاحِ الجَرْجَرَائي ، ومحمد بن أبي غِياث الأعين ، واللّيثُ بن المُقْرئ صاحب الكسائية ،

إمر النيل في هذه السنة ــ الماء القديم أربعة أفدع وبالاثة عشر إصبعا.
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراها ونصف ذراع .

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٤١

السنة الثالثة من ولاية عُنبسة بن إسماق على مصر وهي سنة إحدى وأربعين ومائتين فيها في جُمَادَى الآخرة ماجت النجومُ في السماء وتناثرت الكواكب كالجراد أكثر الليل، وكان أمرًا مُنعِاً لم يُسمع بمثله ، وفيها وتى الخليفة المتوكل على الله جعفر أبا حسّان الزِّيادي قضاء الشرقية في المحتوم، وشهد عنده الشهود على عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم أنه شم أبا بكر وعمر وعائشة وحَفْصة ، فكتب المتوكل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد : أن يضرب عيسى بالسياط حتى يموت ويُرمى في دِجْلة، ففعل به ذلك، وفيها فادى المتوكل الروم ، فحلس من المسلمين سبعائة وخمسة وثلاثين رجلا من أيدى الروم ممن كان أسيرًا عندهم ،

T

وفيها توفى الامام أحد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله آبن حَيَّان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازِن بن شَيْبان ، هكذا نَسَبه ولده عبد الله ، وآعتمده جماعة من المؤرخين ، وزاد غيرهم بعد شَيْبان فقال : آبن دُهل بن معلبة بن عكابة بن صَعْب بن على بن بكربن وائل ، الإمام أحد الأعلام وشيخ الإسلام أبو عبد الله الشَيْباني البَهْدادي صاحب المذهب ، مولده في شهر ربيع الأقل سنة أربع وستين ومائة ، روى عن جماعة كثيرة مثل هُشَيْم وسُفيان بن عُينة و يحيى القطان والوليد

أبن مسلم وعُندَر وزِيَاد البَكَائيَ ويحيى بن أبى زائدة والقاضى أبى يوسف يعقوب ووكيع وآبن نُميرٌ وعبد الرحن بن مَهْد عوعبد الرزاق والشافعي وخلق كثير له وممن رقوى عنه محمد بن إسماعيل النَخارى ومُسْلِم بن الجقاح صاحب الصحيح وأبو داود وخلق كثير، وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه من أحمد بن حَنبل ولا أورع ، وقال إبراهيم بن شَمّاس : سمِعتُ وكيعا يقول : ما قدم الكوفة مشلُ ذاك الفتى وقال إبراهيم بن شَمّاس : سمِعتُ وكيعا يقول : ما قدم الكوفة مشلُ ذاك الفتى (يعني أحمد بن حنبل) ، وعن عبد الرحن بن مهدى قال: ما نظرتُ إلى أحمد بن حبل إلا تذكّرتُ به شُفيانَ النَّوْدي ، وقال القواريري : قال لى يحيى القطّان : حبل إلا تذكّرتُ به شُفيانَ النَّوْدي بن مَعين ، وروَى آبنُ عساكر عن الشافعي : ما قدم على مصرَ سُئل : مَنْ خلّفتَ بالعراق ؟ فقال : ما خلّفت به أعقل ولا أورع ولا أفقه ولا أزهد من أحمد بن حنبل ،

قلت : وَفَضْلُ الإمام أحمد أشهرُ من أن يُذُكر ، ولو لم يكن من فضله ودينه الا قيامُه في السَّنة وثباتُه في المحنة لكفاه ذلك شرقًا ، وقد ذكرنا من أحواله نُبُذَةً كبيرة في هذا الكتاب في أيام المحنة وغيرها ، وكانت وفاتُه في شهر ربيع الأوّل منها (أي من هذه السنة) رحمه الله تعالى ، وقد روينا مُسْنَدَه عن المشايخ الثلاثة المُسْنِدين المُعمَّرين : وين الدين عبد الرحمن بن يوسف بن الطحّان ، وعلى بن إسماعيل بن بَردس وأحمد بن عبد الرحمن الذهبي ، قالوا : أخبرنا أبو عبدالله صلاح الدين مجد بن أبي عمر المُقدِسي أخبرنا أبو النَّجيب على بن أبي العبس المنصوري أخبرنا أبو العين على بن ابن على النه على أبن على المن على المناس المنصوري أخبرنا أبو الحسين على بن ابن على النه على المناس المنصوري أخبرنا أبو الحسين على بن ابن على المناس المناس المناس المنسودي أخبرنا أبو العبين على بن ابن على الرصافي أخبرنا أبو القاسم هِبَـةُ الله بن الحُصَيْن أخبرنا أبو الحسين على بن

<sup>(</sup>١) فى الأصلين: «لا أعقل» بزيادة لا النافية وهى غير لازمة فى سياق الكلام . (٢) ورد فى مقدمة الجزء الأوّل من هذا الكتاب (ص ١٣) بعد ذكر الاسمين الأوّلين بإهناء الاسم النالث، منقولا عن ترجمة المؤلف التى كتبها تلميذه وصديقه أحمد بن حسين التركانى المعروف بالمرجى بآخر كتاب المنهل الصافى للؤلف وقد كتبه بخطه ، هكذا من شار المن عمد بن عبد الرحمن المشهور بابن الناظر الصاحبة الحنيلي » .

المُذهب أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حَمْدان القَطِيعِيّ أخبرنا أبو عبد الرحن عبد الرحن عبد الته بن حَنبل حدّثنا أبي .

وفيها توقى الحسن بن حمّاد أبوعلى الحَضْرِي، و يُعرف بسَجّادة لملازمته السّجَادة في الصلاة، كان إماما عالما زاهدا عابدا، سمِع أبا معاوية الطّريروغيره، وروَى عنه آبُن أبى الدنيا وطبقتُه ، وهو أحد من آمتُحن بالقول بخلق القرآن وثبّت على السّنة ، وقد تقدّم ذكره في أيام المحنة وشيءٌ من أخباره وأجوبت الإسحاق بن إبراهيم نائب الخليفة ببغداد في سنة ثمانَ عشرة ومائتين .

(£3)

وفيها توفى محمد بن محمد بن إدريس، أبو عثمان المَسْقَلانيّ الأصل المصريّ ابن الإمام الشافعيّ رضى ألله عنه ، وكان للشافعيّ ولَدُ آخر اسمُهُ محمد توفى بمصر صغيرا وولي محمد هذا قضاءً الحزيرة، وحُمِدتُ هناك سيرتُهُ ، وسمع من أبيه وأحمد بن حنيل وغيرهما .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى الإمام أحمد بن حنبل ، والحسنُ بن حمّاد سَجّادة ، [وجُبَارة بن المفلّس] ، وأبوتو بة الرَّبيع بن نافع الحَلَبي وعبد الله بن مُنير المَروزي ، وأبو قُدَامة عبيد الله بن سَعيد السرَحْسي ، ومحمد ابن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة ، وأبو مروان محمد بن عثمان العُثماني ، ومحمد بن عيسى التَّيْمي الرازي المُقُرِئ ، وهَدِية بن عبد الوهاب المَروزي ، ويمقوب بن مُند بن كاسب ،

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم أربعة أذرع وخمسة أصابع .
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع .

 <sup>(</sup>١) زيادة عن الذهبي و والمغلس بالغين المعجمة كما في الخلاصة ٠ (٢) كذا في الذهبي وتقريب ٢٠
 التهذيب و وفي م : « هدية » بالباء . وقد وردت في ف غير منقوطة .

+ +

ما وق<u>ـــــع</u> من الحوادث في سنة ۲۴۲

السنة الرابعة من ولاية عُنْبُسة بن إسحاق على مصر وهي سنة اثنتين وأربعين وماثتين – فيها حَشَّدَت الرومُ وخرجوا من ناحية سُمِّيساطُ ألى آمدٌ والحزيرة، فقتلوا وسَبُوا نحو حشرة آلاف نفس ثم رجعوا . وفيها حج بالناس أميرُ مكة الأمير عبد الصمد ابن موسى بن محد الماشميق، وجج من البصرة إيراهم بن مظهر الكاتب على عجلة تيجة ها الإبل وتعجّب الناسُ من ذلك . وفيها كانت زَلزلةً بعدّة بلاد في شعبانَ، جلك منها خلقٌ تحت الرَّدم، قيل: بلفت عدَّتهم حسة وأر بعين ألفا، وكان معظمُ الزلزلة بالدَّامَغانُ، حتى قيل إنه سقط نصفُها، وزُلُولت الرَّى و جُرْجَان وتيسابور وطَبَرستان وأصبهان، وتقطَّمت الجبالُ وتشقَّقت الأرضُ بمقدار ما يدخل الرجلُ في الشَّقِّي، ورُجَمَت قريةُ السُّوَيْدَاء بناحية مُضر بالحجارة . وقع منها حجرُ على أعراب، فوُزن حجرُ منها فكان عشرةَ أرطال ( لعـلَّه بالشامى ) ، وسار جبلُ باليمن عليــه مزارع لأهله حتى أتى منهارعَ آخرين، ووقع بحَلَب طائرًأ بيض دون الرَّحَة في شهر رمضانَ فصاح: يا معشرَ النــاس ، اتقوا الله اتقوا الله أتقوا الله أربعين صوتًا، ثم طار وجاء من الغـــد ففَعل كذلك؛ وكُتبَ البريدُ بذلك وشهد خمسُمائة إنسان سَمعوه. وفيها مات رجل ببعض كُور الأهواز في شؤال، فسقط طائرٌ أبيض على جنازته ، فصاح بالفارسيّة: إن الله قد غفَر لهـــذا الميَّت ولمَن شهد جنازَته . وفيها توفي عبـــدُ الله بن بشر بن أحمد بن ذَكُوان إمام جامع دمَشق . قال أبو زُرْعة : لم يكن بالشأم ومصر والعراق والجياز

<sup>(</sup>١) سميساط : مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات .

<sup>(</sup>٢) آمد : أعظم مدن ديار بكر وأجلها وأشهرها ذكرا ، وهي بلد قديم حصين مبنى الحجارة السود على نشر ، ودجلة محيطة به . (٣) الدامغان : بلد كبير بين الرى ونيسابور وهي قصبة قومس .

<sup>(</sup>٤) كذا وردت هذه الكلمة بالضاد المعجمة · في معجم ياقوت في كلامه على السويدا. · وفي الأصلين : «مصم» بالصاد المهملة وهو تحريف ·

(11)

أقرأ من ابن ذَكُوان، وكان مولِدُه سنة ثلاث وأربعين ومائة، ومات يوم عاشُوراء. وفيها توقّى مجمد بن أسلمبن سالم أبو الحسن الطُّوسيّ، كان إماما زاهدا عابدا، تشبّه بالصحابة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أبو مُصعب الزَّهْرِي ، والحسن بن على الحلواني ، وآبن ذكوان المقسرئ ، وزكريا بن يحيى كاتبُ العُمري ، ومحمد بن أَسْلَمَ الطَّوسِي ، ومحمد بن رُمْح التَّجِيبِي ، ومحمد بن عبدالله ابن عَمَّار، ويحيى بن أَكْمَ .

إصر النيل في هذه السنة - الماء القديم خمسة أذرع وستة عشر إصبعا، مبلغ
 الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع.

ذكر ولاية يزيدَ بن عبد الله على مصر

هو يزيد بن عبد الله بن دينار الأمير أبو خالد، كان من الموالى، ولي مصر بعد عنل عَنْبَسة عنها، في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين، ولآه المنتصر على الصلاة . فلما ولي مصر أرسل أخاه العباس بن عبد الله بن دينار أمامه إلى مصر خليفة له بنم قدم يزيدُ هذا بعده إلى مصر لعشر بقين من شهر رجب سنة اثنتين وأربعين ومائتين المذكورة ، وسكن المعسكر، وأقام الحرمة ومهد أمور الديار المصرية ، وأخرج هالمؤتثين منها وضربهم وطاف بهم ، ثم منع النداء على الجنائز، وضرب جماعة بسبب ذلك ، وفعل أشياء من هذه المقولة ، ودام على ذلك إلى المحرم سنة خمس وأربعين ومائتين ، خرج من مصر الى دمياط لما بَلغه نزولُ الروم عليها فأقام بها مدة لم يَلق حربا

 <sup>(</sup>۱) هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث المدنى (انظر تهذيب التهذيب) .
 (۲) هو أحمد بن أبي بكر بن الحارث المدنى (انظر تهذه الجملة في ف : « نرج من مصر الى دمياط مرابطا ورجع في شهر ربيع الأول الخ» .

ورجع فى شهر ربيع الأول من السنة الى مصر؛ وعند حضوره الى مصر بلغه ثانيا نزولُ الروم إلى دمياط، فحرج أيضا من مصر لوقته وتوجّه الى دمياط فلم يَلقّهم، فأفام بالثغر مدّة ثم عاد الى مصر، ثم بدا له تعطيلُ الرهان الذى كان لسباق الخيل بمصر و باع الخيل التي كانت نُتخذ للسّباق بمصر، ثم تتبّع الروافض بمصر وأبادهم وعاقبهم وآمتحنهم وقع أكابرهم، [وحمل منهم جماعة الى العراق على أقبح وجه]؛ ثم التفت الى العَلَويّين، فحرت عليهم منه شدائدُ من الضّيق عليهم وأخرجههم من مصر، وفي أيّامه في سنة سبع وأربعين ومائتين بُني مقياسُ النيسل بالحزيرة المنعونة بالروضة.

## ذكرُ أُوّلِ من قاس النّيل بمصر

أوّلُ من قاسَه يوسف الصدّيق بن يعقوب بي الله عليه السلام ، وقيل: إنّ النيل كان يقاس بأرض علوة الى أن بني مقياسُ مَنْف ، و إنّ القبط كانت تقيس عليه الى أن بطّل لما بَنَت دَلُوكة القجوزُ صاحبةُ مصر مقياسا بأنْصنا ، وكان صغير الذّرع بشم بنت مقياسا آخر بإخميم ، ودَلُوكة هذه هي التي بَنَتِ المائط المحيط بمصر من العريش الى أسوان ، وقد تقدّم ذكرها في أول هذا الكتاب عند ذكر من ملك مصر من الملوك قبل الإسلام ، وقيل : إنهم كانوا يقيسون الماء قبل أن يُوضع المقياس بالرصاصة ، وقيل غير ذلك ، فلم يزل المقياس فيا مضى قبل الفتح بقيسارية الأكيسة بالرصاصة ، وقيل غير ذلك ، فلم يزل المقياس فيا مضى قبل الفتح بقيسارية الأكيسة الله أن أبدني المسلمون بين الحصن والبحر أبنيتَهم الباقية الآن ، وكان للروم أيضا

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن ف وهامش م .
 (٢) أنصنا : مدينة قديمة من بواحي الصعيد

مِقياسٌ بالقصرخلف الباب يَمْنةَ مَنْ يدخل منه فى داخل الزّقاق، أثرُهُ قائم الىاليوم، وقد بُنَى عليه وحولَه .



ولما فتح عرو بن العاص مصر بني بها مقياسًا بأسوان، فدام المقياسُ بها مدة الى أن بني فى أيام معاوية بن أبى سفيان مقياس بأنصنا أيضا؛ فلم يَزَل يُقاس عليه الى أن بنى عبدُ العزيز بن مروان مقياسًا بحُلُوانَ ، وكان عبدُ العزيز بن مروان أمير مصر إذ ذاك من قبل أخيه عبد الملك بن مروان، وقد تقدّم ذكر عبد العزيز فى ولايته على مصر ، وكان عبد العزيز يسكن بحُلُوانَ ، وكان مقياسُ عبد العزيزالذى أبتناه بحلوان صغير الذرع ، ثم بنى أُسامةُ بن زيد التَّنُوني فى أيام الوليد بن عبد الملك مقياسا وكسر فيه ألف قنطار ، وأسامةُ هذا هو الذى بنى بيت المال بمصر، وكان مقياس أسامة عامل خراج مصر ، ثم كتب أسامة المذكور الى سليان بن عبد الملك بن مَروان أسامة عامل خراج مصر ، ثم كتب أسامة المذكور وأن المصلحة بناء مقياس غير ذلك ؛ أسامة عامل بناء مقياس فى الحزيرة (يعنى الوضة) فبناه أسامة فى سنة سبع وتسعين المن بناء مقياس فى الحزيرة (يعنى الوضة) فبناه أسامة فى سنة سبع وتسعين عبد الملك بن مَروان بوم إلى الفُسطاط (يعنى مصر) - ثم بنى المتوكل فيها مقياسا فى سنة سبع وأر بعين وماثتين يوم إلى الفُسطاط (يعنى مصر) - ثم بنى المتوكل فيها مقياسا فى سنة سبع وأر بعين وماثتين يوم إلى الفُسطاط (يعنى مصر) - ثم بنى المتوكل فيها مقياسا فى سنة سبع وأر بعين وماثتين يوم إلى الفُسطاط (يعنى مصر) - ثم بنى المتوكل فيها مقياسا فى سنة سبع وأر بعين وماثتين يوم إلى الفُسطاط (يعنى مصر) - ثم بنى المتوكل فيها مقياسا فى سنة سبع وأر بعين وماثتين وماثتين

<sup>(</sup>۱) القصر المذكور هو قصر الشمع وكان على الضفة الشرقية من النيل قرب الكنيسة المعلقة بمصرالقلاية ، ۱۵ وكان يعرف قبل الفنح الاسلاى بـ «محصن با بليون» بناه الفرس أيام تملكهم مصر ، (۲) كذا في م ، وفي ف وهامش م : «فنير» ، وفي المقريزى (ج ۱ ص ۵ ه) طبع بولاق : «ألفي أوقية» ، (۲) كذا في كتاب فنوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم (ص ۱ ۱ طبع أو رباً) وحسن المحاضرة السيوطي (ج ۲ ص ۲۱۲ طبع مصر) وقد و رد فيما هذا الخبر، وهو يحيي بن عبد الله بن بكيركا في تبذيب التهذيب والخلاصة في أسماء الرجال وكتاب ولاة مصر وقضاتها المكتفى ، وهبارة الأصليم : « قال أبو بكر » ، وهو خطأ ،

فى ولاية يزيد بن عبدالله هذا ، وهو المقياس الكبير المعروف بالجديد ، وقدم من العراق عد بن كثير الفرغانى المهندس فتوتى بناءه ، وأصر المتوكل بأن يُعزل النصارى عن قياسه ، فعل يزيد بن عبد الله أمير مصر على القياس أبا الرَّداد الفقيه المسلم ، وآسمه عبد الله بن عبد الله من عبد الله بن الداد المؤذن ، وكان القُمَى يقول : وأسمه عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى الرَّداد المؤذن ، وكان القُمَى يقول : أصلُ أبى الرَّداد هذا من البصرة ، وذكر الحافظ آبنُ يونس قال : قدم مصر وحدث أصلُ أبى الرَّداد هذا من البصرة ، وذكر الحافظ آبنُ يونس قال : قدم مصر وحدث بها وجُعل على قياس النيل ، وأجرى عليه سليانُ بن وَهب صاحبُ خراج مصر سبعة دنانير فى كل شهر ، فلم يزل القياس من ذلك الوقت فى أيدى أبى الرَّداد وأولاده الى يومنا هذا ، ومات أبو الرّداد المذكور فى سنة ست وستين ومائتين .

قلت: وهذا المقياس هو المعهود الآن، وبطّل بعارته كلَّ مِقياس كان بين قبله من الوجه القبل والبحرى بأعمال الديار المصرية، وآستم على ذلك الى أن ولى الأمير أبو العباس أحمد بن طولون الذيار المصريّة، وركب من القطائم فى بعض الأحيان فى سنة تسع وخمسين ومائتين ومعه أبو أيوب صاحب خراجه والقاضى بَكّار بن فُتَيْبة الحنفى الى المقياس وأمر بإصلاحه وقدر له ألف دينار.

قلت : وأما مصروف عمارة هذا المقياس فشيء كثير، وبُني بعد تعب زائد وكُلُفة كبيرة يطول الشرح في ذكرها ؛ وفي النظر الى سائه ما يُغنى عن ذكر مصروف عمارته . و بنى أيضا الحارث مقباسا بالصناعة لا يُتفت اليه ولا يُعتمدُ عليه ولا يُعتمدُ به ، وأثره باق الى اليوم .

<sup>(</sup>١) نسبة الى تم: مدينة بين أصبان وساوة . وفي الأصلين: «العمى» بالعين المهملة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الكندي (ص ٥٠٨) : «ستة دنانير» · (٣) في الكندي : «منة ثمانين ومائتين» ·

٢٠ (٤) المرأد بها دار الصناعة التي كانت تنشأ بها المراكب الحربيسة والأساطيل بمصروهي في الجزيرة بالساحل القديم . ( انظر خطط المقريري ج ١ ص ٤٨٢ طبع بولاق ) .

وقال الحسن بن مجمد بن عبد المنعم : لما فتحت العربُ مصرَ عرف عُمرُو بنُ العاص عمر بن الخطاب ما يَلْقَ أهلُها من الغلاء عند وقوف النيل عن حدّ مقياس لم فَضلا عن تقاصُره ، وأن فَرْط الاستشعار يدعوهم الى الاحتكار ، ويدعو الاحتكار الى تصاعد الأسعار بغير قحط . فكتب عمرُ بن الخطاب الى عمرو بن العاص يساله عن شرح الحال ، فأجابه عمرو : إنى وجدت ما تَرْوَى به مصرُ حتى لا يَقْحَط أهلُها أربعة عشر ذراعا ، والحدَّ الذي تَروى منه الى سائرها حتى يَفضُل منه عن حاجتهم ويبق عندهم قوتُ سنة أخرى سنة عشر ذراعا ، والنّهايتان الخُوفتان في الزيادة والنّقصان ، وهما الظمأ والاستبحار ، اثنا عشر ذراعا في النقصان وثمانية عشر ذراعا في الزيادة ، وكان البلدُ في ذلك الوقت محفور الأنهار معقود الحسور عند ما تستموه من القبط ، وخيرة العارة فيه .

قلت: وقد تقدّم ذكر ما تحتاج مصرُ اليه من الرجال للحَرْث والزراعة وحفر الحسور، وكميّة خراج مصر يوم ذاك وبعده في أوّل هذا الكتّاب عند ذكر النيل، فلا حاجة لذكره هنا ثانيا اذ هو مُسْتَوعَبُ هناك ، ولم نذكر هنا هذه الأشياء إلا استطرادًا لعارة هذا المقياس المعهود الآن في أيام صاحب هذه الترجمة ؛ فلزم من ذلك التعريفُ عاكان بمصر من صفة كلّ مقياس ومحلة وكيفيّته، ليكون الناظر في هذا الكتّاب على بصيرة بما تقدّم من أحوال مصر .

ولما وقَفَ عمرٌ بن الخطاب على كتاب عمرو بن العاص آستشار علياً رضى الله عنهما في ذلك؛ ثم أمره أن يكتب اليه ببناء مقياس، وأرب ينقص ذراعين من

<sup>(</sup>۱) كذا في خطط المقريزي (ج ۱ ص ۵ ه) . وفي الأصلين : «فضل» . (۲) في م : «وهذا» . (۳) كذا في عن وهيدة» .

اثنى عشر ذراعا، وأن يُقِرَ ما بعدهما على الأصل، وأن ينقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعا إصبعين؛ ففعل ذلك وبناه عمرو (أعنى المقياس) بُحُلُوان؛ فآجتمع له كلّ ما أراد .

قلت : وهذا بخلاف ما عليه الناسُ الآن؛ لأن الناس لا يُقنِعُهم في هذا العصر الا المُناداة من أحد وعشرين ذراعا ، لعدم معرفتهم بقوانين مصر، ولأشياء أُخَر لتعلق بما لا ينبغي ذكره .

وقد خرجنا عن المقصود في ترجمة يزيد بن عبد الله هذا، غير أننا أتينا بفضائل وغرائب ، ودام يزيدُ بن عبد الله على إمرة مصر إلى أن مات الحليفةُ المتوكّل على الله جعفر، ويخلف بعده آبنه المنتصر محمد ، وقتل أيضا الفتحُ بن خاقانَ مع المتوكّل، وكان الفتحُ قد ولاه المتوكّل أمر مصر وعزل عنه آبنه محمدا المنتصر هذا ، وكان أمن المتوكّل في شوّال من سنة سبع وأربعين ومائتين التي بني فيها هذا المقياس ، ولل بويسع المنتصر بالخلافة أرسل الى يزيد بن عبدالله المذكور باستمراره على عمم فدام يزيدُ بن عبد الله هذا على ذلك إلى أن مات الخليفةُ المنتصر في شهر ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائتين ، وبُويع المستعين بالله بالخلافة ، [و] أرسل المستعين إليه بالأستسقاء لقحط كان بالعراق ، فاستسقوا بمصر لسبع عشرة خلت من ذى القعدة ، بالأستسقاء لقحط كان بالعراق ، فاستسقوا بمصر لسبع عشرة خلت من ذى القعدة ، واستهي بعين كان قد أمر سائر عُمّاله واستهين كان قد أمر سائر عُمّاله واستهين كان قد أمر سائر عُمّاله واستهين كان قد أمر سائر عُمّاله

177

بالاستسقاء في هذا اليوم المذكور. ودام يزيدُ بن عبد الله على إمْرة مصر حتى خُلِع المستمين من الخلافة ، بعد أه و روقعت له ، في المحرّم سنة اثنتين وخمسين ومائتين ، و بُويع المعترِّ بن المتوكل بالحلافة ؛ فعند ذلك أُخيفتُ السُّبُلُ وتَخلخل أمرُ الديار المصرية الأضطراب أمر الخلافة ، وخرج جابرين الوليد بالاسكندرية ، فصحة زيدين عبداقه هذا لحربه، وجمع الجيوشَ وخرج من الديار المصرية وَّالتقاه؛ فوقع له معه حروب و ووقائم كان أبتــداؤها من شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين وحمسين وماثنين؛ وطال أخذ جابر بن الوليد المذكور ، أرسل الى الخليفة فطلب منه تَجْدةً لقتال جابر وغيره ؟ فندَّب الخليفةُ الأميرَ مُزَاحِمَ بن خاقان في عسكر هائل الى التوجه الى الديار المصرية، غرج بمن معه من العراق حتى قدم مصر مُعينًا ليزيد بن عبد الله المذكور لثلاث عشرة بقيت من شهر رجب من السنة المذكورة؛ وخرج يزيدُ بن عبد الله الى ملاقاته وأجله وأكرمه، وخرج الجميمُ وواقعوا جارَ بن الوليد المذكور وقاتلوه حتى هزَموه ثم ظفروا به وأستباحوا عسكره، وكتبوا الى الخليفة بذلك؛ فورد عليهم الجوابُ بصرف يزيد آبن عبد الله هـذا عن إمْرة مصر وبأستقرار مُزَاحم بن خاقانَ عليها عوضَه، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وحمين ومائتين ، فكانت مدة ولاية يزيد بن عبد الله هذا على مصر عشر سنين وسبعة أشهر وعشرة أيام .

++

السنة الأولى من ولاية يزيد بن عبد الله الترك على مصر وهي سنة ثلاث وأربعين وما تتين فيها حج بالناس عبد الصمد بن موسى، وسار بالج من المراق جعفر أبن دينار ، وفيها في آخر السنة قدم المتوكّلُ إلى الشام فاعجته دمَشْقُ وأراد أن

ما رفسع من الحوادث في سة ٢٤٢ يَسكنها وُبَىٰ له القصرُ بَدَارًا يَّا حتى كَلَمُوه فى الرجوع إلى العراق وحسنوا له ذلك ؛ (٢) فرجع بعد أن سمِسع بيتي يزيدَ بن محمد المهليق وهما :

أَظُنّ الشَّامَ تَسْمَتُ بالمراق \* إذا عزّم الإمامُ على الطلاق وأَطُنّ الشَّامُ على الطلاق وإذا عزّم الإمامُ على الطلاق المالدة السَّالِية السَّالِيّ السَّالِيّ السَّالِية السَّالِية السَّالِية السَّالِية السَّالِية السَّالِية السَّالِية السَّالِية السَّالِيّ السَّالِيّ السَّالِية السَّالِية السَّالِيّ السَّالِية السَّالِية السَّالِيّ السَّالِيقِيّ السَّالِيّ السَّالِيّ السَّالِيّ السَّالِيقِيلِيّ

وفيها توقى أبو إسماق إيراهيم بن العباس بن محمد بن صُول تكين ، الكاتب المعروف بالصَّولي ، الكاتب الشاعر المشهور ؛ كان أحد الشعراء الحجيدين ، وله ديواً ن شعر صغير الحجيم و نثرُّ بديع ، وهو آبُ أخت العباس بن الأحنف الشاعر ، ونسبتُه الى جَدّه صُول تكين المذكور ، وكان أحد ملوك نُراسان ، وأسلم على يد يزيد بن المهلب ابن أبى صُفرة ، وقال الحافظ أبو القاسم حزة بن يوسف السَّهمي في تاريخ بُرُجان : الصُّولي بُرجاني الأصل ، وصُول : من بعض ضياع بُرجان ، وهو عم والد أبى بكر محمد السَّولي بن عبد الله بن العباس الصَّولي صاحب كتاب الوزراء وخيره من المصنفات ، ابن يحيى بن عبد الله بن العباس المَّولي صاحب كتاب الوزراء وخيره من المصنفات ، فإنهما مجتمعان في العباس المذكور ، ومن شعر الصَّولي هذا قوله :

 أنت بأناس عن تناو زيارة ، وشط بليل عن دُنُو مَزارُها وإنّ مُقياتٍ بُنْهَرَج اللّوى ، لأقربُ من ليل وهاتيك دارُها

<sup>(</sup>۱) قرية كبرة منهورة من قرى دستى بالنوطة ، والنسبة الباداراني على خرتياس ، (أظرمعجم يا قوت) ، وفي مروج الذهب السعودى (ج ٢ ص ٤ ٠٣) طبع بولاق في سميرة المتوكل ، «ولما نزل بدمشق أبي أن ينزل المدينة لتكافف هوا، النوطة طنيا ، وما يرفع من بخار مياهها فنزل فصرا الأمون وذلك بين دار يا ودمشق على ساحة من الحديثة في أعلى الأرض ، و يعرف بقصر المأمون الى هذا الموقت ٥ (٢) في الأصلين : « أبيات » . (٣) في مروج الذهب السعودى (ج ٢ ص ٤٠٥) طبع بولاق وعقد الجمان « أبيات » . (٥) في مروج الذهب : « على الفراق » . (٥) في مروج الذهب : « على الفراق » . (٥) في مروج الذهب : « على الفراق » . (٥)

وفيها توقى الحارث بن أسدا لحافظ أبو عبدالله المُحَاسِيّ، أصلُه من البصرة وسكن بغداد، وكان كبير الشأن فى الزهد والعلم، وله التصانيفُ المفيدة . وفيها توقى الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس الشيخ الإمام أبو همّام السّكُونى البَغْدادى ، كان صالحاً عفيفاً ديناً عابدا وتوقى ببغداد . وفيها توفى هارون بن عبدالله بن مروان الحافظ أبو موسى البَرَّاز مات ببغداد فى شؤال، وأخرج عنه مسلم وغيره ، وكان ثقة صدوقا . وفيها توقى هناد بن السَّرى الدّارى الكوفة الزاهد الحافظ، كان يقال له راهبُ الكوفة، سمِع وكيمًا وطبقته ، وروى عنه أبو حاتم الرّازى وغيره . وفيها توقى القاضى يحيى بن أَكْمَ ابن محمد بن قطن بن سَمْعان التّبعي الأُسيّدي ، أبوعبدالله ، وقيل أبوزكريا ، وقيل أبو حمد أبو بحمد ، ولي القضاء بالبصرة و بغداد والكوفة وسامرًا ، وكان إماما عالما بارعا ، قال أبو بكر الخطيب فى تاريخه : كان أحد أعلام الدنيا ممن آشهر أمره وعُرف خبره ، ولم يَستَر عن الكبير والصغير من الناس فضلُه وعلمه ورياسته وسياسته ، وكان أمر الخلفاء والملوك لأمره ، وكان واسع العلم والفقه والأدب اه .

قال الكوكبى: أخبرنا أبو على مُعْرِز بن أحمد الكاتب حدّثنى محمد بر مُسلم البَعْدادي السَّعْدى قال : دخلتُ على يحيى بن أكثم فقال : افتح هذه القِمَطْرة ، فقتحتُها ، فاذا شيء قد خرج منها ، ورأسه رأسُ إنسان ومن سُرتَه الى أسفله حِلْقة زَاغٍ ، وفي ظهره سَلْعة وفي صدره سَلْعة ، فكبرت وهللتُ ويحيي يضحك ، ثم قال بلسان

فصيح:

 <sup>(</sup>۱) كذا ضبط بالعبارة في عقد الجمان وزاد فيه ابن خلكان سكون الياء فقال في (ج ۲ ص ۲ ۲ ۲ طبع طبع بولاق): و «الأسيدى (بضم الحمزة وفتح السين المهدلة وسكون الياء المثناة من تحتها وتشديدها و بعدهادال مهملة)، هذه النسبة الى أُسيدً، وهو بطن من تميم» · (۲) في ف : «صخر» · (۲) الزاغ: . ، عنماب صغير يميل الى البياض، وهو المسمى الآن بمصر بالغراب النوحى · (٤) السلمة : الشجة ·

(T)

أنا الزَّاعُ أبو عَجْسوه \* أنا آبن اللَّيث واللَّبوَهُ أُحب الزاح والريحا \* نَ والنَّشوة والقهوه فلا عَرْبَدتى تُحْشَى \* ولا تُحُذَر لِى سَطُوه

ثم قال لى : ياكهل، أنشدنى شعرا غَزَلا؛ فقال لى يحيى بن أكثم : قد أنشدك فأنشده ، فأنشدتُه :

أغرك أن أذنبت ثم نتابعت \* ذنوبُ فسلم أهجرك ثم أتوبُ والمرتب وأكثرت حتى قلت ليس بصارى \* وقد يُصرَم الإنسان وهو حبيب فصاح: زاغ زاغ زاغ وطار ثم سقط في القِمَطْرة ؛ فقلت : أعن الله القاضى ! وعاشقُ أيضا ! فضحك ؛ فقلت : ما هذا ؟ فقال : هو ما ترى ! وجّه به صاحبُ اليمن الى أمير المؤمنين وما رآه بعد اه ، وقال أبو خازم القاضى : سمعتُ أبي يقول : ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة وله عشرون سنة فاستصغروه ، فقال أحدهم : كم سن القاضى ؟ [فعلم أنه قد استُصغر] ، فقال : أنا أكبر من عَتاب الذي استعمله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة ، وأكبرُ من مُعاذ الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيًا على ألمين ، وأكبر من كعب بن سُورِ الذي وجهه عمرُ قاضيًا على البَصرة [فعدل جوابه احتجاجا] ، وفيها توفي يعقوب بن إسخاق السَّكِيت الإمام البَصرة [فعدل جوابه احتجاجا] ، وفيها توفي يعقوب بن إسخاق السَّكَيت الإمام

<sup>(</sup>١) لفد أورد صاحب كتاب حباة الحيوان بيتين غير هذين البيتين وهما :

وليل في جوانب فضول \* من الإظلام أطلس غيمبان

كأن نجومه دمع حبيس \* ترقرق بين أجفان الغواني

 <sup>(</sup>٢) كذا في عقد الجمان ومرآة الزمان - وفي الأصلين : « وقد تصرم الأقسام » وهو تحر بف .

۲) في حياة الحيوان : «فصاح وأبي وأمى ورجع الى القمطرة الخ» .

 <sup>(</sup>٤) الزيادة عن وفيات الأعيان وعقد الجمان .

أبو يوسف اللغوى صاحب إصلاح المنطق ، كان علامة الوجود ، قتله المتوكّلُ السبب محبّته لعلى بن أبى طالب رضى لعد عنه ، قال له يومًا : أيما أحبّ إليك أنا وولداى : المؤيّد والمعتر ، أم على والحسن والحسين ؟ فقال : والله إنّ شعرةً من قنبر خادم على خيرٌ منك ومن ولدّيث ؛ فأمر المتوكّلُ الأتراكَ فداسوا بطنه ؛ فحمُل الى يبته ومات اه .

§ أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم حسة أذرع وثمانية عشر إصبعا، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا و إصبعان .

+ +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ۲۲۶۶

السنة الثانية من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر وهي سنة أربع وأربعين وما تتين \_ فيها سخيط المتوكل على حكيمه بخييشوع ونفاه إلى البحرين . وفيها آفتتح بها الله الله الله الله وعيد الله الله الله الله وعيد الله والله الله وعيد البه وعيد البه وعيد البه وعيد البه وعيد البه وعيد البه والله وعيد البه وعيد البه وعيد البه والله الله والله وا

<sup>(</sup>۱) الزيادة عن الخلاصة وتقريب التهذيب وبارنج ابن الاثر · (۲) ذكر في تقريب التهذيب أنه مات سنة ۲٤٧ ه · •

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توقى أحمد بن منيع ، والمراهيم بن عبد الله الهَرُوي ، وإسحاق بن موسى الحَطْمِي ، والحسن بن شُجاع البَلْخي الحافظ، وأبو عمّار الحسين بن حُريث، وحُمَيْد بن مَسْعَدة، وعبد الحميد ابن بَيان الواسطى ، وعلى بن حُجْر، وعُتبة بن عبد الله المَرُوزي ، ومحمد بن أأن مُسْدَ في ومحمد بن عبد اللك بن أبي الشّوارِب، و يعقوب بن السّكّيت .

أمر النيل فى هـذه السنة \_ الماء القديم خمسة أذرع و إصبع واحد.
 مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا .

++

ما وفسع من الحوادث في سنة ٢٤٥

INT)

السنة الثالثة من ولاية يزيد بن عبدالله على مصروهي سنة خمس وأر بعين ومائتين سفيها عمّت الزلازلُ الدنيا فأخر بت القلاع والمُدن والقناطرَ ، وهلك خاتُ بالعراق والمغرب ، وسقط من أنطاكِة | ألف وخسمائة دار و إنيّفٌ وتسعون بُرجا وتقطّع جبلُها الاقرعُ وسقط في البحر ، وسمّع من السهاء أصواتُ هائلة ، وهلك أكثرُ أهل اللَّذِفية تحت الره الله عبله الله و وهلك أهلُ جبلَة ، وهُدِمت بَالسُ وغيرها ، وآمتدت الى خُراسانَ ، ومات خلائنُ الردم ، وهلك أهلُ جبلَة ، وهُدِمت بَالسُ وغيرها ، وآمتدت الى خُراسانَ ، ومات خلائنُ منها ، وأم المتوكل بثلاثة آلاف ألف درهم للذين أصيبوا في منازلهم ، وزُازات مصر ميحةً هائلة ، فات خلق من أهل بمُبيس من ناحية مصر صيحةً هائلة ، فات خلق من أهل بمُبيس

 <sup>(</sup>١) كذا في الخلاصة وتقريب التهذيب، قال السيوطي في لب المباب : بالفتح والسكون نسبة الى غ خطمة ، بطن من الأنصار . وفي الأصلين : «الحطمي» بالحاء المهملة وهو تحريف .

بى عصمه بين من المشار ، وى الرصين ؛ «الحصى» بعد المهمة وهو عريف . (٢) الزيادة عن ابن الأثير ومرآة الزمان وعقد الجمان . (٣) اللاذقية : مدمنة في ساحل

 <sup>(</sup>۲) الريادة عن أب الا بير وفراه الزمان وعقد اجمال .
 (۳) اللادقية : مدينة ق ساحل
 بحرالشام ، تعد في أعمال حمص .
 (٤) كذا في ابن الأثير في حوادث سنة ٥ ٢ ٤ هـ .

وفى الذهبى : ذهبت جبلة بأهلها ، وجبله : آسم بلد يطلق على عدّة مواضع . وفى الأصلين : « وذهبت حيلة أهلها » بالحاء المهملة والياء وهو تحريف . (٥) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة .

وغارت عيونُ مكة . وفيها أمر المتوكّل ببناء مدينة الماحوزة ، وسمّاها الجعفرى ، وأقطع و الأمراء آساسَها ، و بعد هذا أنفق عليها أكثر من ألفى ألف دينار ، و بنى بها قصرًا سمّاه اللؤلؤة لم يُرَ مشله فى عُلوه وآرتفاعه ، وحفر الماحوزة نهرا كان يعمَل فيه اثنا عشر ألف رجل ، فقتل المتوكّل وهم يعمَلون فيه ، فبَطَل عمله ، وخرِبت الماحوزة ونقيض القصرُ ، وفيها أغارت الرومُ على مدينة سُمَيْساط ، فقتلوا نحو خمسائة وسبَوًا ، فغزاهم على تن يحيى ، فلم يظفر بهم ،

وفيها توفى ذو النون المصرى الزاهد العابد المشهور، وآسمه تو بان بن ابراهيم، ويقال: الفيض بن أحمد أبو الفيض، ويقال: الفياض الإخميمى؛ كان إماما زاهدا عابدا فاصلا، روى عن الامام مالك والليث بن سعد وأبن لهيعة والفُضيل بن عياض وسُفيان بن عُيينة وغيرهم ، و روَى عنه أحمد بن صبيح الفيومى و ربيعة بن محمد الطائى والحُنيد بن محمد وغيرهم ، وكان أبوه نُوبياً ، وذو النون هو أول من تكلم بلده فى ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية، فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم، ووقع له بسبب ذلك أمور يلزم من ذكرها الإطالة فى ترجمته ، وليس لذلك هنا عمل ، وقال يوسف بن الحسن : سمِعتُ ذا النون يقول : مهما تُصور فى فَهمك فالله بخلاف ذلك ، وقال : سمِعتُ ذا النون يقول : الاستغفار أسم جامع لمعان كثبرة

<sup>(</sup>۱) كذا فى ف والمطرى ومعجم ياقوت وعقد الجمان . و فى م وابن الأثير : «الماخورة » بالحاء المعجمة والراء المهملة . (۲) كذا فى الطبرى ومعجم ياقوت وعقد الجمان ، والجعفرى : اسم قصر بناه أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بالله قرب سامرًا، ، فاستحدث عنده مدينة وانتقال اليها وأقطع القؤاد منها قطائع فنكانت أكبر من سامرًا، (داجع معجم ياقوت) ، و فى الأصلين وابن الأثير : « الجعفرية » ، (٣) فى الرسالة القشيرية (ص ١٠ طبع بولاق) وعقد الجمان : « الفيض بن ابراهيم »

ثم فسّرها . ومات ذو النون فى ذى القعدة بمصر، ودفن بالقرافة، وقبرُه معروف بها يُقصد للزيارة .

وفيها توقى هشام بن عمّار بن نُصير بن مَيْسرة الإمام حافظ دِمَشْق وخطيبُها ومُفْتيها، وُلِد سنة ثلاث وخمسين ومائة، وكنيتُه أبو الوايد السَّلَمَى . و فيها توفى الحسين بن على بن يزيد الإمام الحافظ أبو على الكَرَابِسيّ، كان يَبيع الكَرَابِيس، وهي ثياب من الكرابيس، وقى عن الشافعيّ وغيره وروّى عنه غيرُ واحد . وفيها توقى سُوار بن عبد الله بن مُوار بن عبد الله بن مُوار بن عبد الله إلى المَنْبريّ البصريّ، كان إماما عالما فقيها زاهدا أديبا حافظا صدوقا ثقة ، وفيه يقول بعضُ الشّعراء :

مَا قال لا قطُّ إلَّا ف تشهَّده . لولا التشهَّد لم تُسمَع له لاَءُ

وفيها توفّى عسكر بن الحُصَيْن أبو تُراب التَّخَشْنِيّ الزاهد المارف، كان من كار مشايخ خُراسانَ المشهورين في العلم والورع والزهد ، وفيها توفّى محد بن حييب مولى بن هاشم، كان عللًا بالأنساب وأيام المرب، حافظًا مُتّقيّاً صَدُوقا ثِقةً ، مات بمدينة سامرًا في ذي الحجة ، وفيها توفّى محد بن رافع بن أبى رافع بن أبى زيد القُشَيْريّ التيسابوريّ إمامُ عصره بخراسان ؛ كان ممن جمّع بين العلم والعمل والزّهد والورع، ورحل [الى] البلاد ورأى الشيوخ وسمع الكثير ،

<sup>(</sup>۱) الكرابيس: ثياب من القطن الأبيض، وقيل: هي التياب الحشة، فريس ميزب.
(۲) الريادة عن الخلاصة وتقريب التهذيب.
(۳) كذا في تاريخ الاسلام التهذيب.
السماني، نسبة الم تحشيب بلدة من بلاد ماوراه النهر هريت فقيل لها نسف و في م : «أبو أبوب البيمسي».
وفي عند «أبو أبوب التيمير» وكلاهما تحريف .
(٤) كذا في الدعي وهامش م .
وفي الأصلن: «أبي زيد» .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هده السنة، قال : وفيها توفي أحمد بن عَبدة الضّبيّ، وأبو الحسن أحمد بن محمد النّبال الفقاس مقرئ مكّة ، وأحمد بن نصر النّيسابوري ، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وإسماعيل بن موسى السّمديّ، وذو النون المصريّ، وسَوَار بن عبد الله العنبريّ، وعبد الله بن عِمْران العابدي، ومجد بن رافع، وهشام بن عَمَار .

§أمر النيل في هذه السنة ــ المـاء القديم ستة أذرع واثنان وعشرون إصبعا، مبلغ الزيادة ستة عشر ذراما وثلاثة أصابع .

+ +

السنة الرابعة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر وهي سنة ست وأربعين ومائتين ـ فيها غزا المسلمون الروم، فسبّوا وقتلوا وآستنقذوا خلائق من الأسر، وفيها في يوم عاشُوراء تحوّل الخليفة المتوكّلُ الى الماحوزة وهي مدينته التي أمر ببنائها، وفيها أمطرت [السهاء] بناحية بلّغ مطرًا [يشبه] دمّا عبيطا أحر، وفيها جّبالرّب العراق محدُ بن عبد الله بن طاهر، فولي أعمال الموسم وأخذ معه ثلثاً ثة ألف دينار لأهل مكّة، ومائة ألف دينار لأهل المدينة، ومائة ألف لإحراء الماء من عرفات الى مكّة، وفيها توفى دعبل دينار لأهل المدينة، ومائة ألف لإحراء الماء من عرفات الى مكّة، وفيها توفى دعبل ابن على بن رَزِين بن سليان بن تَم بن نَه شُل الخُزَاعي الشاعر المشهور، والدعبل هو البعير المين العظيم الحلق ( ودعب لل بكسر الدال وسكون العين المهملتين وكسر الباء الموحدة و بعدها لام)، وكان دعبل طوالا ضَفًا، وموليه في سنة ثمان وأربعين ومائة، و برَع في علم الشعر والعربية، وهو من الكوفة، وكان أكثر مُقامه ببغداد، وسافر

ما وفـــع من الحوادث فسنة ٢٤٦

**©** 

<sup>(</sup>۱) زيادة عن عقد الجمان؛ والدم السيط : الطرى · (۲) وردنسبه هكذا في الأغاني (۱) زيادة عن عقد الجمان؛ والدم الطرى · «دعبل بن على بن وذين بن عمار بن عبد الله . ٢ ابن يزيد الخزاعي » ·

الى البلاد، وصنّف كما باً في طبقات الشعراء، وكان هَباءً خبيثَ اللسان، أُطْرُوشًا في البلاد، وصنّف بها أَوْرُوشًا في قفاه سَلْعة ؛ هِمَا الرشيدَ والمأمونَ والمعتصمَ والواثقَ والأميرَ عبد الله بن طاهر وجماعةً من الوزراء والكتّاب . ومن شعره :

لا تَمْجَى يا سَلْمُ مَن رجل ﴿ ضَحِك المَشيبُ برأسه فَبَكَى يا لَيْتُ سُلِمًا ﴿ يَا صَاحِيَّ اذَا دَمِي سُلْمِكَا ﴿ يَا صَاحِيَّ اذَا دَمِي سُلْمِكَا لَا تَأْخُذَا بِظُلِلامَتِي أَحْدًا ﴿ فَلِي وَطَرَقَ فَ دَمِي ٱشْتَرَكَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

و رثاه البُحترى ، وكان دِعبِل مات بعد أبي تمّام بمدّة ، فقال من قصيدة أوّلها : قد زاد في كَلْفي وأوقد لَوْعتي ﴿ مَثْوَى حبيبٍ يوم مات ودِعْبِيلِ

وفيها توفيت شُجَاعُ أُمّ المتوكّل على الله جعفر فى حياة ولدها المتوكّل، وكانت تُدعى «السّيدة» وكانت أمَّ ولَدٍ، وكانت صالحة كثيرة الصدقات والمعروف؛ كانت تُخرِج فى السّر على يدكاتبها أحمد بن الخصيب. ولما ماتت قال آبنُها المتوكّلُ في موتها:

تذكّرتُ لمَّ افرق الدهرُ بيننا ﴿ فَسَـزْيِتُ نَفْسَى بِالنِّي عَمَـدِ فَالْ وَ مُعَلِّمُ مَنْ حَضَر فقال :

فقلتُ لها إنَّ المنايا سهيلُنا ﴿ فَمَن لم يَمُتُ في يومه مات في غَدِ

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال : وفيها توفي أحد بن ابراهم الدورق، وأحمد بن المحقورة وألم المحورية المقوى وأسمه حَفْض ، ودعيل الشاعر، والمسيّب بن واضح .

أمر النيل فهذه السنة - الماء القديم أربعة أذرع واثنان وعشرون إصبعا،
 مبلغ الزيادة سنة عشر ذراعا وعشرون إصبعا.

<sup>(</sup>١) السلمة : الشبعة . (٢) هو حفص بن عمر بن عبد العزيز .

\* +

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٤٧

السنة الخامسة من ولاية يزيدَ بن عبد الله على مصر وهي سنة سبع وأد بعين وما تتين \_ فيها قُتل الخليفة المتوكّلُ على الله أمير المؤمنين أبو الفضل جعفر ابن الخليفة المعتصم بالله محمدابن الخليفة الرشيد هارون ابن الخليفة محمد المهدى ابن الخليفة أبي جعفر المنصور بن مجمد بن على بن عبدالله بن العباس الماشمي المباسي البغدادي؟ ومولده سنة سبع وماثتين، وقيل: في سنة خمس ومائتين، وتولَّى الحلافةَ سنة اثنتين وثلاثين ومائتين بعد وفاة أخيه هارون الوائق؛ وأُمُّه أمُّ ولد تُسمَّى شجاعَ تقدَّم ذكرُها في السنة الحالية ؛ وهو العاشر من خلفاء بني العباس، قتله مماليكُه الأتراك بأتفاق ولده محد المتصر على ذلك، لأن المتوكل كان أراد خلم ولده المنتصر المذكور من ولاية العهد وتقديم آبنه المعرّ عليه، فأبي المنتصرُ ذلك؛ فصار المتوكّل يو تج والمه المتتصر عمدًا في الملأ ويسلُّط عليه الأحداثَ؛ فَقَد عليه المنتصرُ، وٱنفق،م وَصيف وموسى بنُ بِغَا وَ بَاغِمُ عَلَى قَتَلَهُ ﴾ فدخلوا عليه وقد اخذ منه الشَّرابُ وعنده و زيرُه الفتح بن خاقان وهو نائم، فأوَّلُ من ضرَّمه بالسيف باغر ثم أخذته السيوفُ حتى هلك؛ فصاح وزيره : وَيُحَكُّمُ أمير المؤمنين ! فلما رآه قتيلا قال : ألحقُوني به، فقتلوه؛ ولُفّ هو والفتح بن خاقان في بساط ثم دُفنا بدمائهما من غير تَنْسيل في قعر واحد؛ وذلك في ليلة الخميس خامس شؤال من هذه السنة . فكانت خلافتُه أربعَ عشرةً سنة وعشرةً أشهر وأياما. وبويع بالخلافة بعده أبنُه المنتصر محمد، فلم ينهنَّا بها، ومات بعد ستة أشهر، حسما يأتى ذكرُه في السسنة الآتية . وكان المتوكَّلُ فيه كُلُّ، الخصال الحسَنة إلا ما كان فيه من الغضب . وقد أفتح خلافته بإظهار السُّنَّة ورفع

 <sup>(</sup>۱) ذكر في الطبرى في حوادث سنة ٧٤٧ : أنه وله سنة سنة وما تنين ٠ (٢) ذكر في الطبرى : ٣٠
 أنه الهن قصه عليه ليقيه فقتلوه ٠

المحنة ، وتُكُلِّم بالسّنة في مجلسه ؛ حتى قال إبراهيم بن محمد النَّيْمى قاضى البصرة : الحلفاء ثلاثة : أبو بكر الصدّيق يوم الرِّدة ، وعمر بن عبد العزيز في ردِّ مظالم بني أميّة ، والمتوكل في عَوْ البِدَع و إظهار السنّة ، وكان المتوكل فاضلا فصيحا ؛ قال على بن الحهم : كان المتوكل مشخوفا بقبيحة ( يعنى أم ولده المعترّ) لا يصبر عها ، فوقفت له يومًا وقد كتبت على خديها بالمسك جعفوا ؛ فتأمّلها ثم أنشد يقول :

وكاتبة في الخذ بالمسك جعفرا ، بنفسى عَظُ المسك من حيث أثراً لنن أوْدَعَتُ على من الحبّ أسطُوا

وكان المتوكّلُ كريما، قيل : ما أعطى خليفةٌ شاعرًا ما أعطاه المتوكّلُ. وفيمه (٣) يقول مروان بن أبى الجنّوب :

فَأَمْسِكُ نَدَى كُفِّيكَ عَنَّى وَلَا تَزِدْ ﴿ فَقَدْ خِفْتُ أَنْ أَطْغَى وَأَنْ أَنَّجَــبُّرا

ويقال: إنه سلّم على المتوكّلِ بالخلافة ثمانية كلّ منهم أبوه خليفة ، وهم: منصور ابن المهدى ، والعباس بن الهادى ، وأبو أحمد بن الرشيد ، وعبد الله بن الأمين ، وموسى ابن المأمون ، وأحمد بن المعتصم ، ومحمد بن الواثق ، وآبنه المنتصر محمد بن المتوكّل ، وفيها قُتل الفتح بن خاقان و زير المتوكّل ، قُتل معه على فراشه ، كان أبوه خاقان معظّما عند المعتصم ، وكان من أولاد الأتراك ، فضم المعتصم الفتع هذا الى آبنه المتوكّل فنشأ معا ، فلما تخلّف المتوكّل آستوزّره ، وكان أهلا إذلك ؛ كان أدبيا فاضلا جوادًا محدًا

<sup>(</sup>۱) ذكر أبوالفرج الأصبانى فى (ج ۱ ص ۱ ۳ ۲ طبع بولاق) أن قائل هذا الشمر هى محبو بة شاعرة المتوكل، ثم عاد وذكر فى (ج ۱ ۲ ص ۱ ۸ ۳) أن قائله هى فضل الشاعرة ، وقد أو رد هذه الحادثة التي ذكرها صاحب النجوم . (۲) كذا فى الأغانى (ج ۱ ۹ ص ۱ ۲ ۳) . وقد ذكر فى (ج ۲ ۱ ص ۱ ۸ ۳): سواد المسك ، وفى الأصلين : «محط المسك» بالحاء المهملة . (۳) هو المكنى بأبى السمط ، كا فى الطبرى .

فصيحاً . وفيها توفّى عبد الله بن مجمد بن إسحاق أبو عبد الرحمن الأزَّدى ، كان جافِظًا ثِقةً سمِے سفیانَ بن عُیَیْنــة وغیره، وهو الذی كان سببا لرجوع الواثق عن القول بخلق الفرآن .

الذين ذكر الذهبي وفاتَهم في هذه السنة، قال: وفيها توقى إبراهيم بن سمعيد الحَوْهري، وأبو عثمان المازني، والمتوكّل على الله، وسَلَمة بن شَبيب، وسُفْيان ابن وكيم، والفتحُ بن خاقان الوزير .

إمر النيل في هـذه السنة ــ المـاء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا.

+ +

السنة السادسة من ولاية يزيد بن عبدالله على مصر وهي سنة ثمان وأربعين وماثتين — فيها في صفر خَلَع المؤيّد إبراهيم والمسترّ الزّيرُ ابنا المتوكّل أنفسهما من ولاية المهد مُكرّهَيْنِ على ذلك من أخيهما الحليفة المنتصر محمد وفيها وقع بين أحمد ابن الحصيب وبين وصيف التركى وحشّة ، فأشار الوزير على المنتصر أن يُبعِد عنه وصيفًا وخوّفه منه ، فأرسل اليه أنطاغية الروم أقبل يريد الإسلام فيسراليه ، فأعتذر ، فأحضره وقال له : إمّا تخرج أنا ، فقال : لا ، بل أحرج أنا ، فا تقب المنتصر مه عمم عشرة آلاف وأنفق فيهم الأموال وساروا ، ثم بعث المنتصر الى وصيف يأمره بالمُقام بالنفر أربع سنين ، وفيها حكم محمد بن عمر الحارجي بناحية الموصل ومال اليه خاتى ، فسار لحربه إسحاق بن ثابت الفرغاني ، فالتقوا فقتل جماعة من الفريقين ، ثم أسر محمد وجماعتُ ه فقتلوا وصُلبوا الى جانب خشبة بابك الحُرَى المقدَّم ذكره فيا منه مضى ، وفيها قويت شوكة يعقوب بن الليث الصَّقار واستولى على معظم إقلم . .

ما وقـــع من الحوادث فيسنة ۲۶۸ أراسان، وسار من سجستان و نزل هراة و فترق فى جنده الأموال. وفيها بُويع المستعين الخلافة بعد موت آبن عمه محمد المنتصر الآتى ذكره ، وعقد المستعين لمحمد بن عبدالله ابن طاهر على العسراق والحرمين والشرطة ، وفيها حبس المستعين بالله ولدى عمه المتوكل وهما المؤيد إبراهيم والمعتر الزبير، وضيق عليهما وآشترى أكثر أملاكهما كرها، وجمل لها فى السنة نحو ثلاثة وعشرين ألف دينار ، وفيها أخرج أهل حمص عاملهم ؛ فراسلهم وخاد عهم حتى دخلها ، فقتل منهم طائفة وحمل من أعيانهم مائة الى العراق ثم هدم سُور حمص ، وفيها عقد الخليفة المستعين لأتامِش على مصر والمغرب مع الوزارة ، وفترق المستعين فى الجند ألفى ألف دينار ، وفيها غزا وصيف الترك مع الصائفة ، وفيها نفى المستعين عبيد الله بن يحيى بن خاقان الى برقة .

وفيها مات بُعًا الكبير الترك المعتصمي أحد أكابرالأمراء في جُمادى الآخرة من السنة، فعقد المستعين لآبنه موسى بن بُعًا على أعمال أبيه ، وكان بُعًا يُعرف بالشَّرابي ، مات وقد جاوزالتسعين سنة ، وباشر من الحروب مالم يباشره غيره ، ولم يَلبُس سلاحاولا بُحرحقط ، فقيل له في ذلك ، فقال : رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقلت : يارسول الله أدع لى ؛ فقال : لا باسَ عليك أحسنت إلى رجل من أهل بيني فعليك من الله واقية . أدع لى ؛ فقال : لا باسَ عليك أحسنت إلى رجل من أهل بيني فعليك من الله واقية . وفيها توفي الخليفة أمير المؤمنين المنتصر بالله محمد ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر الهاشمي العباسي ؟ بقية نسبه تقدمت في ترجمة أبيه جعفر المتوكل في الخالية . بُو يع بالخلافة يوم قتل أبيه في يوم الخميس خامس شوال سنة سبع وأر بعين ومائتين ، فلم تطل

أيَّامُه ومات بعد أبيه بستة أشهر في شهر ربيع الأوَّل بالخوانيق. قيل : إن المنتصر

<sup>(</sup>۱) فى الأصلين : «أخيه» وهو خطأ، لأن المنتصر هو أبن جعفر المتوكل بن المنتصم؟ والمستمين هو أحمد بن محمد بن المعتصم وقد ذكره المؤلف صحيحا فى ص ٣٣٥ س ١٤ من هذا الجزء .

 <sup>(</sup>٢) فى الأصلين : «أولاد» .
 (٣) فى الأصلين : أخيه وهو خطأ .
 (٤) كذا فى الأصلين ، والمراد بها الذبحة ، وهي وجع فى الحلق . وقبل : دم يختق فيقتل .

(T)

هذا رأى أباه المتوكّل فالمنام فقال له: وَيْحَك باعمدُ! ظلمتنى وقتلتنى، والقلا تمتمت في الدنيا بعدى إلا أيامًا يسيرة ومصيرك الى النار، فآنتبه فَزِعا وقال لأتمه: فهبت عنى الدنيا والآخرة، فلم يحكن بعد أيّام إلا ومرض ثلاثة أيام ومات بالذّيثة في حلقه، وقيل: سمّه القاصد وقُتل القاصدُ بعده، وقيل: سمّه طبيبه وقيل غير ذلك، وكان شهما شجاعا راجح العقل واسع الآحتال كثير المعروف شان سُؤددَه بقتل أبيه، وبُويع بالحلافة بعده آبُنُ عمّه المستمين بالله أحدُ، وكانتوفاة المنتصر هذا في يوم السبت لحس خَلُون من شهر ربيع الأول، وقيل: يوم الأحد رابع ربيع الأول، وفيها توق الأمير طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين وهو على إمرة خُواسان بها، فعقد الخليفة المستمين باقة أحدُ لابنه محد بن الحسين على إمرة خواسان بها، فعقد الخليفة المستمين باقة أحد لابنه محد بن طاهر بن الحسين على إمرة خواسان عوضه ، وفيها في المستمين أحد بن الحسيب الى أقريطش بعد أن استصفى أمواله ، وفيها فرق المستمين الأموال على الجند ،

قال الصُّولِيّ : لما تولَّى المستمين كان في بيت المال ألفُ ألفِ دينار ففرَق الجميعَ في الجند ، وفيها توفَّى أحمد بن سليان بن الحسن أبو بكر الفقيه الحَنبُلُّ البَّفداديّ ، ومولده في سنة ثلاث وخمسين ومائة ، وكان إماما فقيها عالما بارعًا كانت له حَلْقتان بجامع المتصور .

قلت : وهو أوّل أصاب الإمام أحد بن حنبل رضى الله عنه وفاة . وفيها توقى احمد بن صالح الحافظ أبو جعفر المصرى ، وكان يُعرف بالطبرى لأن والدّه كان جُنديًا من مدينة طَبَرِسْتان، ومولدُ أحمد هذا في سنة سبعين ومائة بمصر،

 <sup>(</sup>١) فى الأصلين : «عمه» وهو خطأ
 (٢) أقر يطش (بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر
 الراء و ياء ساكة وطاءمكسورة وشين معجمة) : اسم جزيرة فى بحر الحنرب يقابلها من بر إفر يقية لو بيا ٤٠
 وهى جزيرة كيرة فيا مدن وقرى يفسب اليا جاحة من العلماء .

وكان فقيها محدّثا ورد بغداد وناظر الإمام أحمد وغيره . وفيها توفى الإمام الأستاذ أبو عثمان المسازني البصري علامة زمانه في النحو والعربيّة وآسمُه بكربن مجمد وهو من مازن ربيعة ؟ كان إمامًا في النحو واللّغة والآداب وله التصانيفُ الحسانُ . وفيها توفى مُهنّا بن يحيى البَعْداديّ الشيخ الإمام أبو عبد الله، كان فقيها إماما محدّثا . صحب الإمام أحمد ثلاثا وأربعين سنة و رحل معه .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفى أحمد بن صالح المصرى ، والحسين الكراييسي ، وطاهر بن عبد الله بن طاهر الأمير، وعبد الجبار ابن العَلاء، وعبد الملك بن شُعيب بن الليث، وعيسى بن حَاد زُعْبة، ومحمد بن حُميد الرازى ، والمنتصر بالله محمد، ومحمد بن زُنْبُور المكي ، وابو كرَيْب محمد بن العلاء، وأبو هشام الرفاعي .

§ أمر النيل في هـذه السنة \_ المـاء القديم ثمـانية أذرع وثمانية أصابع ونصف، مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا .

+ +

السنة السابعة من ولاية يزيد بن عبد الله التركى على مصر وهي سنة تسع وأربعين وماثنين — فيها في صفر شغب الجند ببغداد عند مقتل عمر بن عبيد الله الأقطع وعلى بن يميي الأرمني أمير الفراة وهما ببلاد الروم مجاهدان، وأيضا عند استيلاء الترك على بغداد وقتلهم المتوكل وغيره وتمكنهم من الخلفاء وأذيتهم للناس؛ ففتح الترك والشاكرية السجون وأحرقوا الحسر وآنهبوا الدواوين، ثم حرج نحو ذلك بسر من رأى ، فركب بُغا وأتامِش وقت لوا من العامة جماعة ، فحمل العامة عليهم

ما وقسسع مرس الحوادث في سنة ٢٤٩

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري وابن الأثير . وفي الأصلين : « عبد الله » .

خالد من الأزرق .

فقتل من الأتراك جماعةً وشَجَّ وصيفُ بحجر؛ فأمر بإحراق الأسواق ثم قُتِل في ربيع الأقل أتامش وكاتبه شجاع؛ فآستوزر المستعين أبا صالح عبد الله بن محمد ابن بَرْداد عِوضا عن أتامش ، وفيها عُرِل عن القضاء جعفر بن عبد الواحد ، وفيها كانت زَلْزَلَةٌ هلك فيها خَلْقٌ كثيرٌ تحت الرَّدْم ، وفيها توفى بكر بن خالد أبو جعفر القصير ويقال: محمد بن بكر، كان كاتب أبي يوسف القاضي وعنه أخذ العلم، وكان فاضلا عالما ، وفيها توقى عمر بن على بن كثير الحافظ أبو حفص الصَّيرى فاضلا عالما ، وفيها توقى عمر بن على بن كثير الحافظ أبو حفص الصَّيرى الفقلاس البصرى كان إماما محدث الحافظ القة صدوقاً سمِع الكثير ورحل [الى] البلاد ، وقدم بغداد فتلقاد أهل الحديث فحدثهم ومات بمدينة سُرَّ من رَأَى ، وفيها كان الطاعون العظيم بالعراق وهلك فيه خلائق لا تُحصى ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفى عبد بن الصباح محيد ، وأبو حفص الفَلاس ، وأيوب بن مجد الوَزّان الرَّق ، والحسن بن الصباح البَرار ، وخَلاد بن أسلم الصقار ، وستعيد بن يحيى بن سعيد الأُمُوى ، وعلى بن الجَهْم الشاعر ، ومحود بن خالد السَّلَمي ، وهارون بن حاتم الكوفى ، وهشام بن

إمر النيل في هـذه السنة - المـاء القديم تسعة أذرع وعشرون إصبعا ،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأحد عشر إصبعا .



<sup>(</sup>۱) كذا في تاريخ الاسلام للذهبي والخلاصة وتهذيب التهذيب في أسما، الرجال، وهو أبو محمد الحافظ وقلف المدند والتفسير. وفي ف : «عبد الرحمن» وهو تحريف . وفي م هكذا : «عبد ... حميد» . (۲) كذا في تقريب التهذيب والخلاصة بالرا، المهملة في آخره . وفي الأصلين : « البزاز» بزايين .

+ +

ما وقــــع مرــــ الحوادث فی سنة ۲۵۰

السينة الثامنة من ولاية نريد بر عبدالله التركي على مصر وهي سينة خمسين ومائتين ـ فيها في شهر رمضانَ خرج الحسنُ بن زَيد بن محمد الحُسينيّ بمدينة طَهَر سْتانَ وآستولي علمها وجَيَّ الحراج وآمتة سلطانُه إلى الَّيِّ وهَمَذانَ ، والتجأُّ الله كلُّ مَنْ كان يريد الفتنة والنهبَ ؛ فأنتُلب ابنُ طاهي لحربه ، فأنهـزم بين يديه مرتين ؛ فبعث الخليفةُ المستعينُ بالله جيشا الى هَمَذان نَجدةً لابن طاهر . وفيها عقد الخليفة المستعين بالله لأبنه العباس على العراق والحرمَين . وفيها نُفي جعفرُ بن عبـــد الواحد الى البصرة لأنه عُزل من القضاء وبعث الى الشاكرية فأفسدهم . وفيها وثب أهل حُصَ بِعاملها الفضل بن قارن فقتلوه في شهر رجب؛ فسار اليهم الأمير موسى بن بُغًا فَالتَقُوه عند الرَّسْتَن فهزمهم وآفتتح حصّ ، وقتلَ فها مقتلةٌ عظيمةٌ وأحرقَ فها وأسر من رءوسها . وفيها حجّ بالناس جعفرُ بن الفضل أميرُ مكَّة . وفيها توفى الحارث بن مسكين بن محمدين يوسف القاضي أبو عمرو المصرى المالكي مولى محمد بن زياد ابن عبد العزيزبن مَرُوان، ولد سنة أربع وخمسين ومائة؛ وكان إماما فقيها عالما، كانيتفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله ، ولى قضاء مصر سنتين ثم صُرف، وكان رأى الليثُ بن سعد وسأله ، وسمع سفيانَ بن عَيْنَة و أقرانَه ، وكان ثقة مأمونا . وفيها توفى عبــد الوهاب بن عبد الحكم الشيخ الفقيه الإمام المحدّث أبو الحسر.

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصلين . وعبارة الطبرى وابن الأثير : «لأنه كان بعث الى الشاكرية فزع وصيف أنه أفسدهم فننى الى البصرة» . (۲) الرستن : بلد بين حماة وحمص فى نصف الطريق ، بها آثار باقية الى الآن تدل على جلالتها (راجع معجم ياقوت) . (۳) كذا فى الأصلين . وفى الطبيرى وابن الأثير : «وقتل من أهلها مقتلة ... الح» . (٤) كذا فى تهذيب التهذيب وعقد الجمان والذهبي . وفى الأصلين : «البصرى» .

مر مي الحوادث

في سنة ٢٥١

الورّاق صاحب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه، كان فقيها محدّنا زاهدا صالحا وَ رِعًا . وفيها توفى الفضلُ بن مروان الوزير أبو العباس، كان إماما فاضلا بارعا رئيسا، وُزِّر للعنصم ولاّبنيه : الواثق هارون والمتوكل جعفر .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أبو طاهم أحمد بن السراج ، وأبو الحسن أحمد بن مجمد بن عبدالله البَرِّي المقرئ ، والحارث بن مسكين أبو عمرو ، وعباد بن يعقوب الرواجني شيعي ، وأبو حاتم السَّجِسْتاني سهل بن مجمد بن عثمان ، وعمرو بن بَعْر أبو عثمان الجاحظ ، وكثير بن عُبيد المَذْجِعي ، ونصر بن على الجَهْضَعي ، ومجمد بن على بن الحسن بن شقيق المَرُوزي .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم ثمانية أذرع وخمسة عشر إصبعا،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا.

+ +

السنة التاسعة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر وهي سنة إحدى وحسين وماثنين — فيها آضطربت أمور المستعين بالله بسبب قتله باغر التركي قاتِلَ المتوكّل واضطربت أمراء الأتراك، ثم وُقّع بين المستعين و بين الأتراك، ولا ذالت الأتراك بالمستعين حتى خلعوه، وأخرجوا المعتزّ بن المتوكّل من حجرة صغيرة كان عبوسا بها هو وأخوه المؤيّد ابراهيم بن المتوكل، و بايعوا المعتزّ بالخلافة، وكان المعتز قد انحدر الى بغداد، فلما وَلِي المعتزّ الخلافة لقي في بيت المال خسمائة ألف دينار، ففرق المعتزّ جميع ذلك في الأتراك، و بايعوا المعتزّ ومن بعده لأخيه المؤيّد ابراهيم، وكان فقرق المعتزّ جميع ذلك في الأتراك، و بايعوا المعتزّ ومن بعده لأخيه المؤيّد ابراهيم، وكان

<sup>(</sup>۱) كذا فى الخلاصة ولب اللباب للسيوطى وهو (بفتح الراء المهملة والواو وكسر الجيم والنون) أحد روس الشيعة نسبة الى الرواجن ، وفى م : « الزوارى » ، وفى ف : « الرواجي » وكلاهما خطأ ، (۲) ذكر ابن خلكان فى وفياته أن الجاحظ توفى سنة خمس وخمسين ومائتين وقد أثبت ذلك أيضا فى صدر كابه «الحيوان» المطبوع بمصر سنة ١٣٢٤ ه .

ذلك في ثانى عشر المحرّم من هذه السنة . ثم جهّز المعترّ لقتال المستمين أخاه أيا أحمد ابن المتوكّل ومعـه جيش كثيف في ثالث عشرين المحرّم ، فتوجُّهوا الى المستعين وقاتلوه وحصروه ببغدادَ أشهرا الى أن انحرف عنه عاملُ بغداد طاهرُ بن عبـــد الله آبن طاهر ؛ فعند ذلك أذعن المستعين وخلَّع نفسه في أوّل سنة آثنتين وحمسين وماثتين على ما يأتى ذكره ، وفيها خرج الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن الأرقط عبد الله بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب بمدينة قَرُوينَ فغلب عليها في أيَّام فتنة المستعين، وقد كان هو وأحمد بن عيسي العَلَويُّ قد اجتمعا على قتال أهل الرَّى وفتلا بهـا خلقا كثيرا وأفسدا وعاثا وسار لقتالها جيش من قبل الخليفة فأسر أحدُهما وقُتِل الآخرُ . وفيهـا خرج إسماعيل بن يوسف ابر\_ إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الحسنيّ العَلَويّ بالحجاز ، وهو شابّ له عشرون سنة وتبعه خلقٌ من العرب، فعاث في الحرمين وأفسد مُوسمَ الحاج وقتل من الجُمَّاج أكثرَ من ألف رجل، واستحلَّ المحرِّمات بأفاعيله الحبيثة، وبني يقطم الميرة عن الحرمين حتى هلك الجُجَاج وجاعوا؛ ثم نزل الوباء فهلك في الطاعون هو وعَافِهُ أصحابِه في السنة الآتية . وفيهـا توفي إسحاق بن منصور بن بَهرام الحافظ أبو يعقوب [التَّميميّ] المَرْوَزِيّ الكُّوْمَجِ، كان إماما عالمَا محدَّنا فقيها رحَّالاً، وهو أحداً مُّه الحديث . وفيها توفي الحسين بن الضَّمَّاكُ بن ياسر أبو على الشاعر المشهور المعروف بالحسين الخَلِع الباهليِّ البصريِّ ؛ ولد بالبصرة سنة آثنَين وستين ومائة ونشأ خليما وهو من أقران أبي نُواس وشمره كثر .

 <sup>(</sup>۱) كذا فى الطبرى وابن الأثير • وفى الأصلين : « اسماعيسل بن يوسف بن ابراهيم بن موسى بن
 عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن الحسنى العلوى» • (٢) الزيادة عن تهذيب التهذيب والخلاصة •

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة، قال: وفيها توفي إسحاق بن منصور الكَوْسَج، وأيوب بن الحسن النَّيْسَابوري الفقيه صاحب محمد بن الحسن، وحُمَيد (٢) ابن زَنْجُويه، وعمرُ بن عثمان الحِمْصيّ، وأبو تَقِيّ هشامٌ بن عبد الملك النَّزِفِيّ، ومحمد ابن مَهْل بن عَسْكر.

§أمر النيل في هذه السنة - الماء القديم سبعة أذرع وأر بعة عشر إصبعا،
 مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية أصابع .

+ +

السنة العاشرة من ولاية يزيد بن عبد الله على مصر وهي سنة آثنتين وخمسين ومائتين — فيها استقر خلعُ المستعين من الخلافة وقُتل بعد الحبس على ما يأتى ذكره.

ما وقـــع من الحوادث في سنة ٢٥٢

وماثنين — فيها استقر خلعُ المستعين من الخلافة وقُتل بعد الحبس على ما يأتى ذكره.
وكانت فيها بيعة المعترّ بالحلافة، وفيها وتى الخليفةُ المعـترَّ الحسنَ بن أبى الشوارِب . .
قضاء القضاة ، وفيها خلع الخليفةُ المعترَّ على الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر خلعة المُلكُ وقلّه هَيفين، فأقام بُعا ووصيفُ الأميران ببغداد على وَجَلِ من آبن طاهر، عم رضى المعترّعنهما وردّهما الى رتبتهما ، وتُقل المستعينُ الى قصر [الحسن بن سهل بالمُخَرِّم] هو وعيالُه ووكلوا به أميرا ، وكان عنده خاتم عظيمُ القَدَّر فأخذه محمد بن طاهر، وبعث به الى المعترّ ، وفيها خلع الخليفةُ المعترّعلى أخيه أبى أحمد خلعة المُلك ، ها طاهر، وبعث به الى المعترّ ، وفيها خلع الخليفةُ المعترّعلى أخيه أبى أحمد خلعة المُلك ، ها

NO TO

وتوجه بتاج من ذهب وقلَنْسُوة مجوهرة و وِشَاحين مجوهرين وقلَده سيفين • وفيها

(١) هو حميد بن نخلد بن فنية الأزدى أو أحد بن زنجويه ( بفنح الزاى وسكون النون وضم الجيم)

كا في الملاصة ، وزنجويه لقب أبيه كا في تهذيب البذيب . (٢) كذا في الملاصة وتهذيب البهذيب بفتح المثناة وكمر القاف • وفي م : «البق» وهو تحريف • وفي عب وسم هكذا : «البق» من غير فقط • (٣) كذا في م والملاصة والمشنبه • وفي عب : «البزى» وهو تحريف • (١) كذا في المطرى

(٣) ١٤١ ق م والحلاصة والمشنبه . وفي ف : « البزى » وهو بحريف . (٤) ١٤٥ ق الطبرى
 وابن الأثير وعقد الجمان . والمخترم : محلة كانت ببغداد بين الرصافة ونهر المعلى، وفيها كانت المدار التي
 يسكنها السلاطين البويهية والسلجوفية . (راجع معجم يافوت) . وفي الأصلين : «قصر الحرم» وهو تحريف .

في شهر رجب خلع المعترّ أخاه المؤيّدَ ابراهيمَ من العهد وقيَّده وضربه. وفيها حُبست أرزاق الأتراك والمفاربة والشاكريّة ببغـداد وغيرها ، فحاءت في العـام الواحد مائتي ألف ألف دينار ، وذلك عن حراج الملكة سنتين . وفيها مات إسماعيل بن يوسف العَلَوى الذي كان حرج بمَّكة في السنة الخالية ووقع بسببه حروبٌ وفتَنُّ . وفيها نَفَى المعترَّ أخاه أما أحمد الى واسط ثم رُدَّ أيضا الى بغداد، ثم نَفَى المعترُّ أيضا علَّ بن المعتصم الى واسط ثم رُدّ الى بغدادَ . وفيها حجّ بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الهاشميّ العباسيّ . وفيها توفي المؤيّد إبراهيمُ وليُّ العهد ابن الخليفة المتوكّل على الله الهاشميّ العباسيّ وأمّه أمّ ولد ، وكان أخوه المعترّ خلعه وحبسه، و في موته خلافً كبيرُ، والأقوى عندى أنه مات خَنْفًا. وفيها توفى إبراهيم بن سعد الحافظ أبو إسحاق الجوهري ، كان إماما محدَّثا دِّينا صَدُوقا تَبَت، طاف البلاد ولتي الشيوخ وسمِع النكثيرَ، ورَوَى عنه غيرُ واحد وصنَّف المسندَ . وفيها قُتــل الخليفةُ أميرُ المؤمنين المستعينُ بالله أبوالعباس أحمدُ [بن محمد] ابن الخليفةِ المعتصمِ بالله محمدِ بنِ الرشيد هارونَ ابن محمد المهدى بن أبي جعفر المنصور بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي العباسي ، وأمه أمّ ولد رومية تسمَّى مخارق. بو يع بالخلافة لما مات ابنُ عمَّه محدًّ المنتصر في يوم سادس شهر ربيع الأوَّل سنة سبع وأربعين ومائتين؛ فأقام في الحلافة الى أن آنحدر الى بغدادَ وُخُلع في سَلْخ سنة إحدى وخمسين ومائتين . فكانت خلافته الى يومَ انحدَرَ الى بغداد سنتين وتسعةَ أشهر ؛ والى أن خُلع من الخلافة ثلاثَ سنين وستةً أشهر، ومات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . ولمَّا خلعوه أرسل اليه المُعترُّ الأميرَ أحمدَ ابَّ طولون التركيُّ ليقتله ؛ فقال : لا والله لا أقتل أولاد الخلفاء ، فقال له المعترُّ : (۱) ف ف : «ألني ألف دينار» . (٢) التكلة عن كتب التاريخ وفي الأصلين : (٣) فى عقد الجمان : « وأمه أم ولد يقال لها أبوالعباس أحمد بن الخليفة المعتصم وهو خطأ ء

بخارا أدركت خلافته وفى عيون المعارف وغيره اسمها مخارق اه » · (٤) كذا فى ف وعقد الجمان الذهبي · وفي م : « لا واقه لا أفتل أشمار رجل له في عنق بيعة وهو من أولاد الخلفاء » .

Con the second

فاوصله الى سعيد الحاجب، فتوجّه به وسلّمه الى سعيد الحاجب، فقتله سعيدُ الحاجب في شؤال، وفي قتْلته أقوال كثيرة ، وكان جَوَادا سَمّحا يُطلِق الألوف وكان ستواضعا ، قال يوما لأحمد بن يزيد المهلّي : يا أحمدُ ، ما أظنّ أحدا من بنى هاشم إلا وقد طبيع في الخلافة لما وُلِيّها لبُعْدى عنها ، فقال أحمدُ : يا أمير المؤمنين ، وما أنت ببعيد ، وإنما تقدّم العهد لمن رأى الله أن يقدّمه عليك ، وكان في لسان ، المستعين لنفة تميل الى السين المهملة والى الناء المئلّة ، وبويع بعده ابن عمه المعترق وفيها توفي أحمد بن سعيد بن صخر الإمام الحافظ الفقيه أبو جعفر الداري ، كان إماما عدّنا وكان الإمام أحمد بن حنبل اذا كاتبه يقول في أول كتابه : لأبي جعفر أكرمه الله من أحمد بن حنبل، وفيها توفي إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني عم الإمام أحمد بن حنبل، وفيها توفي إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني عم الإمام أحمد بن حنبل، وفيها توفي إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني عم الإمام أحمد بن حنبل، كان إماما فاضلا محدثا ، ومات وله اثنتان وتسعون سنة .

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفي أحمد بن عبد الله (١) المن [على بن] سُويد بن مَنْجُوف، والمستمين بالله أحمد بن [محمد بن] المعتصم فتلا، وإصحاقُ بن بُهلول الحافظ، والأميرُ أشناس ، وزيادُ بن أيوب ، وعبدُ الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، ومحمدُ بن بَشَار بُندار في رجب ، وأبو موسى محمد ابن المثنى المَعْزَى الزَّمِنُ في ذي القعدة ، ومحمدُ بن منصور المكن الجَوَاز ، ويعقوب ابن المراهيم الدَّوْرَق ، ومحمد بن عبد الكرم الأَزْدِي .

أمر النيل في هـنه السنة - الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع، مبلغ
 الزيادة سبعة عشر فدراعا وعشرون إصبعا .

 <sup>(</sup>۱) التكلة عن الخلاصة وتهذيب الهذيب ٠ (۲) كذا ف تهذيب الهذيب والخلاصة
 وحقد الجان ٠ و في الأصلين : « العنبرى » وهو عويف ٠ (٣) الجواز ( بالفتح والتشديد . ٠ والزاى ) : من بييع الجوز ٠

## ذكر ولاية مزاحم بن خاقان على مصر

هو مُزَاحِم بن خاقان بن عُرْطُوج الأمير أبو الفوارس التركى ثم البغدادي ، أخو الفتح بن خاقان و زير المتوكَّل قُتِل معه . ولي مزَاحَمٌ هــذا مصرَ بعد عَزْل يزيدَ بن عبد الله التركيّ عنها ؛ ولَّاه الخليفة المعـنزّ بالله الزبيرُ على صلاة مصر لشـلاث خَلُونَ من شهر ربيع الأوَّل سنة ثلاث وخمسين وماثتين؛ وسكن بالمعسكَر على عادة أمراء مصر، فعل على شُرْطته أرخوز، وأخذ من احمِق إظهار الناموس و إقاع أهل الفساد؛ فخرج [عليه] جماعة كبيرة من المصربين؛ فتشمُّ رلقتالهم وجهَّز عسا كردوأ نفق فيهم؛ فأوَّل ما ابتدأ بقتال أهل الحَوْف من الوجه البحرى، فتوجَّه اليهم بجنوده وقاتلهم وأوقع بهم وقتل منهم وأُسَر ؛ ثم عاد الى الديار المصرية فأقام بها مدَّةً يسيرةً ، ثم خرج أيضا من مصر ونزل بالجيزة ؛ ثم سار الى تَرُوجُهُ بالبحيرة وقاتلهم وأوقع بهم وقتل منهم مقتلةً كبيرةً وأُسَر علَّةً من رءوسهم وعاد بهم الى ديار مصر؛ فلم تَطُل إقامته بها وخرج الى الفيوم وقاتل أهلَها، ووقع له بها حروب كثيرةً وقتل منهم أيضا مقتلةٌ عظيمةً وأَمْعَنَ في ذلك. وَكُثُر بعــد هذه الواقعة إيقائه بسُــكّان النواحي . ثم النفت الى أرخوز وحرّضه على أمور أمره بهما؛ فشدَّد أرخوز المذكور عنــد ذلك ومنع النساءَ من الخروج من بيوتهنّ والتوجّه الى الحمّامات والمقابر، وسجن المؤنّثين والنوائح ، ثم منع الناس من الجهر بالبسملة فى الصلاة بالجامع ، وكارى ذلك فى شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وماثنين. وأمر أهلَ الجامع بمساواة الصفوف في الصلاة ووكُّل بذلك رجلا من العجم يقسوم بالسُّوط من مؤخَّر المسجد ؛ وأمر أهلَ الحِلَق بالتحوّل الى جهة

(FAE)

<sup>(</sup>۱) فى الطبرى : «أرطوج» • (۲) كذا فى الأصلين والطبرى • وفى الكندى : «أزجور» • وفى المقريزى : «أذجوذ» • (۳) تروجة : قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الاسكندرية أكثر ما يزرع بها الكتون • وقيل : أسمها « ترتجة » • (۱) يكنى أيا داوه ، كافى الكندى •

القبلة قبل إقامة الصلاة، ومنع المساند التي يُسندُ اليها في الجوامع، وأمر أن تصلَّى التراويحُ في شهر رمضان خمس تراويح، وكانوا قبل ذلك يُصلّونها ستًا ؛ ومنع من التثويب في الصلاة ، وأمر بالأذان في يوم الجمعة في مؤخر المسجد، ثم أمر بأن يُعَلَّس بصلاة الصبح ؛ ونهتى أيضا أن يُشقَّ ثوبٌ على ميّت أو يُسوَّد وجة أو يُحَلَق شعرٌ أو تصبح آمراة ، وعاقب بسبب ذلك خلقا كثيرا وشدّد على الناس حتى مرض ومات في ليلة الآثنين حتى أبادهم ، ولم يزل في النشدُّد على الناس حتى مرض ومات في ليلة الآثنين الحمس خلون من المحرّم سنة أربع وخمسين ومائتين ، واستُخلِف بعدد آبنُهُ أحمدُ أبن مُزاحم على ، عمر، فكانت ولاية مزاحم هذا على مصر سنةً واحدةً وعشرة أشهر ويومين ،

ما وقسع من الحوادث فيسنة ٢٥٣

السنة الأولى من ولاية مزاحم بن خاقان على مصر وهي سنة ثلاث وخمسين ومائتين ــ فيها قصد يعقوب بن الليث الصقار هراة في جمع، وقاتل أهلَها حتى أخذها من نُواب عجد بن طاهر ومسك مَن كان بها وقيدهم وحبسهم ، وفيها سار الأمير موسى بن بُغا فاتنتي هو وعسكر عبد العزيز آبن الأمير أبي دُلَف العِجْلِ فهزمهم، وساق وراءهم الى الكَرَج وتحصَّن عنه عبد العزيز أبن الأمير أبي دُلَف العِجْلِ فهزمهم، وساق مم بعث الى الكَرَج وتحصَّن عنه عبد العزيز ، وأُسرت والددُّ عبد العزيز المذكور؛ مم بعث الى سامرا بتسعين مُلا من رءوس القتل ، وفي شهر رمضان خلع الخليفة المعتبر بالله على بُغا الشرابي وألبسه تاج المُلك ، وفيها في شوال قُتل وَصِيف النرك . فيها في ذي القعدة كسف الغرك . من به في ذي القعدة كسف القمر ، وفيها في ذي القعدة ايضا التي موسى بن بُغا والكوكي من جهة مَلَطْية فأسر وقُتِل ، وفيها في ذي القعدة ايضا التي موسى بن بُغا والكوكي .

(FAO)

(۱) الكرج: مدينة بير همذان وأصبان في نصف الطريق وهي المي همسذان أفرب ٢٠ ٢٠
 (۲) في الطبري وابن الأثمير وعقد الحمان: «وألبسه الناج والوشاحين» (٣) كذا في الطبري وابن الأثمير ٠ وفي الأصلين: «سماد» بالمسين والمدال المهملتين وهو تحريف • (٤) الكوكمي هو الحسن بن أحمد بن إسماعيل الأرقط ؟ كما في الطبري •

بارضَ قزُوين ، واقتتلا فانهسزم الحكوكي و لحق بالدَّيلم ، وفيها توفى سَرِى السَّقَطَى الشيخ أبو الحسن ، وآسمه السَّرى بن المُفَلِّس ، وهو الزاهد العابد العارف بالله المشهور ، خال الحُنيد وأستاذه ، كان أوحد أهل زمانه فى الوَرع وعلوم التوحيد ، وهو أوّل من تمكم بها فى بغداد ، واليه ينتهى مشايخ الطريقة ، كان علم الأولياء فى زمانه ؛ صحب معروفا الكُرْخي وحدّث عن الفُضَيل بن عِياض وهُشَم وأبى بكر بن عَيَاش وعلى بن غُراب و يزيد بن هارون ؛ وحدّث عنه أبو العباس بن مسروق والحنيد بن محد وأبو الحسين النُّورى ، قال عبد الله بن شاكر عن السِّرى قال : والحنيد بن محد وأبو الحسين النُّورى ، قال عبد الله بن شاكر عن السِّرى ، كذا تُجالَس والحيث وقرأت و ردى ليلة ومددت رجل فى المحراب فنوديت : ياسَرى ، كذا تُجالَس الملوك ! فضممت رجلى وقلت : وعز تك وجلالك لا مددتُها ، وقيل : إن السرى الملوك ! فضممت رجلى وقلت : وعز تك وجلالك لا مددتُها ، وقيل : إن السرى رأى جارية سقط من يدها إناء فانكسر ، فأخذ من دكانه إناء فاعطاها [إياه] عوض المكسور ؛ فرآه معروف فقال : بَغْض الله اليك الدّنيا ؛ قال السرى : فهذا الذى أنا فيه من بركات معروف .

قال الجنيد: سمعت السرى يقول: أحب أن آكل أكلة ليس لله على فيها تبِعةً، ولا لمخلوق [على] فيها مِنةً، فما أجدُ الى ذلك سبيلا! قال: ودخلتُ عليه وهو يجود بنفسه فقلت: أوصنى ؛ قال: لا تَصحَبِ الأشرار ولا تُشغَلَن عن الله بجالسة الأخيار. وعن الجنيد يقول: ما رأيتُ لله أعبد من السرى ، أتت عليه ثمان وتسعون سنة مأرئى مضطجعا إلا في علّة الموت. وعن الجنيد: سمعتُ السرى يقول: إنى لا نظر إلى أنفي كل يوم مرارًا مخافة أن يكون وجهى قد آسود. قال: وسمعته يقول: ما أحب أن أموت حيث أعرَف، أخاف ألا تقبلني الأرض فافتضع.

٢٠ (١) زيادة يقتضها السياق و وانظر هذا الخبر في الذهبي وعقد الجمان .
 ٢٠ عقد الحمان .

وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول اذا ذكر السرى: ذاك الشيخ الذي يُعرَف يطيب [ الريح ] ونظافة الثوب وشدة الوَرَع ، وفيها توفي الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أبو العباس الخُزَاعيّ ، كان من أجل الأمراء ، ولي إمرة بغداد أيّام المتوكّل جعفر ، وكان فاضلا أديبا شاعر اجوادا مُمَدَّعا شجاعا ، وقد تقدّم ذكر أبيه وجده في هذا الكتاب ونبذة كبيرة من محاسنهم ومكارمهم ، وفيها في شوّال قتل الأمير وصيف التركي المعتصميّ ، كان أميرا كبيرا ، أصله من مماليك المعتصم بالله عمد ، وخدّم من بعده عِدة خلفاء ، وآستوتي على المعتز ، وحجرعلى الأموال لنفسه ، فتشعّب عليه الجُند فلم يَلتفيت لقولهم ، فوثبوا عليه وقتلوه بعد أمو ر وقعت له معهم ،

الذين ذكر الذهبي وفاتهم في هذه السنة ، قال : وفيها توفى أحمد بن سعيد (٢) الهَمْدانى المصرى ، وأحمدُ بن سعيد الدارِمى ، وأحمدُ بن المقدام العِجْلى ، وخُشَيشُ ابن أصرم النَّسَائى الحافظ ، وسَيرى بن المُغَلَّس السَّقَطَى عن نَيِّف وتسعين سنة ، وعلى بن شُعيب السّمسار ، وعلى بن مسلم الطَّوسِي ، ومحدُ بن عبد الله بن طاهر الأمير ، ومحدُ بن عبد الله بن طاهر الأمير ، وحمدُ بن عبد الله بن طاهر والأمير ، وصيف الرّك ، ويوسفُ بن موسى القطان ، وأبو العباس العَلَوى . والأمير وصيف الرّك ، ويوسفُ بن موسى القطان ، وأبو العباس العَلَوى .

إمر النيل في هذه السنة - الماء القديم سنة أذرع وأثنا عشر إصبعا، مبلغ
 دة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع.

<sup>(</sup>١) الزيادة عن ف · وعبارة مرآة الزمان : « بطيب الندى وتصفية القوت الح » ·

 <sup>(</sup>٢) كذا في ف وتهذيب اللهذيب والخلاصة . و في م : « الهمذاني » وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الخلاصة وتهذيب البذيب . وفي الأصلين : « على بن أسلم » .

## ذكر ولاية أحمد بن مزاحم على مصرّ

هو أحمد بن مُزاحم بن خاقات بن عُرطوج الأمير أبو العباس آبن الأمير أبى الفوارس التركى . ولي إمرة مصر بعد موت أبيه باستخلافه على مصر، فاقره الحليفة المعتر بالله على ذلك ، وكانت ولايته فى خامس المحرّم سنة أربع وحمسين ومائتين، وسكن بالمعسكر على عادة الأمراء، وجعل على شُرطته أرخو ز المقدّم ذكره فى أيام أبيه مزاحم ، فلم تطل أيامه ومات بمصر لسبع خلون من شهر ربيع الآخر من سنة أربع وخمسين ومائتين المذكورة ، فكانت ولايته على إمرة مصر شهرين و يوما واحدا ، وتوتى إمرة مصر من بعده أرخوز بن أولوغ طَرْخان التركى باستخلافه .

## ذكر ولاية أرخوز على مصر

هو أرخوز بن أُولوغ طَرْخان التركى ، وأُولوغ طَرخان كان تركيا وقدم بغداد فوُلد له أرخوز المذكور بها ؛ ونشأ أرخوز حتى صار من يجار أصراء الدولة العباسية وتوجه الى مصر وولي بها الشرطة لعدة أصراء كما تقدّم ذكره ، ثم ولي إمرة مصر بعد موت أحمد بن مُزاحم ، في العشر الأول من شهر ربيع الآخر من سنة أربع وحمسين وماثنين باستخلاف أحمد بن مزاحم له ، فاقره الخليفة المعتر بالله على ذلك ، وجعل اليه إمرة مصر وأمرها جميعة ، كما كان لمزاحم وآبنه .

<sup>(</sup>۱) لعله يريد: عبيا الى الرعية ، أى أن الرعية تحبه لحسن معرفته وتدبيره . (۲) في المقريزى: «أولع » • (٣) كذا في ف • وفي م ؛ «لأحد أمر الهاكما بَقدّم الح» .

وقال صاحب « البغية والاغتباط فيمن ملّك الفُسطاط » : وإيها باستخلاف أحمد بن مزاحم على الصلاة فقط، وجعل على شُرطة مصر بُولغيا، ثم خرج الى الجّ في شهر رمضان سنة أربع وخمسين وماثتين وله خمسةُ أشهر ونصف شهر .

وقال غيره: ودام أرخوز على إمرة مصر الى أن صُرف عنها بالأمير أحمد بن طُولُون فى شهر رمضان من سنة أربع وخمسين وماثنين، فكانت ولايتُه على مصر خمسة أشهر ونصفًا؛ وخرج الى بغداد فى أوّل ذى القعدة مر السنة، ووفّد على الخليفة فا كرم مَقْدَمه وصار من جملة القوّاد .

+++

ما وڤـــع ــــ الحوادث في سنة ١٥٢

السنة التى حكم فيها أربعة أمراء على مصر: فنى أول عومها مُزَاهم ابن خاقان، ثم آبنه أحد بن مزاحم، ثم الأمير أرخوذ بن أولوغ طَرخان من شهر ربيع الآخر الى شهر رمضان، ثم الأمير أبوالعباس أحمد بن طولون، وهى سنة أربع وخمسين ومائتين – فيها قُتل بُغا الشَّرَابي الترك المعتصمي الصفير، كان فاتكا قلد طغى وتجبر وخالف أمر المعتر، وكان المعتر يقول: لا ألت بطيب الحياة حتى أنظر رأس بُها بين يدى ، فوقعت أمور بعد ذلك بين بغا والأتراك حتى قُتل بغا وأني برأسه الى المعتر، فأعطى المعتر قاتله عشرة آلاف دينار ، وفيها توفى على بن محمله برأسه الى المعتر ، فعمر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، أبو الحسن الهاشمي العسكرى أحد الأثمة الآئى عشر المعدودين عند الرافضة ، أبو الحسن الهاشمي العسكرى أحد الأثمة الآئى عشر المعدودين عند الرافضة ، وسمى بالعسكرى وكان مولده سنة

<sup>(</sup>١) كذا في ف والكندى . وفي م : « بوليغا » بنقديم اليا. على الغين .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ف ومرآة الزمان وعقد الجمان . وفي م : « أبو الحسين » وهو تحريف .

أربع وعشرين و اثنين ، ومات بمدينة سُرَّمَن رأى فى جمادى الآخرة من السنة ، وفيها توفى مجمد بن منصور بن داود الشيخ أبو جعفسر الطُّوسِيّ الزاهد العابد . كان من الأَبدال ، مات فى يوم الجمعة لست بقين من شؤال وله ثمان وثمانون سنة ؟ وسمِسع سُفْيان بن عُينة وغيرة ، وروَى عنه البَغَوِيّ وغيره ؛ وكان صدوقًا ثقة صالحًا ، وفيها توفى المؤمّل بن إهاب بن عبد العزيز الحافظ أبو عبد الرحن الكوف ، أصله من كُرمان ، ونزل الكوفة وقدم بغداد وحدث بها و بدمشق ، وأسند عن يزيد ابن هارون وغيره ، وروَى عنه ابن أبى الدنيا و جماعةً أخر .

صورة ما ورد بآخر الجزء الاؤل من النسخة الفتوغرافية :

برسم خزانة الجناب الكريم العالى المولوى الزينى فرج بن المعــز الأشرف المرحوم الســـيفى برديك أمير أخور وأحد مقدّمى الألوف والده كان وأمير حاجب هو الملكى الأشرف أدام الله نعمته و رحم سلفه بمحمد وآله وصحبه وسلم .

وكان الفراغ من كتابته فى يوم الجمعة المبارك مستهل شعبان المكرم سنة خمس وثمانين وثمانمائة أحسن الله عاقبتها على يد الفقير الحقير المعترف بالتقصير الراجى لطف ربه الخفى محمد بن محمد بن أحمد بن محمد الفادرى الحنفى عفا الله تعالى عنهم أجمعين .

> انتهى الجزء النانى من النجوم الزاهرة ويليه الجزء الثالث وأؤله ذكر ولاية أحمد بن طولون على مصر

## تراثنا

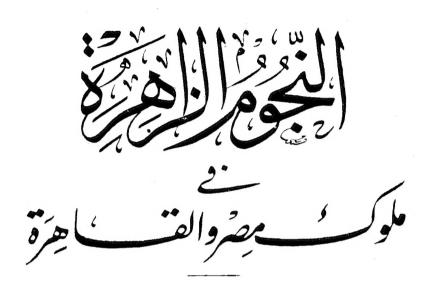

ت أليف جال لديّن بى لم كسَّنِ بع ببف بتغرى رُدى لا ما بمى ۸۷۶ - ۸۷۴

الجزء الثاني

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة

وزارة الثقافة والارشادالقومى المؤسسة المصرترالعامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

